

al-Dhahabe, Muhammad iba ahmad DS 38,2 Tarekh al Islam DUZ 1947 W. 1

المالية المالي وطقات المشاهير والأعلامر

لمؤرخ الاسلام الحافظ الناقد شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي و معدل المدوق المدوق سنة ١٤٨ وقد - قيدًا قيمنه -ورسم قبل ذلك عا عهد لواد الدارة

﴿ الجزء الاول ﴾ ما مده على ما

عن نسخة دار الكتب المصرية ، ونسخة كمبريدج

عنيت بنشره

مرسينها والم

لصاحبها حسام الدين القدسي عيدان أحد ماهر باشا\_ بحارة الجداوي ١ بالقاهرة

> 147V aim 1041 ﴿ حقوق الطبع محفوظة ﴾

#### ماشرة علمية خالدة

أم الأستاذ أمين مرسى قنديل بك المدير العام لدار الكتب المصرية مفخرة الشرق \_ بفتح أبواب الدار في أيام الأسبوع كلها تيسيراً للباحثين ، ورسم قبل ذلك عا يجد لرواد الدار مناهج العرفان . فله جزيل الشكر على ذلك ، والله تعالى يجزيه عن العلم وأهله كفاء غيرته العلمية .

الناشر

32407

مان احدمام باشا عارة الجداري و بالقار

﴿ مَنِ اللَّمِ عَزِمًا ﴾

يقول ناشر الكتاب:

# ران المنازنين

و كالمالة بما أستطيع من نسخ ، وأحمح ما أسعفتني المراجع وأهل التحصص ، ولا

الحديثة رب العالمين المعدد المعدد المعدد المعدد العالمين العالمين العالمين العالمين المعدد ال

اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كاصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم انك حميد مجيد.

أما بعد فان لنا من تاريخنا لذخيرة ليس لأمة مثلها ، لنا منه قاموس يموج بالعلم والسياسة والبطولة والخلود . ومن الماضى العظيم ، ومن سير العظاء السالفين تستمد الشعوب الحية كثيراً من أسباب القوة والقدوة . وقديماً قال الظاهر بيبرس الملك العبقرى في فن الحرب والفتح : سماع التاريخ أجدى من التجاريب .

هذا وقد كانمن أمانى العلمية منذ نحو خمس عشرة سنة أن أتحف الباحثين بهذا المعين الفياض الذي يشبع نهمهم ، لأنى ما رجعت إلى كتب التاريخ في حادثة أو ترجمة إلا وجدت في (تاريخ الاسلام الكبير للذهبي) زيادة أو تحقيقا.

وانما ثنانى عن المضى يومئد فى هذا الشأن قيام الحرب السالفة ، و بحثى عن نسخ الكتاب وأجزائه ، ولاسيا فى الخزائن التى ليسلما فهارس مطبوعة كالخزائن الخاصة فى نجد ، وسورية وغيرها . والأمور من هونة بأوقاتها .

وهمى فيما أنشر من التراث الاسلامى وجوده فى أيدى الباحثين ، فأعنى بالمقابلة بما أستطيع من نسخ ، وأضمح ما أسعفتنى المراجع وأهل التخصص ، ولا أحفل بحشد الأقوال والنقول فى التعليقات ، فوجود المراجع فى خزانة الباحث أجدى عنده من ذلك (1).

ومؤرخ الاسلام الحافظ الذهبي هو من أعلامنا الذين نعتز بهم ونطاول بهم أمثالهم في شتى الامم ، غير أن لقلمه بعض كبوات تنبه عليها الحذاق من العلماء ، وسنذكرها في مواطنها .

والله أسأل أن يجعله إماماً للباحثين يغتبطون بالرجوع إليه ، وأصلا يعولون في تحقيق الأخبار عليه .

ومنه تعالى أستمد العون والتوفيق.

المام الله على عد على المام الله على على المام الله عد عد المام الله عد عد على المام الله عد عد عد المام الله عد عد عد المام الله عد عد عد المام الله عد عد عد المام الله عد عد عد المام المام الله عد عد عد المام الله عد عد عد عد عد المام الله عد عد عد عد عد عد ع

أما بمد فان إنما من تاريخنا للخيرة ايس لامة مثلها م الما منا فاموس بموج بالعام والسياسة والنطولة والخلود . ومن الماض العظيم ، ومن سير العظام السالفين تستمد الشعوب الحية كثيراً من أسبلب القوة والقدوة . وقديماً قال الظاهر بيبرس الماك العبةرى فى فن الحرب والنتج : محلم الثاريخ أجدى من التعواريب .

عدا وقد كان أمان العلية منذ نحو نعس عشرة منة أن أنحف الباحثين بهذا المين الفياض اللي يشع بهمهم ، لأن ما رجعت إلى كتب التاريخ في مادئ أو ترجمة إلا وجدت في (تاريخ الاملام الكير للنعبي) زيادة أو مجتمعاً.

(۱) وما جاء في المقدمة من التعليقات هو تبيان لما يكون عليه حجم الكتاب لو تركت للقلم بعض حريته.

وأما تنافي عن القم يعند في هذا الشأن قيام الحرب السالفة م و كفي عن

### ﴿ ترجمة المؤلف ﴾

الخاص الم فقال المستنسل ، وقال من أم عند الطلال 9 قال : سفياندي عيدة ،

قال ابن العاد في (شدرات الذهب في أخبار من ذهب): الامام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركاني الذهبي .

قال الناج السبكي في طبقاته الكبرى: شيخنا وأستاذنا محدث العصر، اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظ وبينهم عموم وخصوص: المزى والبرزالي والذهبي والشيخ الوالد، لا خامس لهم في عصره. فأما أستاذنا أبوعبد الله فبصر لا نظير له، وكنز هو الملجأ إذا نزلت المعضلة، إمام الوجود حفظاً ، وذهب العصر معنى ولفظاً ، وشيخ الجرح والتعديل ، ورجل الرجال في كل سبيل ، كأنما جمعت الأمة في صعيد واحد فنظرها ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حضرها ، وهو الذي خرجنا في صعيد واحد فنظرها ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حضرها ، وهو الذي خرجنا في هذه الصناعة وأدخلنا في عداد الجماعة جزاه الله عنا أفضل الجزاء وجعل حظه من عرصات الجنان موفر الأجزاه . . . .

كان مولده فى سنة ثلاث وسبعين وستمائة . وأجاز له أبو زكريا بن الصيرفي والقطب بن أبى عصرون والقسم الاربلي وغيرهم .

وطلب الحديث وله ثمان عشرة سنة فسمع بدمشق من عمر بن القواس وأحمد ابن هبة الله بن عساكر و يوسف بن أحمد القمولي وغيرهم، و ببعلبك من عبد الخالق بن علوان وزينب بنت عمر بن كندى وغيرهما، و بمصر من الابرقوهي وعيسى بن عبد المنعم بن شهاب وشيخ الاسلام ابن دقيق العيد، والحافظين أبي محمد الدمياطي وأبي العباس بن الظاهري وغيرهم، ولما دخل على شيخ الاسلام ابن دقيق العيد، وكان المذكور شديد التجرى في الاسماع، قال له من أين جئت المن دقيق العيد، وكان المذكور شديد التجرى في الاسماع، قال له من أين جئت المن دقيق العيد، وكان المذكور شديد التجرى في الاسماع، قال له من أين جئت المن دقيق العيد، وكان المذكور شديد التجرى في الاسماع، قال له من أين جئت المن دقيق العيد،

قال من الشام، قال بم تعرف ؟ قال بالذهبي ، قال من أبو طاهر الذهبي ؟ قال له : المخلص ، فقال أحسنت ، وقال من أبو محمد الهلالي ؟ قال : سفيان بن عيينة ، قال أحسنت إقرأ ، ومكنه من القراءة عليه حينئذ إذ رآ ه عارفاً بالأسماء ، وسمع بالاسكندرية من أبي الحسن على بن أحمد الغرافي وأبي الحسين يحيى بن أحمد ابن الصواف وغيرهما ، و بمكة من التوزري وغيره ، و بحلب من سنقر الزيني وغيره ، و بنابلس من العاد بن بدران . وفي شيوخه كثرة فلا نطيل بتعدادهم .

وسمع منه الجم الكثير.

وما زال يخدم هذا الفن حتى رسخت فيه قدمه وتعب الليل والنهار وماتعب السانه وقلمه ، وضربت باسمه الأمثال وسار اسمه مسير لقبه الشمس إلا أنه لا يتقلص إذا نزل المطر ولا يدبر إذا أقبلت الليال.

وأقام بدمشق يرحل اليه من سائر البلاد وتناديه السؤالات من كل ناد ، وهو بين أكنافها كنف لأهليها وشرف تفتخر وتزهى به الدنيا وما فيها .

توفى رحمه الله تعالى ليلة الاثنين ثالث ذى القعدة سنة ٧٤٨ بالمدرسة المنسو به لأم الصالح فى قاعة سكنه ، ورآه الوالد قبل المغرب وهو فى السياق ، ثم سأله أدخل وقت المغرب ? فقال له الوالد ألم تصل العصر فقال بلى ولكن لم أصل المغرب إلى الآن ، وسأل الوالد رحمه الله عن الجمع بين المغرب والعشاء تقديما فأفتاه بذلك ففعله ، ومات بعد العشاء قبل نصف الليل ودفن بباب الصغير ، حضرت الصلاة عليه ودفنه . وكان قد أضر قبل موته بعدة يسيرة .

أنشدنا شيخنا الذهبي من لفظه لنفسه:

تولى شبابى كأن لم يكن وأقبل شيب علينا تولى ومن عاين المنحنى والنقى فما بعد هذين إلا المصلى انتهى ما قاله السبكى ملخصا.

وقال ابن تغرى بردى في المنهل الصافي بعد ترجمة حسنة : وله أوراد هائلة وتصانيف كثيرة مفيدة ، منها تاريخ الاسلام الكبير في أحد وعشرين

مجلدا ، ومختصره وسير النبلاء في عدة مجلدات كثيرة ، ومختصره العبر في خبر من غبر ، ومختصر آخرسهاه الدول الاسلامية ، ومختصره الصغير المسمى بالاشارة ، ومختصره أيضا وسهاه الاعلام بوفيات الأعلام، واختصر تهذيب الكمال للمزى وسماه تذهيب التهذيب، واختصر أيضا منه مجلدا سماه الكاشف، وله ميزان الاعتدال في نقد الرجال، والمغنى في الضعفاء مختصره، ومختصر آخر قبله ، والنبلاء في شيوخ السنة مجلدا ، والمقتني في سرالكني ، وطبقات الحفاظ مجلدين ، وطبقات مشاهير القراء مجلد، والتاريخ الممتع في ستة أسفار ، والتجريد في أسماء الصحابة ، ومشتبه النسبة ، واختصر أطراف المزى ، واختصر تاريخ بغداد للخطيب، واختصر تاريخ ابن السمعاني، واختصر وفيات المندري والشريف النسابة ، واختصر سنن البيهقي على النصف من حجمها مع المحافظة على المتون ، واختصر تاريخ دمشق في عشرمجلدات ، واختصر تاريخ نيسابور للحاكم ، واختصر الحلي لابن حزم ، و اختصر الفاروق لشيخ الاسلام الانصاري وهذبه ، واختصر كتاب جواز السماع لجعفر الادفوى ، واختصر الزهدللبيهقى، والقدرله ، والبعث له ، واختصر الرد على الرافضة لابن تيمية مجلد ، واختصر العلم لابن عبد البر ، واختصر سلاح المؤمن في الادعية ، وصنف الروع والادجال في بقاء الدجال، وكتاب كسر وثن رتن الهندي(١) وكتاب الزيادة المضطربة ، وكتاب سيرة الحلاج ، وكتاب الكبائر ، وكتاب تحريم أدبار النساء كبيرة وصغيرة ، وكتاب العرش ، وكتاب أحاديث الصفات ، وجزء في فضل آية الـ كرسي ، وجزء في الشفاعة ، وجزءان في صفة النار ، ومسألة السماع جزء ، ومسألة الغيب ، وكتاب رؤية البارى ، وكتاب الموت وما بعده ، وطرق أحاديث الـ نزول ، وكتاب اللباس ، وكتاب الزلازل ، ومسألة دوام

<sup>(</sup>۱) رتن \_ محركا \_ بن كر بال بن رتن البترندى ، ليس بصحابي وإنما هو كذاب ظهر بالهند بعد السمائة فادعى الصحبة . القاموس المحيط.

النار، وكتاب التمسك بالسنن، وكتاب التلويج بمن سبق ولحق، وكتاب مختصر في القراءات، وكتاب هالة البدر في أهل بدر، وكتاب تقويم البلدان وكتاب ترجمة السلف، ودعاء المحكروب، وجزء صلاة التسبيح، وفضل الحج وأفعاله، وكتاب معجم شيوخه الكبير، والمعجم الأوسط، والمعجم الصغير، والمعجم المختص (١) وله عدة تصانيف أضر بت عنها لكثرتها.

وقال الصفدى ذكره الزملكاني بترجمة حسنة ، وقال أنشدني من لفظه لنفسه وهو تخيل جيد إلى الغاية :

إذا قرأالحديث على شخص وأخلى موضعاً لوفاة مثلى فا جازى باحسان لأنى أريد حياته ويريد قتلى مُ قال وأنشدني أبضاً:

العلم قال الله قال رسوله ان صح والاجماع فاجهد فيه وحدارمن نصب الخلاف جهالة بين الرسول و بين رأى فقيه

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قد ذكر فيه غالب الطبقة من أهل ذلك العصر وقد عاش الكثير منهم بعده بكثير كالصلاح العلائي والعز أبي عمر بن جماعة والعاد بن كثير والتق بن رافع والبهاء بن خليل والتاج السبكي والعفيف المطرى والحافظ الحسيني بل منهم من عاش بعده أكثر من أربعين سنة كشمس الدين عجد بن سند فانه توفى سنة كمم وهو آخرالمذكورين في المعجم المختصوفاة كافي إنباء الغمر والدرر الكامنة . انتهى من (التنبيه والايقاظ لما في ذيول تذكرة الحفاظ للعلامة السيد أحمد رافع الطهطاوى) .

## وقال الحافظ الناقد أبو المحاسن الحسيني في (ذيل تذكرة الحفاظ) ص ٣٤

الشيخ الامام العلامة شيخ المحدثين قدوة الحفاظ والقراء محدث الشام ومؤرخه ومفيده شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله التركماني الفارق (۱) الأصل الدمشق الشافعي المعروف بالذهبي مصنف الأصل (۲) ولد سنة ثلاث وسبعين وستمائة بدمشق ، وسمع الحديث في سنة اثنتين وتسعين وهلم جرا ، وسمع بدمشق من أبي حفص عمر بن القواس وأبي الفضل بن عساكر وخلق ، و بمصر الابرقوهي (۹) و بالقاهرة الدمياطي ، و بالثغر الغراف (۱) و ببعلبك التاج عبدالخالق ، و بحلب سنقر الزيني ، و بنابلس العاد بن بدران ، و بمكة التوزري ، وأجاز له خلق من أصحاب ابن طبرزد والكندي وحنبل وابن الحرستاني وغيرهم من شيوخه ، في معجمه الكبيرازيد من ألف ومائتي نفس بالسماع والاجازة ، وخرج لجماعة من شيوخه وجرح وعدل وفرع وصحح وعلل واستدرك وأفاد وانتقى واختصر كثيراً من تا ليف المتقدمين والمتأخرين وكتب علماً كثيراً.

<sup>(</sup>١) نسبة إلى ميافارقين بديار بكر ، موطن أجداده . ومولده هو في كفر بطنا من غوطة دمشق .

<sup>(</sup>٢) أي تذكرة الحفاظ . المسال ا

<sup>(</sup>٣) بفتح الهمزة والموحدة وسكون الراء وضم القاف و بالهاء نسبة إلى ابرقوه الصبهان، وهو أحمد بن اسحق المتوفى سنة ٧٠١ على ما فى « شذرات الذهب » . و ( اللباب فى الانساب ) .

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في المشتبه: غراف بفتح المعجمة وتشديد الواء بليدة فات بساتين آخر البطائع وتحت واسط، والبها ينسب شيخنا تاج الدين على بن أحمد العلوى الغرافي محدث الاسكندرية.

وصنف الكتب المفيدة ، فمن أطولها « تاريخ الاسلام » ومن أحسنها « ميزان الاعتدال في نقد الرجال » وفي كثير من تراجمه اختصار يحتاج إلى تحرير (١) ومصنفاته ومختصراته وتخريجاته تقارب المائة ، وقد سار بجملة منها الركبان في أقطار البلدان ،

وكان أحد الأذكياء المعدودين والحفاظ المبرزين . ولى مشيخة الظاهرية قديماً ومشيخة النفيسية والفاضلية والتنكزية وأم الملك الصالح .

ولم يزل يكتب وينتقي ويصنف ، حتى أضر في سنة احدى وأربعين · ومات

(١) قال السخاوي في الاعلان بالتو بيخ لمن ذم التوريخ عند ذكر الميزان: وعول عليه من جاء بعده مع انه تبع في إيراد كل من تكلم فيه ولو كان ثقةولكنه التزم أن لا يذكر أحداً من الصحابة ولا الأعمة المتبوعين، وقد ذيل عليه الزين العراقي في مجلد والتقط شيخنا « يعني ابن حجر » منه من ليس في تهذيب الكمال وضم اليه ما فاته في الرواة وتراجم مستقلة مع انتقاد وتحقيق في كتابه لسان الميزان وقد حققته عليه ولى عليه بعض الزوائد اه. وللعلامة قاسم بن قطاو بغا الحافظ (تقويم اللسان) في مجلدين و (فضول اللسان). وقد قارت حافظ الشام ابن ماصر الدين بين الذهبي والبرزالي والمزى ، فحكم للمزى بالتفوق في معرفة رجال طبقات الصدر الأول ، وللبرزالي في العصريين ومن قبلهم من الطبقات القريبة منهم ، وللذهبي في الطبقات المتوسطة بينها تأييداً لقول بعض مشايخه . على أن الأهواء قلما تتغلب على المزى والبرزالي في تراجم الناس ، بخلاف الذهبي ، وقد انتقده على خطته في تراجم الناس انتقاداً مراً الحافظ ابن المرابط محمد بن عثمان الغرناطي والتاج بن السبكي ونسباه إلى التعصب المفرط. ولا تخلو خطته في التراجم من ذلك ولا سما في تراجم الحشوية ومخالفيهم لبعده عن المعقول والعلوم النظرية. انتهى من تعليقات العلامة العبقرى الشيخ محمد زاهد الكوثرى على « ذيول تذكرة الحفاظ» ص ٥٧ فى ليلة الاثنين ثالث ذى القعدة سنة عان وأر بعين وسبعائة بد مشق ، ودفن بمقبرة الباب الصغير رحمه الله تعالى .

وكان قد جمع القراءات السبع على الشيخ أبى عبد الله بن جبريل المصرى نزيل دمشق فقرأ عليه ختمة جامعة لمذاهب القراء السبعة بما اشتمل عليه كتاب التيسير لأبى عمرو الدانى وكتاب حرز الأمانى لا بى القاسم الشاطبي ، وحمل عنه الكتاب والسنة خلائق. والله تعالى يغفر له.

\* \* \*

### وقال الحافظ السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ ص ٣٤٧

الامام الحافظ محدث العصر وخاتمة الحفاظ ومؤرخ الاسلام وفرد الدهر والقائم بأعباء هذه الصناعة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركاني ثم الدمشقي المقرىء.

ولد سنة ثلاث وسبعين وستائة. وطلب الحديث وله عان عشرة سنة فسمع الكثير ، ورحل وعنى بهذا الشأن وتعب فيه وخدمه إلى أن رسخت فيه قدمه ، وتلا بالسبع وأذعن له الناس.

حكى عن شيخ الأسلام أبى الفضل بن حجر أنه قال : شربت ماء زمزم لأصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ .

ولى تدريس الحديث بترية أم الصالح وغيرها.

وله من التصانيف: (تاريخ الاسلام) الناريخ الأوسط والصغير و (سير النبلاء) و (طبقات الحفاظ) التي لخصناها في هذا الكناب وذيلنا عليها (١) و (طبقات القراء) و (مختصر تهذيب الكال) و (الكاشف) مختصر ذلك

<sup>(</sup>١) يعنى طبقات الحفاظ للسيوطي مع التذييل على الذهبي.

و (المجرد) في أمماء رجال الكتب السنة و (التجريد) في أسماء الصحابة و (الميزان) في الضعفاء و (المغنى) في الضعفاء وهو مختصر نفيس وقد ذيلت عليه بذيل ، و (مشتبه النسبة) و (مختصر الأطراف) لشيخه المزى و (تلخيص المستدرك) مع تعقب عليه ، و (مختصر سان البيهق) و (مختصر المحلى) وغير ذلك (ا) وله معجم كبير وصغير ومختص بالمحدثين .

والذى أقوله ان المحدثين عيال الآن في الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة : المزى والذهبي والعراقي وابن حجر .

توفى الذهبي ليلة الاثنين ثالث ذى القعدة سنة عانوأر بعين وسبعائة بدمشق وأضر قبل موته بيسير .

ورثاه التاج بن السبكي بقصيدة أولها:

من للحديث وللسارين في الطلب من للرواية والأخبار ينشرها من للدراية والآثار يحفظها من للصناعة يدري حل معضلها ومنها:

هو الامام الذي روت روايته ثبت صدوق خبير حافظ يقظ الله أكبر ما أقرا وأحفظه

من بعد موت الامام الحافظ الذهبي بين البرية من عجم ومن عرب بالنقد من وضع أهل الغي والكذب حتى يريك جلاء الشك والريب

وطبق الارض من طلابه النجب في النقل أصدق انباء من الكتب من زاهـد ورع في الله من تقب

\* \* \*

(۱) ككتاب (العلو) ولو لم يؤلفه لكان أحسن له في دينه وسمعته لأن فيه مآخد كثيرة ، وقد شهر عن الذهبي أنه كان شافعي الفروع حنبلي المعتقد (على مصطلحهم). كما في تعليقات العلامة الكوثري على (ذيول تذكرة الحفاظ).

### ١

(۱) قال الشيخ الامام العالم العالم الناقد البارع الحافظ الحجة شمس الدين أبو عبد الله عد بن أحمد بن عمان الذهبي رحمه الله تعالى وأدام النفع به وغفر له ولوالديه: الحمدلله «موفق من» (۲) توكل عليه ، القيوم الذي ملكوت كل شيء بيديه حداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، كا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن عداً عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وخاتماً للنبيين وحرزاً للأميين (۳) و إماماً للمتقين بأوضح دليل وأفصح تنزيل وأفسح سبيل وأنفس تبيان وأبدع برهان . اللهم آنه الوسيلة وابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرون ، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المجاهدين وأزواجه أمهات المؤمنين .

أما بعد فهذا كتاب نافع إن شاء الله ، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ، جمعته وتعبت عليه واستخرجته من عدة تصانيف ، يعرف به الانسان مهم (٤) ما مضى من التاريخ ، من أول تاريخ الاسلام إلى عصرنا هذا من وفيات

<sup>(</sup>١) مقدمة الكتاب كلها غير موجودة في نسخة دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٢) « موفق من » غير موجودة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل « وحرزاً للآمنين » وهوخطأ لأن المؤلف ضمن الخطبة جملة من حديث شريف في صفة النبي صلوات الله وسلامه عليه ، جاء فيه « وحرزاً للأميين » وقد نبهنا إلى هذا الاستاذ الشيخ عبد الله الصديق الغارى ، وما يأتى في كلام المصنف حيث أورد هذه الجملة صحيحة .

<sup>(</sup>٤) « مهم » غير موجودة في (الاعلان بالتوبيخ) حيث أورد بعض المقدمة .

الكبار من الخلفاء والقراء والزهاد والفقهاء والمحدثين والعلماء والسلاطين والوزراء والنحاة والشعراء ، ومعرفة طبقاتهم وأوقاتهم وشيوخهم و بعض أخبارهم بأخصر عبارة وألخص لفظ ، وماتم من الفتوحات المشهورة والملاحم المذكورة والعجائب المسطورة من غير تطويل (١) ولا استيعاب ، ولكن أذكر المشهورين ومن يشبههم ، وأترك المجهولين ومن يشبههم، وأشير إلى الوقائع الكبار، إذ لو استوعبت التراجم والوقائع لبلغ الكتاب مائة مجلدة بل أكثر، لأن فيه مائة نفس يمكنني أن أذكر أحوالهم في خمسين مجلداً.

وقد طالعت على هذا التأليف من الكتب مصنفات كثيرة ، ومادته من : دلائل النبوة للبيهقي

وسيرة النبي عليلية لابن اسحق ومغازيه لابن عائذ (٢) الكاتب

والطبقات الكبرى لمحمد بن سعد كاتب (٣) الواقدي وتاريخ أبي عبد الله البخاري

و بعض تاریخ أبی بكر أحمد بن أبی خیشمة (٤) وتاريخ يعقوب الفسوى (٥) من معمد مساعدات مست منعد و مساكا

<sup>(</sup>١) زاد في الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ « ولا إكثار »

<sup>(</sup>٢) في الأصل «عائد» بالمهملة ، والتصحيح من ترجمته في (شذرات الذهب في أخبار من ذهب ) احما الله مع مع مد من الخبار من ذهب ) احما الله مع مع مع مد من المعالم المعالم

<sup>(4)</sup> في الأصل « الكاتب» منه الأصل (4) في الأصل « الكاتب » منه الأصل (4) (٤) هو التاريخ الكبير، على ما في ترجمته في (شدرات الذهب)

<sup>(</sup>٥) بفتح الفاء والسين ، نسبة إلى فسا من بلاد فارس ، وهو يعقوب بن سفيان الفسوى الفارسي الكبير الامام المشهور ، رحل من الشرق إلى الغرب، وسمع وأكثر، وصنف، مع الورع والنسك، مات في رجب سنة ٢٧٧ ، على مافى

وتاريخ عد بن المثنى العنزى (۱) وهو صغير
وتاريخ أبي حفص الفلاس (۲)
وتاريخ أبي بكر بن أبي شيبة
وتاريخ الهيثم بن عدى
وتاريخ الهيثم بن عدى
والطبقات له
وتاريخ أبي زرعة الدمشق (۳)
والفتوح لسيف بن عمر
وكتاب النسب للزبير بن بكاري ابنال مله لها المده والمسند للامام أحد
وتاريخ المفضل بن غسان الغلابي (۱)

الجزء الثانى من (اللباب فى الانساب لا بن الأثير) واسم كتابه هذا هو (معرفة التاريخ)

(١) بفتح العين والنون ، نسبة إلى عُنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد ابن عدنان ، حى من ربيعة . وهو بصرى يروى عن غندر وغيره ، روى عنه البخارى والناس ، على ما فى (اللباب فى الانساب ج ٢ ص ١٥٦)

(۲) بفتح الفاء وتشدید اللام ألف ، نسبة إلی من ببیع الفلوس و كان صیرفیاً وهو أبو حفص عمر بن علی بن بحر السقاء الفلاس الصیرفی ، بصری سكن بغداد ، روی عنه البخاری و أبو داود والترمذی وغیرهم ، مات بسرمن رأی سنة ۲۲۹ ، انتهی بایجاز من الجزء الثانی من (اللباب فی الانساب) المداد ، (۳) فی تأریخ دمشق .

(٤) في (اللباب في الانساب): بفتح الغين وتشديد اللام ألف. وفيه سبب هذه النسبة. وفي التاج وغيره أنه بالتخفيف. له يد الله الناج وغيره أنه بالتخفيف.

والجرح والتعديل عن يحيى بن معين (١) والجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم

ومن عليه رمن فهو في الكتب الستة أو بعضها ، لأنني طالعت مسودة ( تهذيب الكال (٢) ) الشيخنا الحافظ أبي الحجاج يوسف المزى ، ثم طالعت المبيضة كلها . فهن على اسمه ع فحديثه في الكتب الستة ، ومن عليه ع فهو في السنن الأربعة ، ومن عليه خ فهو في البخارى ، ومن عليه م ففي مسلم ، ومن عليه د ففي سنن أبي داود ، ومن عليه ت ففي جامع الترمذى ، ومن عليه ن ففي سنن النسأى ، ومن عليه ق ففي سنن ابن ماجه . وان كان الرجل في الكتب إلا فرد كتاب فعليه ( سوى ت ) مثلا أو ( سوى د ) .

وقد طالعت أيضا عليه من التواريخ التي اختصرتها:

تاريخ أبي عبد الله الحاكم

وتاريخ أبي سعيد بن يونس (م) الكلامالية به المقال الحيالة

وتاریخ أبی بكر الخطیب

وتاريخ دمشق لأبي القاسم الحافظ (٤)

وتاريخ أبي سعد بن السمعاني (٥)

الاعدال ع مرويها . وهو يصرى يروعوفه وغيره ما بالسالال ما

وتاريخ القاضي شمس الدين بن خلكان المالية القاضي شمس الدين بن خلكان المالية

<sup>(</sup>١) إمام الجرح والتعديل ، حجة الاسلام شيخ البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل ، كمافي (شذرات الذهب) وغيره .

النبي بالأنبي المراجل من الله الأنبي الأنبي المناعل المناسبة الراجل الأنبي الأنبي الأنبي المناسبة المن

<sup>(</sup>٣) في تأريخ مصر. (٣)

و (٤) أي الحافظ ابن عساكر. (المالا الله) (٤)

<sup>(</sup>٥) هو ذيل على تاريخ ابن جرير الطبرى .

وناريخ العلامة شهاب الدين أبي شامة

وتاريخ الشيخ قطب الدين بن اليونيني ، وتاريخه ذيل على تاريخ مرآة الزمان للواعظ شمس الدين يوسف سبط (١) ابن الجوزي ، وهما على الحوادث والسنين .

وطالعت أيضًا كثيراً من:

تاريخ الطبرى

وتاريخ ابن الأثير

وتاريخ ابن الفرضي

وصلته لابن بشكوال المسلمون المسلمون المسلمون المسلموال

وتكلم اللابار (٢) من سال المدالة المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

والكامل لابن عدى

وكتباً كثيرة وأجزاء عديدة ، وكثيراً من :

مرآة الزمان (٣)

وفيات خلق من الأعيان من الصحابة ومن تبعهم إلى قريب زمان أبى عبد الله الشافعي ، ف كتبنا أسماءهم على الطبقات تقريباً . ثماعتنى المتأخرون بضبط وفيات الشافعي ، ف كتبنا أسماءهم على الطبقات تقريباً . ثماعتنى المتأخرون بضبط وفيات العلماء وغيرهم حتى ضبطوا جماعة فيهم جهالة بالنسبة إلى معرفتنا لهم ، فلهذا حفظت وفيات خلق من المجهولين وجهلت وفيات أمّة من المعروفين . وأيضاً فات عدة بلدان لم يقع الينا « أخبارها » (3) إما لكونها لم يؤرخ علماءها أحد من الحفاظ ، وجمع لها تاريخ ولم يقع الينا .

<sup>(</sup>١) « سبط » ساقطة من الأصل وله ماة . لأن ماك ليدارا من

<sup>(</sup>٢) في الاعلان بالتو بيخ « لابن الابار» ا

<sup>(</sup>٣) من أراد معرفة قيمة هذه المصادر فليرجع إلى (الاعلان بالتو بيخ لمن ذم التاريخ للسخاوى) من مطبوعاتنا .

<sup>(</sup>٤) في الأصل « أنوارها ».

وأنا أرغب إلى الله تعالى وأبته لله أن ينفع بهذا الكتاب، وأن يغفر للمعه وسامعه ومطالعه وللمسلمين آمين.

\* \* \*

### فَيُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمِعِلِي الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمِعِلِي الْمُعِلْمِيلِيلِي الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ عِ

﴿ ذكر نسب سيد البشر ﴾ و المعالم

محمد رسول الله أبي (١) القاسم سيد المرسلين وخاتم النبيين والتيان

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب \_ و إسم عبد المطلب شيبة \_ بن هاشم \_ واسمه عرو \_ بن عبد مناف \_ واسمه المنيرة \_ بن قصى \_ واسمه زيد \_ ابن كلاب بن مهة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة \_ واسمه عامى \_ بن الياس بن مضر بن نزار بن ممد بن عدنان ، من ولد إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم علمه بن عدنان ، من ولد إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم باجماع الناس . لكن اختلفوا فيما بين عدنان و بين إسماعيل من الآباء فقيل بينهما تسعة آباء ، وقيل سبعة ، وقيل مثل ذلك عن جماعة في أسماء بعض الآباء ، وقيل بينهما أر بعون أبا وهو بعيد . وقد ورد عن طائفة من العرب ذلك . وأما عروة بن الزبير فقال ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان ولا قحطان إلا تخرصاً . وعن ابن عباس قال : بين معد بن عدنان وبين إسماعيل ثلاثون أبا . قاله هشام بن الكلبي النسابة عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس ، ولكن هشام وأبوه متروكان . وجاء بهذا الاسناد النهي عيالي كان إذا انتهى إلى عدنان أمسك و يقول كذب النسابون ان النهي عيالية كان إذا انتهى إلى عدنان أمسك و يقول كذب النسابون

<sup>(</sup>١) في الأصل «أبو».

قال الله تعالى (وقروناً بين ذلك كثيرا) وقال أبو الأسود يتم عروة: سمعت أبا بكر بن سلمان بن (١) أبي خيثمة ، وكان من أعلم قريش بأنسابها وأشعارها يقول: ماوجدنا أحداً يعلم ما وراء معد بن عدنان في شعر شاعر ولا علم عالم ، قال هشام ابن الكلي سمعت من يقول: ان معداً كان على عهد عيسي بن مريم عليه السلام. وقال أبوعر (٢) بن عبد البر: كان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود ومحمد بن كعب القرظي وعمرو بن ميمون الأودى إذا تلوا (والذين من بعـدهم لا يعلمهم إلا الله) قالوا كذب النسابون ، قال أبو عمر : معنى هذا عندنا (٣) على غير ما ذهبوا إليه و إنما المعنى فيها والله أعلم تكذيب من ادعى إحصاء بني آدم وأما أنساب العرب فان أهل العلم بأيامها وأنسابها قد وعوا وحفظوا جماهيرها وأمهات قبائلها واختلفوا في بعض فروع ذلك ، والذي عليه أئمة هذا الشأن ان عدنان بن ادد (٤) بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت ابن اسماعیل بن إبراهم الخلیل بن آزر \_ واسمه قارخ \_ بن فاحور بن ساروخ ابن راغو بن فالخ بن عيبر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام بن لك بن متوشلخ بن اخنوخ وهو إدريس عليه السلام بي يرد بن مهليل بن قينن بن يانش بن شيث بن آدم أبي البشر عليه السلام، قال وهـ ذا الذي اعتمده محد بن إسحق في السيرة ، وقد اختلف أصحاب ابن إسحق عليه في بعض الأسماء. قال ابن سعد الأمر عندنا الامساك عما وراء عدنان إلى إسماعيل ، وروى سلمة الأبرش عن ابن إسحق هذا النسب إلى يشجب سواء، ثم خالف فقال: يشجب بن يانش بن ساروخ بن كعب بن العوام بن قيدار بن نبت بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام. (1) Ella, ack ing

<sup>(</sup>١) في الأصل «عن أبي خيشمة». (٢) في الأصل «أبو محمد».

<sup>(</sup>٣) في الأصل « وعندنا » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل «أد».

وقال ابن إسحق يذكرون ان عمر إسماعيل بن إبراهيم الخليل مائة وثلاثون سنة وأنه دفن في الحجر مع أمه هاجر . وقال عبد الملك بن هشام : حدثني خلاد ابن قرة بن خالد السدوسي عن شيبان بن زهر عن قتادة قال : ابراهيم خليل الله هو ابن تارخ بن ناحور بن أشرع بن أرغو بن فالح بن عابر بن شالح بن أرفحشد ابن سام بن نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ بن يرد بن مهلا ييل بن قاين ابن انوش بن شيث بن آدم . وروى عبد المنعم بن إدريس عن ابيه عن وهب ابن منبه انه وجد نسب إبراهيم عليه السلام في التوراة إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروع بن ارغو بن فالغ بن عابر بن سالح بن ارفخشذ بن سام بن نوح بن لك بن سالح بن خنوخ - وهو إدريس - بن يرد بن مهلاييل بن قينان ابن انوش بن شيث بن آدم . وقال ابن سعد : ثنا هشام بن الكلبي قال علمى أبي وأناغلام نسب النبي ويتيالية عدالطيب المبارك ولد عبدالله بن عبدالمطلب \_ واسمه شيبة الحد\_ بن هاشم \_ واسمه عمرو \_ بن عبدمناف \_ واسمه المغيرة \_ ابن قصی \_ واسمه زید \_ بن کلاب بن مرة بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . قال أبي : و بين معد و إسماعيل نيف وثلاثون أبا ، وكان لا يسميهم ولا يعدهم (١) ، قلت وسائرهذه الأساء أعجمية و بعضها لا يمكن ضبطه بالخط إلا تقر سالاً)

وقد قيل في قوله تعالى (وفصيلته التي تؤويه) فصيلة النبي والتي بنوعبد المطلب أعامه و بنو أعامه . وأما فخذه فبنوها شم . قال و بنوعبد مناف بطنه ، وقريش عمارته ، و بنو كنانة قبيلته . ومضر شعبه (٣) . قال الأوزاعي حدثني شداد أبوعمار

<sup>(</sup>١) في الأصل « ولا ينفدهم ».

<sup>(</sup>٢) في (القصد والأمم في أنساب العرب والعجم لابن عبد البر) مفصل القول في هذا ، مع اختلاف عما هنا في بعض الأسماء .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « شعبته » .

حدثنى واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله على الله كنانة من ولد إساعيل واصطفى الله كنانة من ولد إساعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى هاشماً من قريش واصطفاني من بني هاشم . رواه مسلم (1) .

وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ، فهي أقرب نسباً إلى كلاب من زوجها عبد الله برجل.

### ﴿ مولده المبارك مِتَالِيَّةِ ﴾

أخبرنا أبو المعالى أحمد بن إسحاق أخبرنا أحمد بن أبي الفتح والفتح بن عبد الله قالا أنا على عبد الله قالا أنا على بن عمر الفقيه أنا أبو الحسين أحمد بن عبد بن النقور أنا على ابن عمر الحرمى ثنا أحمد بن الحسن الصوفي ثنا يحبي بن (٢) معين ثنا حجاج بن عمد ثنا يونس بن أبي إسحق عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي وسيالة ولد يوم الفيل ، صحيح وقال ابن إسحق حدثني المطلب بن عبدالله ابن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبدالله أنا ورسول الله وسيالة عن أبيه عن جده قيس بن مخرمة بن المطلب (٣) قال والدت أنا ورسول الله وسيالة عن أبيه عن جده قيس بن المذر الحزامي عن ثنا لدين . أخرجه الترمذي ، وإسناده حسن . وقال إبراهم بن المنذر الحزامي (٤) ثنا سلمان النوفلي عن أبيه عن محمد بن جبير ابن مطعم قال ولد رسول الله وسيالة علي عام الفيل وكانت عكاظ بعد الفيل بخمسة عشر . وبني البيت على رأس خمس وعشرين سنة من الفيل . وتنبأ رسول الله وسيالة علي رأس أم بعين سنة من الفيل . وتنبأ رسول الله وسيالة على أس أر بعين سنة من الفيل . وقال سيار العصفري ثنا يحبي بن محمد ثنا عبدالعزين ابن عمران حدثني الزبير بن موسى عن أبي الحويرث سمعت قبات بن أشيم (٥)

<sup>(</sup>١) الحديث في صحيح مسلم أطول مما هنا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل « يحيى معين ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل « عبد المطلب » والتصحيح من أسد الغابة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل « الحرامي » والتصحيح من خلاصة تذهيب الكال .

<sup>(</sup>٥) في الأصل «ممار بن اسم» والتصحيح من أسد الغابة ، وهو بفتح القاف.

يقول أنا أسن من رسول الله عليه وهو أكبر مني ، وقفت بي أمي على روث الفيل محيلا اعقله ، وولد رسول الله والمالة عام الفيل. يحيى هو أبو بكير وشيخه متروك الحديث. وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال بعث الله محماً عليالية على رأس خمس عشرة سنة من بنيان الكعبة وكان بينه وبين مبعثه و بين أصحاب الفيل سبعون سنة . كذا قال . وقد قال إبراهم بن المنذر وغيره هـذا وهم لا يشك فيه أحد من علمائنا انرسول الله ولد عام الفيل و بعث على رأس أر بعين سنة من الفيل. وقال يعقوب العمى عن جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزى قال كان بين الفيل و بين مولد رسول الله عليه عشر سنين وهـ ذا قول منقطع ، وأضعف منه ما روى محمد بن عثمان بن أبي شيبة وهو ضعيف قال ثنا عقبة بن مكرم ثنا المسيب بن شريك عن شعبة بن شعيب عن أبيه عن جده قال حمل برسول الله عليالية في عاشوراء المحرم وولد يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزوة أصحاب الفيل. وهذا حديث ساقط كما ترى . وأوهى منه مايروى عن الكلبي ، وهو منهم ساقط ، عن أبي صالح باذام (١) عن ابن عباس قال ولد رسول الله عليه قبل الفيل بخمس عشرة سنة ، قد تقدم مايبين كذب هذا القول عن ابن عباس باسناد صحيح. قال خليفة بن خياط: المجمع عليه أنه ولد عام الفيل. وقال الزبير بن بكار ثنا محمد بن حسن بن عبد السلام بن عبد الله عن معروف بن جرير (٢) وغيره من أهل العلم قالوا ولد رسول الله عليه علم الفيل، وسميت قريش آل الله وعظمت في العرب، ولد لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول وقيل من رمضان يوم الاثنين حين طلع الفجر. وقال أبو قتادة الأنصاري: سأل أعرابي رسول الله عليه فقال ما تقول فى صوم يوم الاثنين ? قال « ذاك يوم ولدت فيه وفيه أو حى الله إلى » . أخرجه مسلم .

<sup>(</sup>١) في الأصل « مادام » والتصحيح من التهذيب .

<sup>(</sup>٢) لعله «معروف بن خربوذ» كافي الناج والتهذيب وغيرهما .

وقال عثمان بن عبد الرحمن بنأبي وقاص الزهرى عن سعيد بن المسيب وغيره ان رسول الله عليه ولد في ليلة الاثنين من ربيع الأول عند انهار النهار. وروى ابن إسحاق قال حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن يحيي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال حدثني من شئت من رجال قومي عن حسان بن ثابت قال: أنى لغلام يفعة إذ سمعت يهودياً وهو على أطمة يثرب يصرخ يامعشر يهود فلما اجتمعوا إليه قالوا ويلك مالك ? قال طلع نجم أحمد الذي يبعث الليلة. وقال ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش عن ابن عباس قال ولد نبيكم عِلَيْكَيْدُ يوم الاثنين ونبيء يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين وفتح مكة يوم الاثنين ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين وتوفى يوم الاثنين. رواه أحمد في مسنده ، وأخرجه الفسوى (١) في تاريخه. وقال شيخنا أبو محمد الدمياطي في السيرة من تأليفه عن أبي جعفر محمد بن على قال: ولد رسول الله عليه عليه و الاثنين لعشر ليال خلون من ربيع الأول وكان قدوم أصحاب الفيل قبل ذلك في النصف من المحرم. وقال أبو معشر نجيح : ولد لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول. قال الدمياطي: والصحيح قول أبي جعفر ، قال ويقال أنه ولد في العشرين من نيسان. وقال أبو أحمد الحاكم: ولد بعد الفيل بثلاثين يوما . قاله بعضهم . قال وقيل بعده بأر بعين يوما . قلت : لا أبعد أن الغلط وقع من هنا على من قال ثلاثين عاما أو أربعين عاما فكأنه أراد أن يقول يوما فقال عاما.

وقال الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبى حمزة عن عطاء الخراسانى عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد المطلب ختن النبى عليه يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محداً . وهدذا أصح مما رواه ابن سعد أنا يونس عن عطاء المكى ثنا الحكم بن ابان (٢) العدنى ثنا عكرمة عن ابن عباس عن أبيه العباس قال ولد

<sup>(</sup>١) في الأصل « النسوى » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « الحكم را مان » والتصحيح من التهذيب .

النبي والمنافي والمن

### ﴿ أسما. الني صلى الله عليه وسلم وكنيته ﴾

الزهرى عن محد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي عليه يقول « إن لى أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي » . متفق عليه . وقال الزهري: وقد سماه الله رؤوفاً رحما. وقال حماد بن سلمة عن جعفر بن أبي وحشية عن نافع بن جبير بن معاهم عن أبيه قال سمعت رسول الله عليالية يقول « أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا الماحي والخاتم والعاقب » . وهذا إسناد قوى حسن. وجاء بلفظ آخر قال « أنا أحمد ومحمد والمقفى والحاشر ونبي الرحمة ونبي الملحمة ». وقال عبد الله بن صالح ثنا الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيدبن أبي هلال عن عقبة بن مسلم عن نافع بن جبير بن مطعم انه دخل على عبد الملك ابن مروان فقال له أتحصى أسماء رسول الله عَلَيْنَةُ التي كان جبير يعدها? قال نعم هي ستة : محمد وأحمد وخاتم وحاشر وعاقب وماحي . فأما حاشر فبعث مع الساعة نديراً لكم ، وأما عاقب فانه عقب الأنبياء ، وأما ماحي فان الله محا به سيئات من اتبعه. وقال عمرو بن من عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعرى قال كان رسول الله عليلية يسمى لنا نفسه أسماء فقال « أنا محمد وأحمد والحاشر والمقفى ونهي التو بة والملحمة » . رواه مسلم . وقال وكيع عن الأعش عن أبي صالح عن النبي عليلة من سلا قال « أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة » . ورواه زياد بن يحيى الحسارني عن سعيد بن الحس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولاً . وقد قال الله تمالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) وقال وكيم عن إساعيل الأررق عن ابن عرعن ابن الحنفية قال يس محمد والله ويس وطه وقيل طه قال: لرسول الله ويس وطه وقيل طه لغة لعتيك ، أى يا رجل ، فاذا قلت لعتكى يا رجل لم يلتفت فاذا قلت له طه التفت اليك ، نقل هذا الحكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ، والكابي متروك ، فعلى هذا القول لا بكون طه من أسمائه ، وقد وصفه الله تعالى في كتابه فقال رسولا ونبياً أمياً وشاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً منيراً ورؤوفاً رحماومذكراً ومدثراً ومزملا وهادياً ، إلى غير ذلك ، ومن أسمائه : الضحوك والقتال ، جاء في بعض الآثار عنه ويسلم وهو الصادق المصدوق وفي التوراة فيما وقال ابن مسعود : حدثنا رسول الله ويسلم التوكل . ومن أسمائه الأمين ، وكانت قريش بلغنا انه حرز للأميين وان اسمه المتوكل . ومن أسمائه الأمين ، وكانت قريش بلغنا انه حرز للأميين وان اسمه المتوكل . ومن أسمائه الأمين ، وكانت قريش تدعوه به قبل نبوته , ومن أسمائه الفاتح وقثم (١) وقال على بن زيد بن جدعان تداكروا أحسن بيت قالته العرب فقالوا قول أبي طالب في النبي والمناتية والته النبي والمناتية والته النبي والمناتية والته النبي والمناتية والته الموب فقالوا قول أبي طالب في النبي والمناتية والته الموب فقالوا قول أبي طالب في النبي والمناتية الموب فقالوا قول أبي طالب في النبي والمناتية العرب فقالوا قول أبي طالب في النبي والمناتية الموب فقالوا قول أبي طالب في النبي والمناتية والمنات والمنات والمناتية والمنات والمن

وشق له من اسمه ليجله فدو العرش محمود وهذا مجد (٢)
وقال عاصم بن أبي النجود (٣) عن أبي وائل عن عبد الله قال القيت رسول الله علي بعض طرق المدينة فقال « أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التو بة والمقفى وأنا الحاشر ونبي الملحمة » قال المقفى ليس بعده نبي، رواه الترمذي في الشمائل وإسناده حسن ، وقد رواه حماد بن سلمة عن عاصم فقال عن ذر عن حذيفة نحوه ، وروى باسناده عن أبي الطفيل قال قال النبي والمناه في عشرة أسماء ، فذ كرمنها الفاتح والحاتم، قلت وأكثر ما سمعنا من أسمائه صفات له لا أسماء اعلام .

<sup>(</sup>١) القُمْ : المجتمع الخلق ، وقيل الجامع الكامل ، وقيل الجموع للخير . ال

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل نقلاعن معالم التنزيل: أوله: الله ألم تر أن الله أرسل عبده ببرهانه والله أعلى وأمجد (٣) « النجود » ساقطة من الأصل ، والتصحيح من التهذيب (٣)

وقد تواتر ان كنيته أبو القاسم. قال ابن سيرين عن أبى هريرة قال قال أبوالقاسم وَلِيَّالِيَّةٍ « سموا (١) باسمى ولا تدكتنوا (٢) بكنيتى » متفق عليه. وقال محمد ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله وَلِيَّالِيَّةٍ « لا تجمه وا اسمى وكنيتى أنا أبو القاسم الله يعطى وأنا أقسم » وقال ابن لهيعة عن عقيل عن الزهرى عن أنس قال لما ولد إبراهيم ابن الذبي وَلِيَّالِيَّةٍ من مارية كاديقع في نفسه منه حتى أناه جبريل عليه السلام قال السلام عليك يا أبا إبراهيم. ابن لهيعة ضعيف.

# ﴿ ذكر ما ورد في قصة سطيح و خمود النيران ﴾ لله المولد وانشقاق الايوان

قال ابن أبي الدنيا وغيره: ثنا على بن حرب الطائي أنا أبو يعلى أيوب بن عران البجلي حدثني مخزوم بن هانيء المخزومي عن أبيه وكان قد أتت عليه مائة وخمسون سنة قال لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله والله والله والمحب إيوان كنبرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة وغاضت بحيرة ساوة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام ورأى المو بذان إبلا صعاباً تقود خيلا عراباً قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها، فلما أصبح كسرى أفزعه ما رأى من شأن إيوانه فصبر عليه تشجعاً ثم رأى أن لايستر ذلك عن وزرائه ومراز بته ، فلبس أباحده وقعد على سريره وجعهم ، فلما اجتمعوا عنده قال: أتدرون فيم المعاب بعثت اليكم في قالوا لا إلا أن يخبرنا الملك فيينا هم على ذلك إذ ورد عليهم كتاب بعثود النار فازداد غما إلى غمه فقال المو بذان: وأنا أصلح الله الملك في هذه الليلة رأيت رؤيا ، ثم قص عليه رؤياه فقال أي شيء يكون هذا يا مو بذان في قال

<sup>(</sup>١) في الأصل « تسموا » وفي صحيح مسلم « سموا » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « ولا تكنوا » وفي صحيح مسلم « ولا تكتنوا » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « فما » . ما

حدث يكون في ناحية العرب، وكان أعلمهم في أنفسهم، فكتب كسرى عند ذلك: من كسرى ملك الملوك إلى النعمان بن المنذرة أما بعد فوجه إلى برجل عالم بما أريد أن أسأله عنه . فوجه اليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيان بن بقيلة الغساني فلما ورد عليه قال له: ألك علم بما أريد أن أسألك عنه ? قال ليسألني الملك فان كان عندى علم و إلا أخبرته بمن يعلمه ، فأخبره بما رأى فقال علم ذلك عند خال لى يسكن مشارف الشام يقالله سطيح قال فائته فسله عماسألتك وائتني بجوابه ، فركب حتى أتى على سطيح وقد أشفى على الموت فسلم عليه وحياه فلم يحر سطيح جوا باً فانشأ عبد السيح يقول:

أصم أم يسمع غطريف اليمن إنفاذ قول ما به شأو المنن يا فاضل الخطة أعيت من ومن أتاك شبخ الحي من آل سنن وأمه من آل ذئب بن حجن أزرق نهم الناب صرار الأذن أبيض فضفاض الرداء والبدن رسول قيل العجم يسرى للوسن يجوب في الأرض علندا ذا ادن ترفعني وجنا وتهوى بي وجن لا يرهب الرعد ولا ريب الزمن كأنما أخرج من جوف شكن حتى أتى عارى الجآجي والقطن يلفه في اللوح نورا، الدمن

فقال سطيح: عبد المسيح ، جاء إلى سطيح ، وقد أوفى على الضريح ، بعثك ملك بني ساسان ، لارتجاس الايوان ، وخمود النيران ، ورؤيا المو بذان ، رأى إبلا صعابا ، تقود خيسلا عرابا ، قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها ،

رحله وهو يقول:

شمر فانك ماضي الهم شمير لا يفزعنك تفريق وتغيير إن يمس ملك بني ساسان أفرطهم فان ذا الدهر أطوار دهارير

عبد المسيح إذا كثرت التلاوة ، وظهر صاحب الهراؤة ، وفاض وادى الساوه ،

وخمدت نار فارس فليس الشام لسطيح شاما، علك منهم ملوك وملكات على عدد

الشرفات ، وكل ما هو آت آت . ثم قضى سطيح مكانه وسار عبد المسيح إلى

تهاب صولم الأسد المهاصير فر عا رعا أضحوا عنزلة منهم أبو الصرح (١) بهرام و إخوته والهرمزان وسابور وسابور والناس أولاد علات فن علموا أن قد أقل فمحقور ومهجور وهم بنو الأم أما إن رأوا نشبا(٢) فذاك بالغيب محفوظ ومنصور والخير والشر مقرونان في قرن فالخير متبع والشر محذور فلما قدم على كسرى أخبره بقول سطيح فقال كسرى: إلى أن (٢) يملك منا أربعة عشر ملكا تكون أمور، فلك منهم عشرة أربع سنين وملك الباقون إلى آخر خلافة عثمان رضي الله عنه . هذا حديث منكر غريب. وبالاسناد إلى البكائي عن ابن إسحق قال كان ربيعة بن نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة فرأى رؤيا هالته وفظع منها فلم يدع كاهنا ولاساحرا ولاعائفا ولا منجما من أهل مملكته إلا جمعه إليه فقال لهم: إنى قد رأيت رؤيا هالتني فأخبروني بها و بتأويلها قالوا اقصصها علينا نخبرك بتأويلها قال إنى إن أخبرتكم عنها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلها ، انه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها ، فقيل له إن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سطيح وشق فانه ليس أحد أعلم منهما ، فبعث إليهما فقدم سطيح قبل شق فقال له رأيت حممة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة ، قال ما أخطأت منها شيئاً فما تأويلها إ فقال أحلف عا بين الحرتين من حنش ليهبطن أرضكم الحبش فليملكن ما بين أبين إلى جرش. فقال الملك وأبيك ياسطيح إن هذا لنا لغائظ موجع فمتى هو كائن أفي زماني أم بعده ? قال بل بعده بحين أكثر من ستين أو سبعين من السنين ثم يقبلون وتخرجون هاربين. قال من يلي ذلك من إخراجهم ? قال يليه ارم ذي يزن يخرج عليهم من عدن فلا يترك أحداً بالين ، قال أفيدوم ذلك من

<sup>(</sup>١) في عيون الأثر في المغازي والسير « أخو الصرح » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « نسباً » . (٣) في الأصل « إلى متى » .

مدة ملكهم ؟ قال بل ينقطع بنبى زكى يأتيه الوحى من قبل العلى ، قال وممن هو ؟ قال من ولد فهر بن مالك بن النضر يكون الملك فى قومه إلى آخر الدهر ، قال وهل للدهر من آخر ؟ قال نعم يوم يجمع فيه الأولون والآخر ون يسمد فيه الحسنون ويشق فيه المسيئون ، قال أحق ما تخبرنى ؟ قال نعم والشفق والغسق والفلق إذا اتسق إن ما أنبأتك به لحق ، ثم قدم عليه شق فقال له كقوله لسطيح وكتمه ماقال لسطيح لينظر أيتفقان . قال نعم رأيت حمة خرجت من ظلمة فوقعت بين موحة وأكمة فأكات منها كل ذات نسمة ، فلما قال ذلك عرف أنهما قد اتفقا فوقع فى نفسه فجهز أهل بيته إلى العراق وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس فوقع فى نفسه فجهز أهل بيته إلى العراق وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ (١) فأسكنهم الحيرة فمن بقية ولد ربيعة بن النضر النعان أبن المنذر فهو فى نسب الين النهران بن المنذر بن عمرو بن عدى بن ربيعة بن نصر .

#### ( اب منه کی ده است

عن ابن عباس عن النبي والتيارة قال خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح . هذا حديث ضعيف فيه متروكان الواقدى وأبو بكر بن أبى سبرة . وورد مثله عن على بن جعفر بن على بن الحسين عن أبيه عن جده عن على بن الحسين عن على ، وهو منقطع إن صح عن جعفر بن على ولكن معناه صحيح . وقال خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن ابن أبى الجدعاء قال قلت يارسول الله متى كنت نبيا ? قال وآدم بين الروح والجسد . وقال منصور بن سعد و إبراهيم بن طهمان واللفظ له : ثنا بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال سألت رسول الله على عن كنت نبيا ؟ قال وآدم بين الروح والجسد . وقال الترمذى : حسن غريب (٢) قلت لولا لين في الوليد بن مسلم والجسد . وقال الترمذى : حسن غريب (٢) قلت لولا لين في الوليد بن مسلم والجسد . وقال الترمذى : حسن غريب (٢) قلت لولا لين في الوليد بن مسلم والجسد . وقال الترمذى : حسن غريب (٢) قلت لولا لين في الوليد بن مسلم والجسد . وقال الترمذى : حسن غريب (٢) قلت لولا لين في الوليد بن مسلم والجسد . وقال الترمذى : حسن غريب (٢)

<sup>(</sup>۱) في الأصل « خرزاد » وفي الهامش « فرخزاذ » وكلاها من أعلام الفرس ، كما في تاريخ الطبرى.

<sup>(</sup>٢) في أسد الغابة: أخرجه الثلاثة . ما الا « و ف العالم (١)

الصححه الترمذي . وقال يونس بن بكير عن ابن إسحق حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب رسول الله عليه أنهم قالوا يارسول الله أخبرنا عن نفسك قال « دعوة أبي إبراهم و بشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي كأن نوراً خرج منها أضاءت له بصرى من أرض الشام » . وروينا باسناد حسن أن شاء الله عن العر باض بن سارية أنه سمع النبي علي يقول « أنى عبد الله وخاتم النبيين وأن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم و بشارة عيسى ورؤيا أمى التي رأت » و إن أم رسول الله علي رأت حين وضعته نورا أضاءت منه قصور الشام . رواه الليث وابن وهب عن معاوية ابن صالح سم سعيد بن سويد يحدث عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العر باض فذكره . ورواه أبو بكر بن أبي مريم الفساني عن سعيد بن سويد عن المرباض نفسه . وقال فرج (١) بن فضالة : ثنا لقمان بن عامر سمعت أبا امامة قال قلت يارسول الله ما كان بدء أمرك ? قال « دعوة إبراهم و بشرى عيسى ورأت أمي انه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام » . رواه أحمد في مسنده عن أبي النضر عن فرج (١) . قوله « لمنجدل » أي ملقى . وأما دعوة إبراهم فقوله (ربنا وابعث فيهم رسولامنهم) وبشارة عيسى قوله (ومبشراً برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد). وقال أبو ضمرة ثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي علي قال « قسم الله الأرض نصفين فجعلني في خيرها ثم قسم النصف على ثلاثة فكنت في خير ثلث منها ثم اختار العرب من الناس ثم اختار قريشاً من العرب ثم اختار بني هاشم من قريش ثم اختار بني عبد المطلب من بني هاشم ثم اختارني من بني عبد المطلب » هذا حديث مرسل.

وروى زحر بن حصن عنجده حميد بن صهيب قال سمعت جدى خريم بن أوس ابن حارسة يقول يارسول الله انى أريد أن أمتدحك قال قل لا يفضض الله فاك فقال:

<sup>(</sup>١) في الأصل « فرح » والتصحيح من خلاصة تذهيب الكال .)

مستودع حيث يخصف الورق أنت ولا مضغة ولا علق ألحق (١) نسراً وأهله الغرق إذا مضى عالم بدا طبق خندف علياء تحتها النطق رض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك (٢) الضياء وفي النور وسبل الرشاد تختر ق (١)

من قبلها طبت في الظلال وفي ثم هبطت البلاد لا بشر بل نطفة تركب السفين وقد تنقل من صالب إلى رحم حتى احتوى بيتك المهيمن من وأنت لما ولدت أشرقت الأ

الظلال ظلال الجنة ، قال الله تعالى (إن المتقين في ظلال وعيون). والمستودع هو الموضع الذي كان آ دم وحواء يخصفان عليهما من الورق أي يضمان بعضه إلى بعض يتستران به . ثم هبطت الدنيا في صلب آدم وأنت لا بشر ولا مضفة ، تركب السفين يعني في صلب نوح. وصالب لغة غريبة في الصلب، ويجوز في الصلب الفتحتان كسقم وسقم. والطبق القرن أي كلما مضى عالم وقرن جاء قرن ولأن القرن يطبق الأرض بسكناه بها، ومنه قوله عليه السلام في الاستسقاء « اللهم اسقنا غيثاً مطبقاً غدقاً » أي يطبق الأرض وأما قوله تعالى (لتركبن طبقاً عن طبق) أي حالاً بعد حال ، والنطق جمع نطاق وهو ما يشد به الوسط ومنه المنطقة ، أي أنت أوسط قومك نسباً . وجعلهم في علياء وجعلهم محته نطاقا. وضاءت لغة في أضاءت.

وأرضعته ثو يبة جارية أبي لهب مع عمه حزة ومع أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنهما. قال شعيب عن الزهري عن عروة أن زينب بنت أبي

<sup>(</sup>١) في مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي « ألجم نسراً ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل «ذاك» والتصحيح من (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد).

<sup>(</sup>٣) اختلف في قائل هـنه القطعة ، على ما في (مجمع الزوائد) وتاريخ ابن كثير . بين وي والمرحون أغلم و المرحون أغلم عنى فدوم عنى في

سلمة وأمها أخبرته أن أم حبيبة أخبرتها قالت قلت يا رسول الله انكح أختى بنت أبى سفيان قال أو تحبين ذلك قلت لست لك بحليلة وأحب إلى من يشركنى في خير أختى قال ان ذلك لا يحل لى فقلت يا رسول الله إنا لنتحدث انك تريد أن تنكح درة بنت أبى سلمة فقال والله لو لم تكن ربيبتى فى حجرى ما حلت لى إنها ابنة أخى من الرضاعة أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن . أخرجه البخارى . وقال عروة فى سياق البخارى ثويبة مولاة أبى لهب ع حيبة يعنى حالة . فقال له ماذا لقيت قال لم ألق بعد كم رخاء غير أنى أسقيت في هذه بعتاقتى ثويبة وأشار إلى النقرة التى بين الإبهام والتى تليها .

ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية وأخذته معها إلى أرضها فأقام معها في بني سعد نحو أربع سنين ثمردته إلى أمه. قال يحيى بن أبي زائدة قال مجد ابن إسحق عن جهم بن أبي جهم عن عبد الله بن جعفر عن حليمة بنت الحرث أم رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدية قالت خرجت في نسوة نلتمس الرضعاء بمكة على أثان لى قمراء قد أدهت بالركب، وخرجنا في سنة شهباء لم تبق شيئاً ومعنا شارف لنا والله أن تبض علينا بقطرة ومعى صبى لى لن ينام ليلنا مع بكائه ، فلما قدمنا مكة لم يبق منا امرأة إلاعرض عليها رسول الله عليالية فتأباه وإنما كنا نرجو كرامة رضاعه من أبيه وكان يتما فلم يبق من صواحي امرأة إلا أخذت صبياً غيرى ، فقلت لزوجي لأرجمن إلى ذلك اليتم فلآخذنه فأتيته فأخذته فقال زوجي عسى الله أن يجعل فيه خيراً ، قالت فوالله ماهو إلا أن جعلته في حجري فأقبل عليه تدىى بما شاء من اللبن فشرب وشرب أخوه حتى رويا وقام زوجي إلى شارفنا من الليل فاذا بها حافل، فحلب وشربنا حتى روينا فبتنا شباعا رواء، وقد نام صبياننا ، قال أبوه والله يا حليمة ما أراك إلا أصبت نسمة مباركة ، نم خرجنا فوالله لخرجت أناني أمام الركب قد قطعتهن حتى ما يتعلق بها أحـد، فقدمنا منازلنا من حاضر بني سعد بن بكر فقدمنا على أجدب أرض الله فو الذي نفسى بيده إن كانوا ليسرحون أغنامهم ويسرح راعي غنمي فتروح غنمي بطانا

لمناحفلا وتروح أغنامهم جياعا فيقولون لرعاتهم ويلك ألا تسرحون حيث يسرح راعى حليمة فيسرحون فى الشعب الذى يسرح فيه راعينا فتروح أغنامهم جياعا ما بها من لبن وتروح غنمي لبناً حفلا . فيكان عَلَيْكُ يشب في يومه شياب الصبى في الشهر ويشب في الشهر شباب الصبى في سنة . قالت فقدمنا على أمه فقلنا ردى علينا ابني فانا نخشي عليه و باء مكة قالت ونحن أحرص به مما رأينا من بركته (١) ، قالت ارجما به في كث عندنا شهرين فيينا هو يلعب وأخوه خلف البيوت يرعيان بهماً لنا إذ جاءه أخوه يشتد قال أدركا أخي قد فقي بطنه ، فخرجنا نشتد فأتيناه وهو قائم منتقم اللون فاعتنقه أبوه وأنا ثم قال مالك يابني ? قال أتاني رجلان فأضجماني ثم شقا بطني فوالله ما أدرى ما صنعا، فرجعنا به اليها فقالت ما ردكا به فقلت كفلناه وأرينا الحق ثم تخوفنا عليه الأحداث. فقالت والله ماذاك بكما فأخبراني خبركما فما زالت بناحتي أخبرناها ، قالت فتخوفتما عليه كلا والله إن لا بني هذا شأناً إني حملت به فلم أحمل حملا قط كان أخف منه ولا أعظم بركة ، ثمرأيت نوراً كأ به شهاب خرج منى حين وضعته أضاءت لي أعناق الابل ببصرى ، ثم وضعته فما يقع كا يقع الصبيان وقع واضعاً يديه بالأرض رافعاً رأسه إلى السماء ، دعاه والحقا شأنكما . هـ نا حديث جيد الاستاد . قال أبو عاصم النبيل أخبرني جمفر بن يحيى أنا عمارة بن ثو بان أن أبا الطفيل أخبره قال رأيت رسول الله معليته وأقبلت اليه امرأة حتى دنت منه فبسط لها رداءه فقلت من هذه ? قالوا أمه التي أرضعته . أخرجه أبو داود . قال مسلم ثنا سفيان ثنا حماد ثنا ثابت عن أنس أن رسول الله عَلَيْكُ أناه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق قلبه فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى

<sup>(</sup>۱) في عيون الأثر في فنون المفازى والشمائل والسير ص ٣٥ «ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما نرى من بركته » .

أمه يعنى مرضعته فقالوا إن مجداً قد قتل فاستقبلوه منتقع اللون. قال أنس قد كنت أرى أثر الخيط في صدره. وقال بقية عن يحيى بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عرو السلمى عن عتبة بن عبد فذكر نحواً من حديث أنس، وهو صحيح أيضاً وزاد فيه فرحلت \_ يعنى ظئره \_ (1) بعيراً فحملتنى على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمى فقالت أديت أمانتى وذمتى ، وحدثتها بالذى لقيت فلم برعها ذلك فقالت إنى رأيت خرج منى نور أضاءت منه قصور الشام. وقال سلمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله ويتيانيه أتيت وأنا في أهلى فانطلق بي إلى زمن م فشرح صدرى ثم أتيت بطست من ذهب ممتلة في أهلى فانطلق بي إلى زمن م فشرح صدرى ثم أتيت بطست من ذهب ممتلة عن السماء الدنيا ، وذكر حديث المعراج. وقد روى نحوه شريك بن كما أنى غر عن أنس عن أبى ذر ، وكذلك رواه الزهرى عن أنس عن أبى ذر أيضاً أن جبريل شرح صدره من تين في صغره ووقت الاسراء به.

وتوفى عبد الله أبود وللنبى صلى الله عليه وسلم نمانية وعشرون شهرا، وقيل أقل من ذلك وقيل وهو حمل، توفى بالمدينة غريباً وكان قدمها ليمتار تمراً، وقيل بل من بها من يضاً راجعاً من الشام، فروى محمد بن كعب القرظى وغيره أن عبدالله ابن عبد المطلب خرج إلى الشام إلى غزة فى عير تحمل تجارات فلما قفلوا من وابن عبد المطلب خرج الى الشام إلى غزة فى عير تحمل تجارات فلما قفلوا من وابندينة وعبد الله من يض فقال أتخلف عند أخوالى بنى عدى بن النجار، فأقام عندهم من يضاً مدة شهر فبلغ ذلك عبد المطلب فبعث اليه الحرث وهو أكبر ولده، فوجده قد مات، ودفن فى دار النابغة أحد بنى النجار، والنبى صلى الله

<sup>(</sup>۱) في الأصل « فدخلت يعني صبره » والتصحيح من « مجمع الزوائد » وهو ظاهر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل « فحس » والتصحيح من « مجمع الزوائد » وغيره .

عليه وسلم يومئذ حمل على الصحيح ، وعاش عبد الله خمساً وعشرين سنة ، قال الواقدى وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته ، وترك عبد الله من الميراث أم أين وخمسة أجمال وغنما ، فورث ذلك النبي صلى الله عليه وسلم .

وتوفیت أمه آمنة بالابواء وهی راجعة به صلی الله علیه وسلم إلی ه گة من زیارة أخوال أبیه بنی عدی بن النجار، وهو یومئذ ابن ست سنین ومائة یوم، وقیل ابن أربع سنین. فلما ماتت و دفنت حملته أم أیمن مولاته إلی مكة إلی جده فیكان فی كفالته إلی أن توفی جده وللنبی صلی الله علیه وسلم ثمان سنین فأوصی به إلی عمه أبی طالب. قال عمرو بن عون أنا خالد بن عبد الله عن داود ابن أبی هند عن عباس بن عبد الرحمن عن كندر بن سعید عن أبیه قال حججت فی الجاهلیة فاذا رجل یطوف بالبیت و یرتجز یقول:

یا رب رد را کبی محمدا قلت من هداه و قال عبد المطلب ذهبت إبل له فأرسل ابن ابنه فی طلبها ولم یرسله فی حاجة قط إلا جاء بها وقد احتبس علیه فما برحت حتی جاء محمد صلی الله علیه وسلم وجاء بالابل فقال یا بنی لقد حزنت علیك حزناً ، لا تفارقنی ابداً وقال خارجة بن مصعب عن بهز (۲) بن حكیم بن معاویة بن حیدة عن أبیه ان حمیدة بن معاویة اعتمر فی الجاهلیة فد كر نحوا من حدیث كندر عن أبیه وقال إبراهیم بن محمد الشافعی عن أبیه عن أبان بن الولید عن أبان بن تغلب حدثنی جلهمة بن عرفطة قال إنی لبالقاع فی نمرة إذ أقبلت عیر من أعلی نجد فلما حاذت الدكمية إذا غلام قدر می بنفسه عن عجز بعیر فجاء حتی تعلق بأستار الكمية ثم نادی یا رب البنیة أجرنی ، و إذا شیخ جندعی عشمه (۳) ممدود قد

<sup>(</sup>۱) في عيون الأثر في فنون المفازى والشمائل والسير ص ٣٨ « أردده رب واصطنع عندى يدا » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « مهر » والتصحيح من التهذيب.

<sup>(</sup>٣) أى عجوز، على ما في النهاية.

جاء فانتزع يده من أسجاف الكعبة فقام اليه شيخ وسيم بسيم عليه بهاء الملك ووقار الحكماء فقال ما شأنك يا غلام فأنا من آل الله وأجير من استجار به، قال ان أبي مات وأنا صغير وان هـ ذا استعبدني وقد كنت أسمع ان الله تبرأ من الظلم فلما رأيته استجرت به . فقال له القرشي : قد أجرتك ياغلام قال وحبس الله يد الجندعي إلى عنقه ، قال جلهمة فحدثت مهذا الحديث عمرو بن خارجة وكان قعدد الحي(١) فقال أن لهذا الشيخ ابنا يعني أبا طالب ، قال فهويت رحلي نحو تهامة أكسع مها الحدود وأعلومها الكدى حتى انتهيت إلى المسجد الحرام وإذا قريش عزبن قد ارتفعت لهم ضوضاء يستسقون فقائل منهم يقول اعتمدوا اللات والعزى ، وقائل يقول اعتمدوا مناة الثالثة الأخرى ، وقال شيخ وسم بسيم حسن الوجه جيــد الرأى: أنى تؤفكون وفيكم باقية إبراهيم عليه السلام وسلالة إسماعيل ، قالوا له كأنك عنيت أباطالب قال إيهاً . فقاموا بأجمعهم وقمت معهم فدققنا عليه بابه فخرج الينا رجل حسن الوجه مصفر عليه إزار قد اتشح به فثاروا اليه فقالوا يا أبا طالب قحط الوادى وأجدب العباد فهلم فاستسق ، فقال رويدكم زوال الشمس وهبوب الربح ، فلما زاغت الشمس أو كادت خرج أبو طالب معه غلام كأنه شمس دجن تجلت عن سحابة قماء حوله أغيامة ، فأخف أبوطالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ باضبعه الغلام وبصبصت الأغيلمة حوله وما في السماء قزعة فأقبل السحاب منههنا وههنا وأغدق واغدودق وانفجر لهالوادي وأخصب النادي والبادي ، وفي ذلك يقول أبو طالب :

وأبيض يستسقى الغام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل تطيف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده فى نعمة وفواضل وميزان عدل لايخس<sup>(۲)</sup> صغيرة<sup>(۳)</sup> ووزان صدق وزنه غير عائل وقال عبد الله بن شبيب وهو ضعيف ثنا أحمد بن محمد الأزرقى حدثنى

<sup>(</sup>١) في القاموس: ورجل قعدد: قريب الآباء من الجد الأكبر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل « يمس » . (٣) وفي رواية « شعيرة » .

سعيد بن سالم ثنا ابن جريج قال كنا مع عطاء فقال سعمت ابن عباس يقول سعمت أبى يقول كان عبد المطلب أطول الناس قامة وأحسنهم وجهاً ، ما رآه أحد قط إلا أحبه ، وكان له مفرش فى الحجر لا يجلس عليه غيره ولا يجلس عليه معه أحد وكان الندى من قريش حرب بن أمية فمن دونه يجلسون حوله دون المفرش فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام لم يبلغ فجلس على المفرش فجبذه رجل مكى ، فقال عبد المطلب وذلك بعد ما كف بصره ما لا بنى يبكى ? قالوا له انه أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه ، فقال دعوا ابنى يجلس عليه فانه يحس من نفسه شرفاً ما وأرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربى قبله ولا بعده . قال ومات عبد المطلب والنبى صلى الله عليه وسلم ابن ثمان سنين وكان خلف جنازة عبد المطلب يبكى حتى دفن بالحجون .

وقد رعى الغنم فروى عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من نبى إلا وقد رعى الغنم » قالوا وأنت يا رسول الله قال « نعم كنت أرعاها بالقرار يط لأهل مكة » . رواه البخارى . وقال أبو سلمة عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجتنى الكباث (۱) فقال « عليكم بالأسود منه فانه أطيب (۲) » قلنا وكنت ترعى الغنم يا رسول الله قال « نعم وهل من (۳) نبى إلا قد رعاها » متفق عليه (٤) .

<sup>(</sup>١) هو النضيج من عمر الاراك. وفي الأصل « الكتاب » .

<sup>(</sup>٢) بقية الحديث « فاني كنت أجنيه إذ كنت أرعى الغنم » .

<sup>(</sup>٤) الحسمة في رعيهم زيادة الحلم والشفقة ، فانهم إذا صبروا على مشقة الرعى ، وعلى جمعها مع اختلاف طباعها ، ومع تفرقها في المرعى ومع ضمفها ، فعلى صبرهم على مشاق الأمة أولى ، فلا تضجر نفوسهم من ذلك لتعودهم عليه ، على ما يقول الكرماني وغيره .

#### ﴿ سفره مع عمه إن صح ﴾

قال مرار أبو نوح ثنا يونس بن أبي إسحق عرف أبي بكر بن أبي موسى الأشعرى عن أبيه قال خرج أبوطالب إلى الشام ومعه محد عليالله وأشياخ من قريش ، فلما أشرفوا على الراهب نزلوا فخرج إليهم وكان قبل ذلك لايخرج إليهم ، فجعل يتخللهم وهم يحلون رحالهم ، حتى جاء فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين هذا يبعثه الله رحمة للعالمين ، فقال أشياخ قريش وما علمك بهذا ? قال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي و إنى لأعرفه بخاتم النبوة أسفل غضروف (١) كتفه مثل التفاحة . ثم رجع فصنعهم طعاما ، فلما أتاهم به كان صلى الله عليه وسلم في رعيه للابل قال فأرسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة تظله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه يعني إلى في عشجرة فلها جلس مال في الشجرة عليه ، فقال انظروا فيء الشجرة مال عليه قال فبينا هو قائم عليه يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم فان الروم لو بان عرفوه بصفته فقتلوه ، فالتفت فاذا بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم الراهب فقال ما جاء بكم قالوا جئنا ان هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا قد بعث إليه ناس وإنا أخبرنا فبعثنا إلى طريقك هذا . فقال لهم هل خلفتم خلفكم أحداً هو خير منكم ? قالوا لا إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا قال أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده ? قالوا لا قال فتابعوه وأقاموا معه . قال فأتاهم فقال أنشدكم الله أيكم وليه قال أبو طالب أنا ، فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب و بعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكمك والزيت . تفرد به قراد (٢) واسمه عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) غضروف الكتف: رأس لوحه. النهاية ، وفي الأصل «عصرون».

غزوان ثقة احتج به البخاري() والنيسابوري ، ورواه الناس عن قراد وحسنه الترمذي . وهو حديث منكرجداً ، وأين كان أبو بكر ! كان ابن عشر سنين فانه أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف ، وأين كان بلال في هذا الوقت فان أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث ولم يكن ولد بعد ، وأيضا فاذا كان عليه غمامة تظله كيف يتصور أن يميل في، الشجرة لأن ظل الغامة تقدم في، الشجرة التي نزل محتها ولم نر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا طالب قط، يقول الراهب ولا تذاكرته قريش ولا حكته أولئك الأشياخ مع توفرهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك فلو وقع لاشتهر بينهم أيما اشتهار ولبقي عنده صلى الله عليه وسلم حسمن النبوة ، ولما أنكر مجى و الوحى إليه أولا بغار حراء وأتى خد يجة خائفا على عقله ولما ذهب إلى شواهق الجبال ليرمى نفسه صلى الله عليه وسلم . وأيضا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ورده كيف كانت تطيب نفسه أرب يمكنه من السفر إلى الشام تاجراً لخديجة . وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية مع أن ابن عائذ " قد روى معناه في مغازيه دون قوله « و بعث معه أبو بكر بلالا » إلى آخره فقال ثنا الوليد بن مسلم أخبرني أبو داود سلمان بن موسى فذكره مفصلا . وقال ابن إسحق في السيرة ان أبا طالب خرج إلى الشام تاجرا في ركب ومعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام فلما نزلوا بصرى وبها بحيرا الراهب في صومعته وكان أعلم أهل النصرانية ولم يزل في تلك الصومعة راهب يصير اليه علمهم عن كتاب فيهم فيما يزعمون يتوارثونه كابراً عن كابر، قال فنزلوا قريبا من الصومعة فصنع بحيرا طعاما وذلك فما يزعمون عن شيء رآه حين أقبلوا وغمامة تظله من بين القوم فنزل بظل شجرة فنزل بحيرا من صومعته وقد أمر بذلك الطمام فصنع ثم أرسل إليهم فجاءوه فقال رجل منهم: يابحيرا ما كنت تصنع هذا فماشأنك ?

<sup>(</sup>١) له في البخاري فرد حديث ، على مافي خلاصة تذهيب الكال.

<sup>(</sup>٢) في الأصل « عبا » والتصحيح من مقدمة المؤلف . (٢)

قال نعم ولكنكم ضيف، وأحببت أن أكرمكم ، فاجتمعوا وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغره في رحالهم ، فِلما نظر بحيرا فيهم ولم يره قال يامعشر قريش لا يتخلف عن طمامي هذا أحد ، قالوا: ما تخلف أحد إلا غلام هو أحدث القوم سنا ، قال: فلا تفعلوا ادعوه ، فقال رجل واللات والعزى إن هذا للؤم بنا يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن الطعام من بيننا ، ثم قام واحتضنه وأقبل به فلما رآه بحيرا جعل يلحظه لحظا شديداً وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده من صفته ، حتى إذا شبعوا وتفرقوا قام بحيرا فقال يا غلام أسألك باللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه ، فزعموا انه قال لا تسألني باللات والعزى فوالله ما أبغضت بغضهما شيئًا قط، فقال له فمالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه فجعل يسأله عن أشياء من حاله فتوافق ما عنده من الصفة ، ثم نظر فيه أثر خاتم النبوة فأقبل على أبي طالب فقال ما هو منك ? قال ابني ، قال ما ينبغي أن يكون أبوه حيا(١) قال فانه ابن أخي ، قال ارجع به واحدر عليه اليهود فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفته ليبغنه كثيرا فانه كأن لابن أخيك شأن ، فخرج به أبو طالب سريعًا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته ، وذكر الحديث. وقال معتمر بن سلمان حدثني أبي عن أبي مجلزأن أبا طالب سافر إلى الشام ومعه على فنزل منزلا فأتاه راهب فقال: فيكم رجل صالح ، ثم قال أين أبو هذا الغلام ? قال أبو طالب هأنذا وليه ، قال احتفظ به ولا تذهب به إلى الشام إن اليهود قوم حسد وأنى أخشاهم عليه ، فرده . وقال ابن سعد أنا مجد بن عمر حدثني عبد الله بن جعفر و جماعة عن داود بن الحصين أن أباطالب خرج إلى الشام ومعه مجد فنزلوا بمحيرا . الحديث . وروى يونس بن شهاب حديثاً طويلا فيه فلما ناهز الاحتلام ارتحل به أبوطالب تاجرا فنزل تياء فرآه حبر من يهود تياء فقال لأبي طالب ما هذا الغلام ? قال هو ابن أخي قال فوالله

إن قدمت به الشام لاتصل به إلى أهلك أبداً ليقتلنه اليهود إنه عدوهم ، فرجع به أبو طالب من تياء إلى مكة .

قال ابن إسحق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لى مجدث عما كان الله تمالى مجفظه به فى صغره ، قال لقد رأيتنى فى غلمان من قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب الغلمان به ، كلنا قد تعرى وجعل إزاره على رقبته مجمل عليه الحجارة فانى لأقبل معهم كذلك وأدبر إذ لكنى لا كم ماأراها لكمة وجيعة وقال شد عليك إزارك فأخذته فشددته ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتى.

قال ابن إسحق وهاجت حرب الفجار ولرسول الله صلى الله عليه وسلم عشرون سنة ، سميت بذلك لما استحلت كنانة وقيس عيلان (١) في الحرب من المحارم بينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كنت أنبل على أعمامي » أي أرد عنهم نبل عدوهم إذا رموهم . وكان قائد قريش حرب بن أمية .

### ﴿ شائن خدیجة ﴾

قال ابن اسحق : ثم إن خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العرى بن قصى وهى أقرب منه صلى الله عليه وسلم إلى قصى برجل كانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال ، وكانت تستأجر الرجال فى مالها ، وكانت قريش تجاراً ، فعرضت على النبى صلى الله عليه وسلم أن يخرج فى مال لها إلى الشام ومعه غلام لها اسمه ميسرة ، فخرج إلى الشام فنزل تحت صومعة فأطل الراهب إلى ميسرة فقال من هذا فقال : رجل من قريش ، قال ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبى ، ثم باع النبى صلى الله عليه وسلم تجارته وتعوض ورجع ، فكان ميسرة فما يزعمون إذا اشتد الحريرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير ، روى قصة خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الشام تاجراً المحاملي عن عبد الله بن شبيب وهو واه ثنا أبو بكر بن أبى شيبة الشام تاجراً المحاملي عن عبد الله بن شبيب وهو واه ثنا أبو بكر بن أبى شيبة

<sup>(</sup>١) في الأصل « غيلان » والتصحيح من « القصد والأمم ».

حدثني عمر بن أبي بكر العدوى حدثني موسى بن شيبه (١) حدثتني عميرة بنت عبد الله بن كعب بن مالك عن أم سعد بنت منبه أخت يعلى قالت لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خساً وعشرين سنة. فذكر الحديث بطوله ، وهو منكر قال فلما قدم مكة فباعت خديجة ما جاء به فأضعف أو قريباً. وحدثها ميسرة عنقول الراهب وعن الملكين وكانت لبيبة حازمة فبعثت اليه تقول يا ابن عمى إنى قد رغبت فيك لقرابتك وأمانتك وصدقك وحسن خلقك ، ثم عرضت عليه نفسها ، فقال ذلك لأعمامه فجاء معه حمزة عمه حتى دخل على خو يلد فخطبها منه وأصدقها النبي صلى الله عليه وسلم عشرين بكرة ، فلم يتزوج علما حتى ماتت. وتزوجهاوعمره خمس وعشرون سنة. وقال أحمد في مسنده: حدثنا أبو كامل حماد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس فما يحسب حماد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه فصنعت هي طعاماً وشراباً فدعت أباها وزمراً من قريش فطعموا وشربوا حتى علوا ، فقالت لأبيها إن محماً يخطبني فزوجني إياه ، فزوجها إياه ، فخلقته وألبسته حلة كعادتهم فلما صحي (٢) نظر فاذا هو مخلق فقال ما شأني ! فقالت زوجتني محمداً فقال وأنا أزوج يتبم أبي طالب! لا لعمري ، فقالت: أما تستحي تريد أن تسفه نفسك معی عند قریش بأنك كنت سكران (٢) فلم تزل به حتى رضى . وقد روى طرفاً منه الأعش عن أبي خالد الوالي (٤) عن جابر بن سمرة أو غيره .

وأولاده كلهم من خديجة سوى إبراهيم ، وهم القاسم والطيب والطاهر وماتوا صغاراً رضماً قبل المبعث ورقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة رضى الله عنهم . فرقية وأم كلثوم تزوجتا عثمان بن عفان ، وزينب زوجة أبى العاص بن الربيع بن عبد شمس

<sup>(</sup>١) في الأصل « سبة ».

<sup>(</sup>٢) في القاموس المحيط: صحى السكران كرضي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « سكراناً » . (٤) في الأصل « الوالي » ,

وفاطمة زوجة على رضى الله عنهم أجمعين.

قال ابن إسحق: فلما بلغ صلى الله عليه وسلم خمساً وثلاثين سنة اجتمعت قريش لمنيان الكعبة وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها ، و إنما كانت رضا(١) فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة فتحطمت فأخذوا خشمها وأعدوه لتسقيفها ، وكان بمكة نجار قبطي ، فتهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها وكانت حية تخرج من ستر الكعبة التي كانت يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم فتشرف على جدار الكعبة ، فكانت ممايها بون ، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزألت (٢) وكشت وفتحت فاها فكانوا يهابونها ، فبينا هي يوماً تشرف على جدار الكعبة بعث الله اليها طائراً فاختطفها فذهب بها، قال فاستبشروا بذلك ثم هابوا هدمها فقال الوليد بن المغيرة أنا أبدؤكم في هدمها ، فأخذ المعول وهو يقول اللهم لم ترع اللهم لم نرد إلا خيراً ، ثم هدم مر ناحية الركنين وهدموا حتى بلغوا أساس إبراهيم عليه السلام ، فاذا حجارة خضر آخه بعضها ببعض ، ثم بنوا فلما بلغ البنيان موضع الركن يعني الحجر الأسود اختصموا فيمن يضعه وخرجت كل قبيلة على ذلك حتى تحاربوا ومكثوا أربع ليال ، ثم انهم اجتمعوا في المسجد وتناصفوا فزعموا أن أبا أمية بن المغيرة وكانأسن قريش قال اجعلوا بينكم فها تختلفون أول من يدخل من باب المسجد ففعلوا ، فيكان أول من دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا به ، فلما انتهى اليهم أخبروه الخبر فقال هاتوا لى ثوباً فأتوه به فأخذ الركن بيده فوضعه في الثوب ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من

<sup>(</sup>١) الرضمة واحدة الرضم والرضام، وهي دون الهضاب، وقيل صخور بعضها على بعض. على ما في النهاية .

<sup>(</sup>٢) أى ضمت بعضها إلى بعض. وفي الاصل « حزألت » والتصحيح من النهاية.

الثوب ثم ارفعوه جميعاً ، ففعلوا حتى إذا بلغوا موضعه فوضعه هو صلى الله عليه وسلم بيده و بنى عليه . وقال ابن وهب عن يونس عن الزهرى قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم أجرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرتها فى ثياب الكعبة فأحرقت ، فهد وها حتى إذا بنوها فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش فى الركن أى القبائل تضعه قالوا تعالوا نحكم أول من يطلع علينا فطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو غلام عليه و شاح نمرة (١) في كموه فأمر بالركن فوضع فى ثوب ثم أخذ سيد كل قبيلة بناحية من الثوب ، ثم ارتقى هو فرفعوا اليه الركن فكان هو يضعه ، ثم طفق لا يزداد على السن إلا رضاً حتى دعوه الأمين قبل أن ينزل عليه وحى فطفقوا لا ينحرون جزوراً إلا التمسوه فيدعو لهم فيها .

ويروى عن عروة و مجاهد وغيرها أن البيت بنى قبل المبعث بخمس عشرة سنة . وقال داود بن عبد الرحمن العطار ثنا ابن خثيم عن أبى الطفيل قال قلت له يا خال حدثنى عن شأن الكعبة قبل أن تبنيها قريش قال كان رضم يابس ليس بمدر ببرده العتاق وتوضع الكسوة على الجدر ثم تدلى ، ثم ان سفينة للروم أقبلت حتى إذا كانت بالشعبية انكسرت فسمعت بها قريش فركبوا اليها وأخذوا خشبها ورومى يقال له با قوم نجار بان ، فلما قدموا مكة قالوا لو بنينا بيت ربنا عز وجل ، واجتمعوا لذلك ونقلوا الحجارة من آحاد الضواحى ، فبينا رسول الله عن وجل ، واجتمعوا لذلك ونقلوا الحجارة من آحاد الضواحى ، فبينا رسول الله على الله عليه وسلم ينقل إذ انكشفت نمر ته فنودى يا محمد عورتك ، فذلك أول ما نودى والله أعلم . فها رأيت له عورة بعد .

وقال أبو الأحـوص (٢) عن سماك بن حـرب إن إراهيم عليه بني السمة بني المحبة ، وذكر الحديث ، إلى أن قال فمر عليه الدهر فانهدم فبنته العالقة ، فمر عليه الدهر فبنته قريش . وذكر في الحديث عليه الدهر فبنته قريش . وذكر في الحديث

<sup>(</sup>١) كل شملة مخططة من مآزر الأعراب فهي نمرة . النهاية .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « أبو الأخوص » .

وضع الذي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود مكانه. وقال يونس عن ابن إسحق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عرة عن عائشة قالت مازلنا نسمع أن أسافاً ونائلة \_ رجل وامرأة من جرهم \_ زنيا في الكعبة فمسخا حجرين . وقال موسى بن عقبة إنما حمل قريشاً على بناء الكعبة أن السيل كان يأتي من فوقها من فوق الردم الذي صنعوه فأضربه فخافوا أن يدخلها الماء ، وكان رجل يقال له مليح سرق طيب الكعبة فأرادوا أن يشيدوا بناءها وأن يرفعوا بابها حتى لا يدخلها إلا من شاءوا ، فأعدوا لذلك نفقة وعمالا . وقال زكريا بن إسحق ثنا عمرو بن دينار أنه معم جابراً يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل الحجارة للكعبة مع قريش وعليه إزار فقال له عمه العباس يا ابن أخي لو حلات إزارك فجملته على منكبك دون الحجارة ، ففعل ذلك فسقط مغشيا عليه فما رؤى بعد ذلك عريانا . متفق عليه . وأخرجاه أيضا من حديث ابن جريج . مسلم الزنجبي عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال جلس رجل من قريش فتذا كروا بنيان الكعبة فقالوا كانت مبنية برضم يابس وكان بابها بالأرض ولم يكن لها سقف و إنما تدلى الكسوة على الجدروتربط من أعلى الجدر من بطنها ، وكان في بطن الكعبة عن يمين الداخل جب يكون فيه ما يهدى للكعبة بنذر من جرهم ، وذلك انه غدا على ذلك الجب قوم من جرهم فسرقوا مابه فبعث الله تلك الحية فحرست الكعبة وما فيها خمسمائة سنة إلى أن بنتها قريش ، وكان قرنا الكبش معلقين في بطنها مع معاليق من حلية ، إلى أن قال حتى بلغوا الأساس التي رفع عليه إبراهم واسماعيل القواعد فرأوا حجارة كأنها الابل الخلف لا يطيق الحجر منها ثلاثون رجلا يحرك الحجر منها فتريج جوانبها قد تشبك بعضها بمعض فأدخل الوليد بن المغيرة عتلة مين حجرين فانفلقت منه فلقة فأخذها رجل فنزت من يده حي عادت في مكانها وطارت من تحتها برقة كادت أن تخطف أبصارهم ورجفت (١) مكة بأسرها

فأمسكوا إلى أن قال: وقلت النفقة عن عمارة البيت فأجمعوا على أن يقصروا عن القواعد و يحجروا ما يقدرون ويتركوا بقيته في الحجر ، ففعلوا ذلك وتركوا ستة اذرع وشبرا ورفعوا بابها وكسوها بالحجارة حتى لا يدخلها السيل ولا يدخلها إلا من أرادوا ، و بنوها ساف من حجارة وساف من خشب ، حتى انتهوا إلى موضع الركن فتنافسوا في وضعه ، إلى أن قال فرفعوها بمدماك حجارة ومدماك خشب حتى بلغوا السقف فقال لهم باكوم النجار الرومى اتحبون ان تجعلوا سقفها مكسا او مسطحا ? قالوا بل مسطحا وجعلوا فيه ست دعائم في صفين ، وجعلوا ارتفاعها من ظاهرها ثمانية عشر ذراعا وقد كانت قبل تسعة أذرع، وجعلوا درجة من خشب في بطنها يصعد منها إلى ظهرها، وزوقوا سقفها وحيطانها من بطنها ودعائها ، وصوروا فيها الأنبياء والملائكة والشجر وصوروا إبراهم يستقسم بالأزلام ، وصوروا عيسي وأمه ، وكانوا أخرجوا مافي جب الكعبة من حلى ومال. وقرنى الكبش وجعلوه عند أبي طلحة العبدري وأخرجوا منها هبل فنصب عند المقام حتى فرغوا فأعادوا جميع ذلك ، ثم ستروها بحبرات يمانية . وفي الحديث عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن حويطب بن عبد العزى وغيره: فلما كان يوم الفتح دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بثوب فبل بماء وأمر بطمس تلك الصور، ووضع كفيه على صورة عيسى وأمه وقال: امحوا الجميع إلا ما تحت يدى. رواه الأزرقي . ابن جريج قال سأل سلمان بن موسى الشامي عطاء بن أبي رباح وأنا أسمع أدركت في البيت تمثال مريم وعبسي ? قال نعم أدركت تمثال مزيم مزوقا في حجرها عيسي قاعد وكان في البيت ستة اعمد سواري وكان تمثال عيسي ومريم في العمود الذي يلي الباب، فقلت لعطاء متى هلك قال في الحريق زمن ابن الزبير، قلت أعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعنى كان إقال لا أدرى وانه لأظنه قد كان على عهده. قال داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج (١) م

<sup>(</sup>١) في الأصل « ابن جريح ».

عاودت عطاء بعد حين فقال تمثال عيسي وأمه في الوسطى من السواري. قال الأزرق : ثنا داود العطار عن عمرو بن دينار قال أدركت في الكعبة قبل أن تهدم تمثال عيسي وأمه ، قال فأخبرني بعض الحجبة عن شافع بن شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شيبة امح كل صورة إلا ما تحت يدى ، قال فرفع يده عن عيسى بن مريم وأمه. قال الأزرق عن سعيد بن سالم حدثني يزيد بن عياض عن جدته عن ابن شهاب أن النبي عليه دخل السكعبة وفيها صور الملائكة ، فرأى صورة إبراهيم فقال قاتلهم الله جعلوه شيخاً يستقسم بالأزلام، ثم رأى صورة مريم فوضع يده عليها فقال امحوا مافيها إلاصورة مريم. ثم ساقه الأزرق باسناد آخر بنحوه ، وهو مرسل لكن قال عطاء وعمر وثابت وهذا أمر لم نسمع به إلى اليوم. وقال معمر عن عبد الله بن عمان بن خثيم (١) عن أبي الطفيل قال لما بني البيت كان الناس ينقلون الحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم فأخذ الثوب فوضعه على عاتقه فنودى لا تكشف عورتك فألقى الحجر ولبس ثو به . رواه أحمد في مسنده . وقال عبد الرحمن بن عبدالله الدشتكي (٢) ثنا عرو بن أبي قيس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن أبيه قال كنت أنا وابن أخي ننقل الحجارة على رقابنا وأزرنا تحت الحجارة فاذا غشينا الناس ائتزرنا فبينا هو أمامي خرعلي وجهه منبطحاً فجئت أسعى وألقيت حجري وهو ينظر إلى السماء فقلت ماشأنك فقام وأخذ إزاره وقال « نهيت أن أمشى عرياناً » فكنت أكتمها الناس مخافة أن يقولوا مجنون. رواه قيس بن الربيع بنحوه عن سماك. وقال حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن على رضي الله عنه قال لما تشاجروا في الحجر أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب فكان

<sup>(</sup>١) في الاصل « خيثم » والتصحيح من خلاصة تذهيب الكمال .

<sup>(</sup>٢) في الاصل « الدستكي » والنصويب من (اللباب في الانساب لابن الاثير) والتهذيب.

أول من دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد جاء الأمين. أخبرنا سلمان ابن حزة أنا محمد بن عبد الواحد أنا محمد بن أحمد أن فاطمة بنت عبدالله أخبرتهم أنا ابن بريدة أنا الطبراني ثنا إسحق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خشم عن أبي الطفيل قال كانت الكمبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدر وكانت قدرما نننخمها وكانت غير مسقوفة إنما توضع ثيابها عليها تم تسدل عليها سلام وكان الركن الاسود موضوعاً على سورها باديا وكانت ذات ركنين كهيئة الحلقة ، فأقبلت سفينة من أرض الروم فانكسرت بقرب جدة ، فخرجت قريش خشبها فوجدوا رجلا رومياً عندها فأخذوا الخشب، وكانت السفينة تريد الحبشة وكان الرومي الذي في السفينة نجاراً فقدموا به و بالخشب ، فقالت نبني مهذا الذي في السفينة بيت ربنا ، فلما أرادوا هدمه إذا هم بحية على سور البيت مثل قطعة الحابر سوداء الظهر بيضاء البطن فجعلت كلما دنا أحد إلى البيت ليهدم أو يأخذ من حجارته سعت اليه فأتحة فاها ، فاجتمعت قريش عند المقام فعجوا إلى الله وقالوا ربنا لم ترع أردنا تشريف بيتك وتزيينه فان كنت ترضى بذلك و إلا فما بدا لك فافعل ، فسمعوا خواراً في السماء فاذا هم بطائر أسود الظهر أبيض البطن والرجلين أعظم من النسر فغرز مخلابه في رأس الحيـة حتى انطلق بها يجرها ، ذنبها اعظم من كذا وكذا ساقطاً . فانطلق بها نحو أجياد ، فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادى ، تحملها قريش على رقابها ، فرفعوها في السماء عشرين ذراعاً ، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من اجياد ، عليه نمرة فضاقت عليه النمرة فذهب يضعها على عاتقه فبرزت عورته من صغر النمرة فنودى يامحد ضم عورتك فلم ير عرياناً بعد ذلك ، وكان بين بنيان الكعبة و بين ما انزل عليه خمس سنين , هذا حديث صحيح , وقد روى نحوه داود العطار عن ابن خشيم. ورواه محمد بن كثير المصيصى عن عبدالله بن واقد عن عبدالله بن عمان ابن خشيم عن نافع بن سراحين قال سألت ابا الطفيل ، فذكر نحوه . وقال عبد الصمد بن النمان : ثنا ثابت بن زيد ثنا هلال بن

خباب (۱) عن مجاهد مولاه انه حدثه انه كان فيمن يبنى الكعبة في الجاهلية قال ولى حجر أنا نحته بيدى أعبده من دون الله فأجيء باللبن الخاثر الذي أنفسه (۱) على نفسي فأصبه عليه فيمجيء الكلب فيلحسه ثم يشغر فيبول. فبنينا حتى بلغنا الحجر وما يرى الحجر منا أحد فاذا هو وسط صحارتنا مثل رأس الرجل يكاد يتوارى منه وجه الرجل ، فقال بطن من قريش نحن نضعه ، وقال آخرون بل نعين نضعه فقالوا اجعلوا بينكم حكماً فقال أول رجل يطلع من الفج فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أناكم الأمين ، فقالوا له فوضعه في ثوب ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه معه فوضعه . هو إسم مولى مجاهد السائب بن عبد الله ، وقال كان إسرائيل عن ابي يحيي القتات (۱) عن مجاهد عن عبدالله بن عبو قال كان البيت قبل الأرض بألفي سنة (وإذا الأرض مدت) قال من تحته مداً ، وروى فعوه عن منصور عن مجاهد .

(وما عصم الله به عداً صلى الله عليه و سلم من أمر الجاهلية) أن قريشا كانوا يسمون الحمس بعنى الاشداء الأقوياء ، وكانوا يقفون فى الحرم بمزد لفة ولا يقفون مع الناس بعرفة ، يفعلون ذلك رياسة و بأواً (١) وخالفوا بذلك شعائر إبراهيم عليه السلام فى جملة ما خالفوا . فروى البخارى ومسلم من حديث جبير بن مطعم قال السلام فى جملة ما خالفوا . فروى البخارى ومسلم من حديث جبير بن مطعم قال اضلات بعيرا فى ارض عرفة فخرجت اطلبه بعرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس فقلت هذا من الحمس فما شأنه ههنا! وقال ابن إسحق : حدثنى عجد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن الحسن بن محمد بن الحنفية عن حدثنى عجد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن الحسن بن محمد بن الحنفية عن

<sup>(</sup>١) في الأصل «حباب» والتصويب من التهذيب.

<sup>(</sup>٢) لعل معناه: البخل به على نفسي ، كما في النهاية .

<sup>(</sup>٣) في الأصل مهملة من النقط، والتصحيح من الجزء الثاني من (اللباب في الانساب لابن الاثير).

<sup>(</sup>٤) في الأصل « بأدا » والتصحيح من النهاية . والبأو: الكبر .

ابية عن جده سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ما همت بقبيح عما يهم به (١) أهل الجاهلية إلا مرتبن عصمني الله فيهما قلت ليلة لفتي من قريش ابصر لى غنمي حتى اسمر هذه الليلة بمكة كما تسمر الفتيان قال نعم فخرجت حتى جئت ادنى دار من دور مكة فسمعت غناء وصوت دفوف ومزامير فقلت ما هذا قالوا فلان تزوج فلهوت بذلك حتى غلبتني عيني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي ثم فعلت ليلة أخرى مشل ذلك فوالله ما همت بعدها بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته ». وروى مسعر عن العباس ابن ذريح " عن زياد النخعي ثنا عمار بن ياسر أنهم سألوا رسول الله عليه هل أتيت في الجاهلية شيئًا حراماً ? قال لا وقد كنت معه على معيارين أما أحدها فحال بيني وبينه سامر قومي والآخر غلبتني عيني أو كما قال. وقال ابن سعد: أنا محمد بن عمر ثنا أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن (٣) أبي سبرة عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال حدثتني أم أين قالت كان بوانة صما تحضره قريش تعظمه وتنسك له النساك و يحلقون رؤوسهم عنده ويمكفون عنده يوما في السنة وكان أبو طالب يكلم رسول الله عليه أن يحضر ذلك الميد فيأبى حتى رأيت أبا طالب غضب ورأيت عمانه غضبن يومئذ أشد الغضب وجعلن بقلن إنا نخاف عليك ممانصنع من اجتناب آلهتنا فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب عنهم ما شاء الله ثم رجع الينا مرعوباً فقلن ما دهاك ? قال إنى أخشى أن يكون بى لم فقلن ما كان الله ايبتليك بالشيطان وفيك من خصال الخير ما فيك فما الذي رأيت ? قال إني كلما دنوت من صنم منها يمثل لي رجل

<sup>(</sup>١) « به » ساقطة من الاصل ، والتصحيح من (تبييض الطرس بما ورد في السمر ليالى العرس لابن طولون) وروى الحديث فيها بأزيد مما هنا .

(٢) بفتح المعجمة وكسر الراء ، وفي الاصل غير منقوطة ، والتصويب من التهذيب .

أبيض طويل يصيح وراءك وراءك يا محمد لا تمسه ، قالت فما عاد إلى عيد لهم حتى نبي . وقال أبو أسامة : ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة و يحيي بن عبدالرحمن ابن حاطب عن أسامة بن زيد عن أبيه قال كان صنم من نحاس يقال له أساف أو نائلة يتمسح المشركون به إذا طافوا ، فطاف رسول الله عليه وطفت ممه فلما مررت مسحت به فقال رسول الله عليه لا تمسه ، قال زيد فطفنا فقلت في نفسي لأمسنه حتى أنظر ما يكون فمسحته فقال رسول الله عليه ألم تنه. هذا حديث حسن. وقد زاد فيه بعضهم عن محمد بن عمرو باسناده: قال زيد فوالله ما استلم صماحتي أكرمه الله بالذي أنزل عليه. وقال جرير (١) بن عبد الحميد عن سفيان الثوري عن عبدالله بن محمد بن عقيل عنجابر قال كان الذي عليمة يشهد مع المشركين مشاهدهم فسمع ملكين خلفه وأحدها يقول لصاحبه اذهب بناحتى نقوم خلف رسول الله فقال كيف نقوم خلفه وإنماعهده باستلام الاصنام قبيل ، قال فلم يعد بعد ذلك أن يشهد مع المشركين مشاهدهم . تفرد به جرير ، وما أنى به فيه سوى شيخ البخارى عثمان بن أبي شيبة وهو منكر .

وقال إبراهيم بن طهمان: ثنا بديل (٢) بن ميسرة عن عبد الكريم عن عبدالله بن شقيق عن أبيه عن عبدالله بن أبي الحساء قال بايعت رسول الله علامة قبل أن يبعث فبقيت له بقية فوعدته أن آتيه ما في مكانه ذلك قال فنسيت يومي والغد فأتيته في اليوم الثالث فوجدته في مكانه فقال يا فتي لقد شققت على أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك . أخرجه أبو داود .

وأخبرنا الخضربن عبدالرحن الازدى أنبأأ بومحمدبن البراناجدى أنا أبوالقاسم على بن أبي العلاء أنا عبد الرحمن بن أبي نصر أنا على بن أبي العقب أنا أحمد ابن إبراهم ثنا محمد بن عائد (٢) حدثني الوليد أخبرني معاوية بن سلام عن جده

<sup>(</sup>١) في الاصل « حرير » . (٢) في الاصل « عديل » . 

أبي سلام الاسود عن حدثه أن رسول الله وسيالية قال بينا أنا بأعلى مكه إذا إبراكب عليه سواد فقال هل بهذه القرية رجل يقال له أحمد فقلت ما بها أحمد ولا محمد غيرى فضرب ذراع راحلته فاستناخت ثم أقبل حتى كشف عن كتفي حتى نظر إلى اخاتم الذي بين كتفي فقال أنت نبي الله قلت ونبي أنا ? قال نعم قلت بم أبعث ؟ قال بضرب أعناق قومك ، قال فهل من زاد فخرجت حتى أتيت خديجة فقالت حرياً أو خليقاً أن يكون ذلك ، فهي أ كبر كالمة تكالمت بها في أمرى عن فقال المنه الله عليه الله عليه والله على الله عليه والله على الله الله على الله ع

### ﴿ ذَكُرُ زيد بن غمرو بن نفيل ﴾

قال موسى بن عقبة: أخبرنى سالم انه سمع أباة بحدث عن رسول الله على الله والله على الله والله على الله والله على الله والله والل

<sup>(</sup>١) في صحيح البخاري « فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة » .

<sup>(</sup>٢) أي زيد. (٣) في الاصل « و محامم » والتصحيح من البخاري.

الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبداً وأنا أستطيعه فهل تدانى على غيره قال ما أعلمه إلاأن يكون حنيفاً قال وما الحنيف قال دين إبراهيم لم يكن يهو دياولانصرانياً ولا يعبد إلا الله ، فخرج زيد فلتى عالما من النصارى فذكر له منله فقال لن تكون (۱) على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله قال ما أفر إلا من لعنة الله فقال له كا قال اليهو دي فلما رأى زيد قولهما في إبراهيم خرج فلما برز رفع يديه فقال اللهم إنى أشهدك أني على دين إبراهيم . هكذا أخرجه البخارى .

وقال عبد الوهاب الثقفى ثنا محد بن عروعن أبي سلمة و يحيى بن عبد الرحن عن أسامة بن زيد عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً حاراً وهو مردفى إلى نصب من الأنصاب وقد ذبحنا له شاة فأنضجناها فلقينا زيد بن عرو بن نفيل فحيا كل واحد منهما صاحبه بتحية الجاهلية فقال له النبي عرف بن نفيل فحيا كل واحد منهما صاحبه بتحية الجاهلية فقال له النبي عرف بن نفيل فحيا كل واحد منهما صاحبه بتحية الجاهلية فقال له النبي عرف أرب الله أرى قومك قد شنفوا (٢) الت قال والله يا مجد إن ذلك لغير نائلة لى فيهم (٣) ولكني خرجت ابتفي هذا الدين حتى أقدم على أحبار فدك فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به و فخرجت فقال لى شيخ منهم إنك تسأل عن دين يعبدون الله ويشركون به و فخرجت فقال لى شيخ منهم إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخ بالجزيرة فأتيته فلما رآني قال عمن أنت قلت من أهل بيت الله و قال من أهل الشوك والقرظ إن الذى تطلب قد ظهر ببلادك من أهل بيت الله و عمه وجيع من رأيتهم في ضلال قال فلم أحس بشيء وقال ما هذا يا محد ? قال شاة ذبحت النصب قال ما كنت قد بعث نبي قد طلع نجمه وجيع من رأيتهم في ضلال قال فلم أحس بشيء وقال ما هذا يا محد ؟ قال شاة ذبحت النصب قال ما كنت فقر بت إليه السفرة فقال ما هذا يا محد ؟ قال شاة ذبحت النصب قال ما كنت فقر بت إليه السفرة فقال ما هذا يا محد ؟ قال شاة ذبحت النصب قال ما كنت

وقال الليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء نت أبي بكر قالت لقد

<sup>(</sup>١) في الأصل « لم تكن » وفي البخاري « لن تكون »

<sup>(</sup>٢) أي أبغضوك.

<sup>(</sup>٣) فى الاصل اضطراب فى السكلام، والتصحيح من (مجمع الزوائد للحافظ نور الدين الهيشمي).

رأيت زبد بن عرو بن نفيل قائما مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول يامعشر قريش والله مافيكم (١) أحد على دين ابراهيم غيرى وكان يحيى الموؤدة ، يقول للرجل اذا أراد أن يقتل ابنته مه لا تقتلها أنا أكفيك مؤونتها فيأخذها فاذا ترعرعت قال لا بيها ان شئت دفعتها اليك وان شئت كفيتك مؤونتها . هذا حديث صحيح . وقال محل ابن عرو عن أبى سلمة عن أسامة بن زيد عن أبيه أن زيد بن عرو بن نفيل مات ثم أنزل على النبي علي النبي النب

أنبئت عن أبى الفخر أسعد أخبرتنا فاطمة أنا ابن زيد أنا الطبرانى أنا على ابن عبد العزيز أنا عبد الله بن رجاء أنا المسعودى عن نبيل بن هشام بن سعيد ابن زيد عن أبيه عن جده قال خرج أبى وورقة بن نوفل يطلبان الدبن حتى مرا بالشام ، فأماورقة فتنصر ، وأما زيد فقيل لهان الذى تطلب أمامك فانطلق حتى السام ، فأماورقة فتنصر ، وأما زيد فقيل لهان الذى تطلب أمامك فانطلق حتى أبى الموصل فاذا هو براهب فقال من أبن أقبل صاحب الراحلة ? قال من بيت إبراهيم ، قال ما تطلب قال الدين فعرض عليه النصرانية فأبى أن يقبل وقال لا حاجة لى فيه ، قال أما إن الذى تطلب سيظهر بأرضك ، فأقبل وهو يقول ؛

لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً البرأبغي لا الحال وما مهم كمن قال عدت بما عاذ به ابراهيم

أنفي (٢) لك اللهم عان راغم مهما تجشمني فأني جاشم

ثم يخر فيسجد للكعبة . قال فمر زيد بالنبي صلى الله عليه وسلم ويزيد بن حارثة وهما يأكلان من سفرة لهما فدعياه فقال يا ابن أخى لا آكل مما ذبح على النصب ، قال فما رؤى النبي عليه يأكل مما ذبح على النصب من يومه ذاك حتى بعث . قال

<sup>(</sup>١) في البخاري « ما منكم ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل « أبتي » .

وجاء سعيد بن زيد إلى النبي وَلَيْكُونُهُ فقال يا رسول الله إن زيداً كان كما رأيت أو كما بلغك فاستغفر له قال نعم فاستغفر وا(1) له فانه يبعث يوم القيامة أمة وحده.

وقال بونس بن بكير عن ابن إسحق قال كانت قريش حين بنوا الكعبة يترافدون على كسوتها كل عام تعظيم الخفها وكانوا يطوفون بها و يستغفرون الله عندها و يذكروه مع تعظيم الأوثان والشرك في ذبائحهم ودينهم كله ، وقد كان نفر من قريش: زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث بن أسد وهو ابن عم ورقة وعبيد الله بن جحش بن رباب وأمه هي أميمة بنت عبدالمطلب ابن هاشم حضروا قريشاً عند وثن لهم كانوا يذبحون عنده لعيد من أعيادهم ، فلما اجتمعوا خلا بعض أولئك النفر إلى بعض وقالوا تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض فقال قائلهم تعلمن والله ما قومكم على شيء لقد أخطأوا دين إبراهيم وخالفوه وما وثن يعبد لا يضر ولا ينفع فابتغوا لانفسكم ، فخرجوا يطلبون ويسيرون في الأرض يلتمسون أهل الكتاب من اليهود والنصاري والملل كلها ويسيرون في الأرض يلتمسون أهل الكتاب من اليهود والنصاري والملل كلها الحنيفية ودين إبراهيم . فأما ورقة فتنصر ، ولم يكن منهم أعدل شأناً من زيد بن عمرو اعتزل الأوثان وفارق الأديان إلا دين إبراهيم .

وقال الباغندى حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله عليه وخلت الجنة فرأيت لزيد بن عرو بن نفيل دوحتين . وقال البكائي عن ابن إسحق حدثني هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قال لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل شيخاً كبيراً مسنداً ظهره إلى المكعبة وهو يقول يا معشر قريش والذي نفسي بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيرى ، ثم يقول : اللهم لو أعلم أي الوجوه أحب اليك عبدتك ثم يسجد على راحلته . قال ابن إسحق فقال زيد في فراق دين قومه :

أرباً واحداً أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور

<sup>(</sup>١) في الأصل «فاستغفر» والتصويب من (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد).

عزلت اللات والهزى جميعاً كذلك يفعل الجلد الصبور في أبيات. قال ابن إسحاق: وكان الخطاب بن نفيل عمه وأخوه لأبيه يعاتبه ويؤذيه حتى أخرجه إلى أعلى مكة فنزل حراء مقابل مكة فاذا دخل مكة سراً آذوه وأخرجوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم وأن يتابعه أحد. ثم خرج وطلب دين إبراهيم فجاء إلى الشام والجزيرة. إلى أن قال ابن إسحق فرد إلى مكة حتى إذا توسط بلاد لخم عدوا عليه فقتلوه.

en luager con la maria de la la maria de la maria della maria dell

أخبرتنا ست الأهل بنت علوان أنبأنا البهاء عبد الرحن أنا سوحهر بن على أنا هبة الله بن أحمد حدثنا الجسين بن على بن بطحا أنبأ على بن الحسين الحرامي ثنا الموافى بن سلمان ثنا فليج عن هلال بن على عن عطاء ابن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله وسينة في التوراة فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته (١) في القرآن يأ أبها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونديراً وحرزاً للاميين أنت عبدى ورسولي عين أبها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونديراً وحرزاً للاميين أنت عبدى ورسولي السيئة وليكن تعفو وتغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله تفتح بها أعيناً عميا وآذاناً حما وقلو با غلفا ، قال عطاء ثم لقيت كمب الأحبار فسألته فيا اختلفا في حرف ، إلا أن كمباً يقول بلغته أعيناً عموما وآذاناً صموما وقلو با غلوفا . أخرجه البخاري عن العوفي عن فليح . وقد رواه سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام فذكر نجوه . ثم قال عطاء وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمم كعب الأحبار يقول مثل ماقال ابن سلام . قلت : وهذا أصح فان عطاء لم يدرك كعبا . وروى نحوه أبو غسان على بن مطرف عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن سلام قال صفة النبي أبو غسان على بن مطرف عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن سلام قال صفة النبي

<sup>(</sup>١) في عيون الأثر « ببعض صفته » (٢) السخب والصخب بمعنى الصياح.

علاقة في التوراة ، وذكر الحديث . وروى عطاء بن السائب عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسمود عن أبيه ان الله ابتعث نبيه لادخال رجل الجنة فدخل الكنيسة فاذا هو بهود وإذا بهودى يقرأ التوراة فلما أتوا على صفة النبي عليه أمسكوا وفي ناحية الكنيسة رجل م بض ، فقال النبي علياته ما لكم أمسكتم قال المريض أنوا على صفة نبي فأمسكوا ء ثم جاء المريض يحبوحتي أخذ التوراة فقرأ حتى أني على صفة النبي عليلية وأمته فقال هذه صفتك وأمتك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمو أخاكم. أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده. أخبرنا جماعة عن ابن الليث أن أبا الوقت أخبره أنا الداودي أنا ابن خمويه أنا عيسى السمر قندي أنا الدارمي أنا مجاهدين موسى حدثنا مون بن عيسي حدثنا معاوية بن صالح عن أبي فروة (١) عن ابن عباس انه سأل كمباً كيف تجد نعت رسول الله ويالينه في التوراة ? قال نجده محد بن عبد الله يولد عكة و يهاجر إلى طابة ، ويكون ملكه بالشام ، وليس بفحاش ولا سخاب في الأسواق ولا يكافى، بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، أمنه الحادون بحمدون الله في كل سر و يكبرون الله على كل نجد يوضئون أطرافهم و يأتزرون في أوساطهم يصفون في صلاتهم كا يصفون في قتالهم ، دو يهم في مساجدهم كدوى النحل يسمع مناديهم في جو السماء . قلت يعني الأذان . وقال يونس بن بكير عن ابن اسحق حدثني عد بن ثابت بن شرحبيل عن أم الدرداء قالت قلت لكمب الجبركيف تجدون صفة النبي عليه فذكر يحو حديث عطاء .

## ﴿ قصة سلمان الفارسي ﴾

قال ابن اسجق : حدثني عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن ابن عباس حدثني سلمان الفارسي قال : كنت رجلا من أهل فارس من أهل أصبهان من قرية يقال لها جي وكان أبي دهقان أرضه وكان يحبني حبا شديداً لم يحبه شيئاً من

<sup>(</sup>١) في الأصل « فردة » والتصويب من التهذيب .

ماله ولا ولده فما زال به حبه إياى حتى حبسني في البيت كا تحبس الجارية ، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن (١) النار التي يوقدها فلا أتركها تخبو ساعة فكينت لذلك لا أعلم من أمر الناس شيئا إلا ما أنا فيه ، حتى بني أبي بنياناً له وكانت له ضيعة فيها بعض العمل فدعاني فقال أي بني إنه قد شغلني ما ترى من بنياني عن ضيعتي هذه ولابدلي من اطلاعها فانطلق إليها فمرهم بكذا وكذا ولا نحتبس على فانك إن احتبست عنى شغلني ذلك عن كل شيء ، فخرجت أر بد ضيعته فررت بكنيسة للنصاري فسمعت أصواتهم فقلت ما هذا ? قالوا النصاري فدخلت فأعجبني حالهم فوالله مازلت جالسا عندهم حتى غربت الشمس وبعث ابي في طلبي في كل وجه حتى جئته حين أمسيت ، ولم أذهب إلى ضيعته فقال أين كنت ? فقلت مررت بالنصارى فأعجبني صلاتهم ودعاؤهم فجلست أنظر كيف يفعلون ، قال أى بني دينك ودين أبائك خير من دينهم ، فقلت لا والله ما هو بخير من دينهم ، هؤلاء قوم يعبدون الله و يدعونه ويصلون له ونحن نعبد ناراً نوقدها إذا تركناها ماتت ، فخاف فجمل في رجلي حديداً وحبسني ، فبعثت إلى النصارى فقلت أين أصل إلى هذا الدين الذي أراكم عليه ? قالوا بالشام فقلت فاذا قدم عليكم من هناك ناس فآذنوني ، قالوا نفعل فقدم عليهم ناس من تجارهم فآذنوني بهم فطرحت الحديد من رجلي ولحقت بهم فقدمت معهم الشام فقلت من أفضل هذا الدين ? قالوا الأسقف صاحب الكنيسة، فجئته فقلت إنى قد أحببت أن أكون معك في كنيستك، وأعبد الله فيها ممك وأتمار منك الخير ، قال فكن معي ، قال فكنت معه فكان رجل سوء يأمر بالصدقة ويرغبهم فيها فاذا جمعوها له اكتنزها ولم يعطها المساكين ، فأبغضته بغضاً شديداً لما رأيت من حاله ، فلم يلبث أن مات فلما جاءوا ليدفنوه قلت لهم هـ ذا رجل سوء كان يأمن كم بالصدقة ويكتنزها قالوا وما علامة ذلك ? قلت أنا أخرج اليكم كنزه فأخرجت لهم سبع قلال مملوءة ذهباً وورقاً ، فلما رأوا

<sup>(</sup>١) في الأصل « وطن ».

ذلك قالوا والله لا يدفن أبداً ، فصلبوه ورموه بالحجارة ، وجاءوا برجل فجعلوه مكانه ، ولاوالله يا ابن عباس ما رأيت رجلا قط لا يصلى الخس أرى أنه أفضل منه وأشد اجتهاداً ولا أزهد في الدنيا ولا أدأب ليلا ونهاراً وما أعلمني أحببت شيئًا قط قبله حبه ، فلم أزل معه حتى حضرته الوفاة فقلت قد حضرك ما ترى من أمر الله فاذا تأمرني و إلى من توصيني ? قال لي أي بني والله ما أعلمه إلارجل بالموصل فأته فانك ستجده على مثل حالى . فلما مات لحقت بالموصل فأتيت صاحبها فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهد ، فقلت له إن فلاناً أوصى بي اليك. قال فأقم أى بني ، فأفمت عنده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته الوفاة فقلت إِن فلاناً أوصى في اليك وقد حضرك من أمر الله ما ترى فالي من توصيني ﴿ قال والله ما أعلمه إلارجل بنصيبين ، فلما دفناه لحقت بالآخر فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضره الموت فأوصى بي إلى رجل من عمورية بالروم فأتيته فوجدته على مثل حالهم ، فأقمت عنده فا كتسبت حتى كانت لى غنيمة و بقرات ، ثم احتضر فكلمته ، فقال أى بني والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه ، ولكن قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم مهاجره بين حرتين أرض سبخة ذات نخل وان فيه علامات لأتخفى بين كتفيه خاتم النبوة يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة فان استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل فانه قد أظلك زمانه ، فلما واريناه أقمت حتى مر بي من نجار العرب من كلب فقلت لهم تحملوني إلى أرض العرب وأنا أعطيكم غنيمتي هذه وبقراتی ? قالوا نعم، فأعطيتهم إياها وحملوني ، حتى إذا جاءوا بي وادى القرى ظهونی فباعونی عبداً من رجل یهودی بوادی القری ، فوالله لقد رأیت النخل وطمعت أن يكون البلد الذي نعت لي صاحبي ، وما حققت عندي حتى قدم رجل من بني قريظة فابتاعني فخرج بي حتى قدمنا المدينة فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفت نعتها فأقمت في رقى ، و بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بمكة لايذكر لى شيء من أمره مع ما أنا فيه من الرق ، حتى قدم قباء وأنا أعمل لصاحبي فى نخله فوالله إنى لفيها إذ جاء ابن عم له فقال يا فلان قاتل الله بنى قيلة والله إنهم

الآن يجتمعون على رجل جا، من مكة يزعمون أنه نبي ، فوالله ماهو إلا أن سعمتها فأخذتني العرواء (١) \_ يقول الرعدة \_ حتى ظننت لاسقطن، ونزلت أقول ما هذا الخبر ? فرفع مولاى يده فلكني لكمة شديدة وقال مالك ولهذا أقبل على عملك، فقلت لا شيء إنما سمعت خبراً فأحببت أن أعلمه ، فلما أمسيت وكان عندي شيء من طمام فحملته وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء فقلت له بلغني أنك رجل صالح وأن معك أصحاباً لك غرباء وقد كان عندي شيء للصدقة فرأيتكم أحق من في هذا البلد فها كها فكل منه فأمسك وقال لأصحابه كلوا ، فقلت في نفسي هذه واحدة ثم رجعت وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، فجمعت شيئاً تمجئت به فقلت هـ ذا هدية فأكل وأكل أصحابه ، فقلت هذه خلتان ، تمجئته وهو يتبع جنازة وعلى شملتان (٢) لى وهو في أصحابه فاستدرت لأنظر إلى الخاتم فلما رآني استدبرته عرف اني أستثبت (٣) شيئاً وصف لى فوضع رداءه عرف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه كما وصف لى صاحبي فأكببت عليه أقبله وأبكي ، فقال تحول يا سلمان هكذا فتحولت فجلست بين يديه ، وأحب أن يسمع أصحابه حديثي فحدثته يا ابن عباس كما حدثتك ، فلما فرغت قال « كاتب يا سلمان » فكاتبت صاحبي على ثلمائة نخلة أجبيها له وأر بمين أوقية ، فأعانني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل ثلاثين ودية وعشرين ودية وعشر فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقر لها فاذا فرغت فآذني حتى أكون أنا الذي أضعها بيدى ففقرتها وأعانني أصحابيء يقول حفرت لها بموضع حتى فرغنا منها ، وخرج معى فكنا نحمل اليه الودى فيضعه بيده ويسوى عليها، فوالذي بعثه ما مات منها ودية واحدة، وبقيت على الدراهم

<sup>(</sup>١) في الأصل « العرداء » والتصحيح من (عيون الأثر).

<sup>(</sup>۲) في الأصل « سملتان». المعالم المعالم

<sup>(</sup>٣) في الأصل « اسمت » والتصحيح من (عيون الأثر).

فأناه رجل من بعض المعارف بمثل البيضة من الذهب فقال أين الفارسي في فدعيت له فقال خد هذه فأدمها ما عليك ، قلت يا رسول الله وأين تقع هذه مما على قال فان الله سيؤدى بها عنك ، فوالذى نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها أربعين أوقية فأديثها إليهم وعثق سلمان ، وحبسنى الرق حتى فاتتنى بدر وأحد ثم شهدت الخندق ثم لم يفتنى محة مشهد .

قوله قطن النارجمع قاطن ، أى مقيم عندها، أو هو مصدر كرجل صوم وعدل.

وقال يونس بن بكير وغيره عن ابن إسحق : حدثني عاصم بن عرب تن قنادة حدثني من شمع عمر بن عبد الغزيز قال : وجدت هذا لمن حديث سلمان قال حدثت عن سلمان أن صاحب عورية قال له لما احتضر إئت غيضتين من أرض الشام فان رجلا يخرج من إحداها إلى الأخرى في كل سنة ليلة يعترضيه ذوو الاسقام فلا يدعو لاحد به مرض إلاشفي ، فسله عن هذا الدين دين إبراهيم فخرجت حتى أقمت بها سنة حتى خرج تلك الليلة ، وإنما كان يخرج مستجيزاً ، فخرج وغلبني عليه الناس حتى دخل في الغيضة حتى ما بني إلا منكبه فأخنت به فقلت رحمك الله الحنيفية دين ابراهيم ، فقال تسأل عن شيء ماسأل عنه الناس فلي ذكر خلك سلمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لمن كذت صدقتني فلها ذكر ذلك سلمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لمن كذت صدقتني ياسلمان لقد رأيت حوارى عيسى بن مريم عليه السلام » .

وقال سلمة بن علقمة المازني ثنا داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن سلامة المجلى قال جاء ابن أخت لى من البادية يقال له قدامة فقال أحب أن التي سلمان الفارسي فأسلم عليه ، فخرجنا اليه فوجدناه بالمدائن وهو يومئف على عشرين ألفاً ووجدناه على شرير يشق خوصاً فسلمنا عليه فقلت يا أبا عبد الله هذا ابن أخت لى قلم على من البادية فأحب أن يسلم عليك ، قال وعليه السلام ورحمة الله و بركاته ، قلت يزعم أنه يحبك ، قال أحبه الله ، فتحدثنا فقال

وا أبا عبدالله ألا تعدينا عن أصلك ? قال: أما أصلى فانا من رامهرمز، كنا قوماً مجوساً ، فأنى رجل نصراني من أهل الجزيرة كانت أمه منا ، فنزل فينا واتخذ فينا ديراً ، وكنت من كتاب الفارسية ، فكان لا يزال غلام معى في الكتاب يجيء مضروباً يبكي قد ضربه أبواه فقلت له يوماً ما يبكيك ? قال يضر بني أبواى ، قلت ولم يضر بانك ? فقال آتى صاحب هذا الدير فاذا علما ذلك ضربانی ، و إنك لو أتيته سمعت منه حديثاً عجباً ، قلت فاذهب بي معك فأتيناه فحدثنا عن بد الخلق وعن الجنة والنار فحدثنا بأحاديث عجب ، فكنت أختلف اليه معه ، وفطن لنا غلمان من الكتاب فجعلوا يجيئون معنا ، فلما رأى ذلك أهل القرية أتوه فقالوا يا هناه إنك قد جاورتنا فلم تر من جوارنا إلا الحسن و إنا نرى غلماننا يختلفون اليك ونحن نخاف أن تفسدهم علينا أخرج عنا قال نعم ، قال لذلك الغلام الذي كان يأتيه: اخرج معي ، قال لا أستطيع ذلك ، قلت أنا أخرج ممك وكنت يتما لا أب لى ، فخرجت معه فأخذنا جبل رامهر مز فجملنا عشى ونتوكل ونأكل من عمر الشجر فقدمنا نصيبين ، فقال لى صاحبي يا سلمان إن ههنا قوماً هم عباد أهل الأرض فأنا أحب أن ألقاهم، قال فجئناهم يوم الأحد وقد اجتمعوا فسلم عليهم صاحبي فحيوه و بشوا به وقالوا أين كانت غيبتك ؟ فتحدثنا ثم قال قم يا سلمان ، فقلت لا دعني مع هؤلاء ، قال إنك لا تطبق ما يطيقون ، هؤلاء يصومون من الأحد إلى الأحد ولا ينامون هذا الليل ، وإذا فيهم رجل من أبناء الملوك ترك الملك ودخل في العبادة ، فكنت فيهم حتى أمسينا فجملوا يذهبون واحداً واحدا إلى غاره الذي يكون فيه ، فلما أمسينا قال ذاك الرجل الذي من أبناء الماوك هذا الغلام لاتضيعوه ليأخذه رجل منكى ، فقالواخذه أنت فقال لى هلم فذهب بى إلى غاره وقال لى هذا خبر وهذا أدم فكل إذا غرثت وصم إذا نشطت وصل ما بدا لك ونم إذا كسلت ، ثم قام في صلاته فلم يكلمني فأخذني الغم تلك السبعة الأيام لا يكلمني أحد، حتى كان الاحد فانصرف إلى فذهبنا إلى مكانهم الذي يجتمعون فيه في الأحد فكانوا يفطرون فيه ويلقي

بعضهم بعضاً و يسلم بعضهم على بعض ، ثم لا يلتقون إلى مثله ، قال فرجعنا إلى منزلنا فقال لى مثل ما قال لى أول مرة ثم لم يكلمني إلى الاحد الآخر ، فحدثت نفسى بالفرار فقلت اصبر أحدين أو ثلاثة ، فلما كان الاحد واجتمعوا قال لهم إنى أريد بيت المقدس ، قالوا ما تريد إلى ذلك ? قال لا عهد لى به ، قالوا إنا نخاف أن يحدث بك حدث فيليك غيرنا ، قال فلما سمعته يذكر ذلك خرجت فخرجنا أنا وهو فكان يصوم من الاحد إلى الاحد و يصلى الليل كله ويمشى بالنهار فاذا نزلنا قام يصلى ، فأتينا بيت المقدس وعلى الباب مقعد يسأل فقال أعطني قال ما معى شيء ، فدخلنا بيت المقدس ، فلما رأوه بشوا إليه واستبشروا به فقال لهم غلامي هذا فاستوصوا به ، فانطلقوا بي فأطعموني خبزاً ولحماً ، ودخل في الصلاة فلم ينصرف إلى الاحد الآخر، ثم انصرف فقال: ياسلمان إنى أريد أن أضع رأسي فاذا بلغ الظل مكان كذا فأيقظني ، فبلغ الذي قال فلم أوقظه مأواة (١) له ممادأب من اجتهاده ونصبه ، فاستيقظ مذعوراً فقال ياسلمان ألم اكن قلت لك إذا بلغ الظل مكان كذا فأيقظني ? قلت بلي ولكن إنما منعنى مأواة لك من دأبك قال و يحك أنى اكره أن يفوتني شيء من الدهر لم أعمل لله فيه خيراً ، ثم قال اعلم أن أفضل دين اليوم النصرانية ، قلت ويكون بعد اليوم دين أفضل من النصرانية كلة ألقيت على لسانى قال نعم يوشك أن يبعث نبى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة و بين كتفيه خاتم النبوة ، فاذا أدركته فاتبعه وصدقه ، قلت وان أمر في أن أدع النصرانية ? قال نعم فانه نبي لا يأمر إلا بحق ولا يقول الاحقا، والله لو أدركته ثم أمرنى أن أقع في النار لوقعت فيها ، ثم خرجنا من بيت المقدس فرونا على ذلك المقعد فقال له دخلت فلم تعطني وهذا تخرج فأعطني فالتفت فلم يرحوله أحداً قال أعطني يدك فأخذ بيده فقال قم باذن الله فقام صحيحاً سوياً فتوجه نحو أهله وأتبعته بصرى تعجباً مما رأيت ، وخرج صاحبي مسرعاً وتبعته فتلقاني رفقة من كلب

<sup>(</sup>١) أي شفقة ورقة الربي المالي المالي

فسبوني فحملوني على بعير وشدوني وثاقاً يتداولني البياع حتى سقطت إلى المدينة فاشتراني رجل من الأنصار فجعلني في حائط(١) له ومن ثم تعلمت عمل الخوص ، اشترى بدرهم خوصاً فأعمله فأبيعه بدرهمين فأنفق درها ، أحب أن آكل من عمل يدى ، وهو يومئذ أمير على عشر بن ألفاً ، قال فبلغنا ونحن بالمدينة أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أن الله أرسله فمكثنا ما شاء الله أن تمكث فهاجر إلينا ، فقلت لأجر بنه فذهبت فاشتريت لحم خروف (٢) بدرهم ثم طبخته فجعلت قصعة من ثريد فاحتملتها حتى أتيته بها على عاتق حتى وضعتها بين يديه ، فقال أصدقة أم هدية ? قلت صدقة فقال لأصحابه كلوا باسم الله وأمسك ولم يأكل ، فحكثت أياما عم اشتريت لحماً فأصنعه أيضاً وأتيته به ، فقال ما هـنده ? قلت هدية فقال الاصحابه كلوا باسم الله وأكل معهم ، قال فنظرت فرأيت بين كتفيه خاتم النبوة مثل بيضية الحامة ، فأسلمت ثم قلت له يا رسول الله أي قوم النصاري ، قال لا خير فيهم ، ثم سألته بعد أيام قال لا خير فيهم ولا فيمن بحبهم ، قلت في نفسى فأنا والله أحبهم قال وذاك حين بعث السرايا وجرد السيف فسرية تدخل وسرية الخرج والسيف يقطر ، قلت يحدث لي الآن أني أحبهم فيبعث فيضرب عنقى فقعدت في البيت ، فجاءني الرسول ذات يوم فقال : يا معلمان أجب ، قلت هذا والله الذي كنت أحذر فانتهيت إلى رسول الله فتبسم وقال « أبشر يا سلمان فقد فرج الله عنك » ثم تلاعلى هؤلاء الآيات (الدين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون) إلى قوله (أولئك يؤتون أجرهم مرتبن) قلت والذي بمثك بالحق لقد سمعته يقول لو أدركته فأمرني أن أقع في النار لوقعت فيها. هذا حديث منكر غريب ، والذي قبله أصح ، وقد تفرد مسلمة بهذا ، وهو ممن احتج به مسلم ووثقه ابن معين ، وأما أحمد بن حنبل فضعفه ، رواه قيس بن حفص الدارمي شيح البخاري عنه .

<sup>(</sup>۱) أى بستان . (۲) فى مجمع الزوائد « لحم جزور » .

وقال عبد الله بن عبد القدوس حدثما عبيد المكتب أنا أبو الطفيل حدثنى سلمان قال : كنت من أهل جى وكان أهل قريتى يعبدون الخيل البلق فكنت أعرف أنهم ليسوا على شيء ، فقيل لى إن الدين الذي تطلب بالمغرب فخرجت حتى أتيت الموصل فسألت عن أفضل رجل بها فدللت على رجل في صومعة ، ثم ذكر نحوه . كذا قال الطبراني ، قال وقال في آخره فقلت لصاحبي بعني نفسي ، قال على أن تنبت لى مائة نخلة فاذا نبتت جئتني بوزن نواة من ذهب . فأتيت رسول الله على أن تنبت لى مائة فال الشهر الذي كنت تسقى منها ذلك النخل ، قال فدعا لى ثم سقيتها فوالله لقد غرست مائة فما غادرت منها نخلة إلا نبتت ، فأتيت رسول الله على قاحبرته أن النخل قد نبتت غادرت منها نخلة إلا نبتت ، فأتيت رسول الله على كفة الميزان ووضع في الجانب فأعطاني قطعة من ذهب فانطلقت بها فوضعتها في كفة الميزان ووضع في الجانب الآخر نواة قال فوالله ما استعلت القطعة الذهب من الأرض ، قال وجئت إلى رسول الله على الله على الله على المناه فا عنه أعتقني .

على بن عاصم أنا حاتم بن أبى صغيرة عن سماك بن حرب عن زيد بن صوحان أتياه يكلم صوحان أن رجلين من أهل الكوفة كانا صديقين لزيد بن صوحان أتياه يكلم لهما سلمان أن يحدثهما بحديثه كيف كان إسلامه فأقبلا معه حتى لقوا سلمان رضى الله عنه وهو بالمدائن أميراً عليها ، وإذا هو على كرسى قاعد وإذا خوص بين يديه وهو يشقه ، قالا فسلمنا وقعدنا ، فقال له زيد ياأبا عبد الله إن هذين لى صديقان (٢) ولهما أخ وقد أحما أن يسمعا حديثك كيف كان أول إسلامك ، قال فقال سلمان : كنت يتيما من رامهر من وكان ابن دهقان رامهر مز يختلف إلى معلم يعلمه فلزمته لا كون في كنفه ، وكان لى أخ أكبر منى وكان مستغنياً في نفسه وكنت غلاما فقيراً فكان إذا قام من مجلسه تفرق من يحفظه فاذا تفرقوا خرج فتقنع

<sup>(</sup>١) في الأصل « صوخان » في الموضعين . والتصويب من (شذرات الذهب)

<sup>(</sup>٢) في الأصل « صديقين ».

بثو به ثم يصعد الجبل متنكرا ، فقلت لم لا تذهب بى معك في فقال أنت غلام وأخاف أن ينظر منك شيء ، قلت لا تخف قال فان في هذا الجبل قوماً في موطيل لهم عبادة يزعمون أنا عبدة النيران وأنا على غير دين فأستأذن لك ، قال فاستأذنهم ثم واعدني وقال اخرج وقت كذا ولا يعلم بك أحد فان أبى إن علم بهم قتلهم ، قال فصعدنا إليهم ، قال على وأراه قال وهم سنة أو سبعة ، قال وكأن الروح قد خرجت منهم من العبادة يصومون النهار ويقومون الليل يأكلون الشجر وما وجدوا ، فقصدنا البهم ، فذكر الحديث بطوله ، وفيه ان الملك شعر بهم من عبادته وجوعه شيئاً مفرطا وانه صحبه إلى بيت المقدس فرأى مقعداً فأقامه في عبادته وجوعه شيئاً مفرطا وانه صحبه إلى بيت المقدس فرأى مقعداً فأقامه فعملت المقعد على أنانة ليسرع إلى أهله فانملس مني صاحبي ، فتبعت أثره فلم أظفر به فأخذني ناس من كلب وباعوني فاشترتني امرأة من الأنصار فجعلتني في حائط ، وقدم رسول الله عليات فاشتراني أبو بكر فأعتقني . وهذا الحديث يشبه حديث سلمة المازني لأن الحديثين يرجمان إلى سماك ، ولكن قال هنا عن زيد ابن صوحان ، وعلى بن عاصم ضعيف ابن صوحان ، وعلى بن عاصم ضعيف كثير الوهم والله أعلم .

عرو المنقرى أنبأنا إسرائيل عن أبى اسحق عن أبى قرة الكندى عن سلمان قالكان أبى من الاساورة فأسلمنى الكتاب فكنت أختلف ومعى غلامان فاذا رجما دخلا على راهب أو قس فدخلت معهما ، فقال لهما ألم أنهكما أن تدخلا على أحداً فكنت أختلف حتى كنت أحب إليه منهما ، فقال لى ياسلمان إنى أحب أن أخرج من هذه الارض ، قلت وأنا معك ، فأتى قرية فنزلها ، وكانت أحب أن أخرج من هذه الارض ، قلت وأنا معك ، فأتى قرية فنزلها ، وكانت امرأة تختلف إليه فلما حضر قال احفر عند رأسى فحفرت فاستخرجت جرة من دراهم ، فقال ضعها على صدرى فجعل يضرب بيده على صدره و يقول و يل للصابئين قال ومات فاجتمع القسيسون والرهبان وهمت أن أحمل المال ثم إن الله عصمنى فقلت للرهبان فوثب شباب من أهل القرية ، قالوا هذا مال أبينا كانت سريته فقلت للرهبان فوثب شباب من أهل القرية ، قالوا هذا مال أبينا كانت سريته

تخذلف إليه ، فقلت الأولئك دلونى على عالم أكون معه ، قالوا ما زملم أحداً أعلم من راهب بحمص ، فأنيته فقال ما جاء بك إلا طلب العلم ، قلت نعم . قال فانى لاأعلم أحداً أعلم من رجل يأتى بيت المقدس كل سنة في هذا الشهر ، فانطلقت فوجدت حماره واقفاً فخرج فقصصت عليه فقال اجلس هاهنا حتى أرجع اليك ، فذهب فلم يرجع إلى العام المقبل فقال و إنك لهاهنا بعد ? قلت نعم ، قال فانى لا أعلم أحداً في الأرض أعلم من رجل يخرج بأرض تها، وهو نبى وهذا زمانه ، وإن انطلقت الآن وافقته وفيه ثلاث : خاتم النبوة ، ولا يا كل الصدقة ، ويأكل الهدية . وذكر الحديث .

وقال ابن لهيعة أنبأنا مرفد بن حبيب حدثني السلم بن الصلت عن أبي الطفيل عن سلمان قال كنت رجلا من أهل جي مدينة أصبهان (1) فأتيت رجلا يتحرج (٢) من كلام الناس فسألنه أي الدين أفضل ? قال ماأعلم أحداً غير راهب بالموصل ، فذهبت إليه . وذكر الحديث ، وفيه فأتيت حجازياً فقلت احملني ، قال ما تعطيني ? قات أنا لك عبد ، فلما قدمت جعلني في نخله فكنت أستقى كا يستقى البعير حتى دبر ظهري وصدري من ذلك ، ولا أجد أحداً يفقه كلامي حتى جاءت عجوز فارسية تستقى فقلت لها أين هذا الرجل الذي خرج ? فدلتني عليه ، فجمعت تمراً وجئت فقر بنه إليه . وذكر الحديث .

# ﴿ ذكر مبعثه عِلَاتِهِ ﴾

قال الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: أول ما بدى، به النبي عليه من الوحى الرؤيا الصالحة ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتى حراء فيتحنث فيه ، أى يتعبد الليالى ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى

<sup>(</sup>١) فى معجم ما استعجم : جى بفتح أوله وتشديد ثانيه : مدينة أصبهان . وفى القاموس المحيط : جى لقب أصبهان قديمًا أو بلدة بها .

<sup>(</sup>٢) في الاصل مهملة من النقط، والتصحيح من (مجمع الزوائد).

فجأه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ ، قال فقلت ما أنا بقارىء فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال افرأ فقلت ما أنا بقارى، ، فأخذني الثانية ففطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ماأنا بقارىء فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال (اقرأ باسم ربك الذي خلق ) حتى بلغ إلى قوله ( مالم يعلم ) قالت فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال ياخد يجة مالى وأخبرها الخبر وقال قد خشيت على ، فقالت له كلا فوالله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث ومحمل الكل وتعين على نوائب الحق ، ثم انطلقت به خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الخط العربي ، فكتب بالعربية من الأنجيل ماشاء الله أن يكتب ، وكان شيخاً قد عمى فقالت اسمع من ابن أخيك ، فقال يا بن أخي ما ترى إ فأخبره فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على موسى باليتني كنت فيها جذعاً حين يخرجك قومك ، قال أو مخرجي هم ? قال نعم إنه لم يأت أحد بماجئت به إلا أوذى وعودى وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزرا ، ثم لم ينشب ورقة أن توفى . فروى الترمذي عن أبي موسى الأنصاري عن يونس بن بكير عن عمان ابن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة سئل النبي عليلية عن ورقة فقالت له خدیجة إنه يارسول الله كان صدقك و إنه مات قبل أن تظهر فقال رأيته في المنام عليه ثياب بيض ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك. وجاء من مراسيل عروة أن رسول الله عليالله قال رأيت لورقة جبة أو جبتين.

وقال الزهرى عن عروة عن عائشة وفتر الوحى فترة حتى حزن رسول الله على الله عن عن عروة عن عائشة وفتر الوحى فترة حتى حزن رسول الله على المناه وكلا أو فى بذروة ليلق نفسه تبدى له جبريل فقال يا عجد إنك رسول الله حقاً ، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فاذا طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلك فاذا أو فى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال مثل ذلك . رواه أحمد فى مسنده والبخارى .

وقال هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال بعث رسول الله والتيالية لا بعين سنة فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ثم أمن بالهجرة فهاجر عشر سنين ، مات وهو ابن ثلاث وستين ، رواه البخارى . وقال يحيى بن سعيد الأنصارى عن سعيد بن المسيب قال أنزل على رسول الله والتيالية وهو ابن ثلاث وأربعين سنة فمكث بمكة عشراً و بالمدينة عشراً . وقال عهد بن أبى عدى عن داود بن أبى هند عن الشعبي قال نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته اسرافيل شند عن الشعبي قال نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته اسرافيل ثلاث سنين فكان يعلمه الكامة والشيء ولم ينزل القرآن فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل فنزل القرآن على لسانه عشرين سنة ، ومات وهو ابن ثلاث وستين .

أخبرنا أبو المعالى الأبرقوهي أنا عبد القوى بن الخباب أنبأ عبد الله بن لورد أنا رفاعة أنا على بن الحسن الخلمي أنا أبو مجد بن النحاس أنا عبد الله بن الورد أنا عبد الرحيم بن عبد الله البرق ثنا عبد الملك بن هشام ثنا زياد بن عبد الله البكأئي عن مجد بن اسحق قال كانت الأحبار والرهبان و كهان العرب قد تحدثوا بأمر مجد على عن مجد بن اسحق قال كانت الأحبار والرهبان و كهان العرب قد تحدثوا بأمر مجد على عن معد من منه وصفة رمانه وما كان عهد إليهم أنبياؤهم من شأنه ، وأما الكهان كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان عهد إليهم أنبياؤهم من شأنه ، وأما الكهان فأتهم الشياطين بما استرقت من السمع وأنها قد حجبت عن استراق السمع فأن يستمع وأرما للهم بالشهب قال الله تعالى ( وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع ورميت بالشهب قال الله تعالى ( وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع ألآن يجد له شهاباً رصدا ) فلما سمعت الجن القرآن من النبي علياته عرفت أنها منعت من السمع قبل ذلك لئد لا يشكل الوحي بشيء من خبر السماء فيلتبس منعت من السمع قبل ذلك لئد لا قومهم مندرين .

حدثنى يمقوب بن عتبة أنه بلغه أن أول العرب فزع للرمى بالنجوم ثقيف فجاءوا إلى عمرو بن أمية وكان أدهى العرب فقالوا ألا ترى ماحدث أقال بلى فانظر وا فان كانت معالم النجوم التي يهتدى بها و يعرف بها الأنواء هى التي يرمى بها فهى والله طى الدنيا وهلاك أهلها و إن كانت نجوماً غيرها وهى ثابتة على بها فهى والله طى الدنيا وهلاك أهلها و إن كانت نجوماً غيرها وهى ثابتة على

حالهافهذا أم أراد الله به هذا الخلق كما هو . قلت : روى حديث يمقوب بنحوه حصين عن الشعبي قال فأتوا عبد ياليل بن عمرو الثقفي وكان قد عمى . وقد جاء غير حديث بأسانيد واهية ان غير واحد من الكهان أخبره رئيه من الجن بأسجاع ورجز فيها وذكر مبعث النبي عصلين وسمع من هواتف الجان من ذلك أشياء .

و بالاسناد إلى ابن أسحق قال حدانى عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا إن مما دعانا إلى الاسلام مع رحمة الله وهداه لنا أنا كنا نسمع من يهود وكنا أصحاب أو ثان وهم أهل كتاب وكان لا يزال بيننا وبينهم شرور، فاذا نلنا منهم قالوا إنه قد تقارب زمان نبى يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وارم، وكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم، فلما بعث الله رسوله عَلَيْكَانَهُ أَجبناه حين دعانا وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به، ففي ذلك زل ( ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) الآيات.

حدثنی صالح بن إبراهیم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد عن سلمة بن سلامة بن وقش قال كان لنا جار يهودى فخرج يوما حتى وقف على بنى عبدالأشهل وأنا يومئذ أحدثهم سنا فذكر القيامة والحساب والميزان والجنة والنار، قال ذلك لقوم أصحاب أوثان لا يرون بعثاً بعد الموت ، فقالوا له و يحك يافلان إذ ترى هذا كائن ان الناس يبعثون! قال نعم ، قالوا فما آية ذلك ؟ قال نبى مبعوث من نحو هذه البلاد ، وأشار إلى مكة والبين ، قالوا ومتى نراه ؟ قال فنظر إلى وأنا حدث فقال ان يشتد هذا الغلام عمره يدركه ، قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله عداً علي يقل وهو حى بين أظهر نا ، فآمنا به وكفر به بغياً وحسداً ، فقلنا له و يحك يافلان ألست بالذى قلت لنا فيه ما قلت! قال

حدثني عاصم بن عمر عن شيخ من بني قريظة قال لي هل تدري عم كان الاسلام لثعلبة بن سعية واسيد بن سعية وأسد بن عبيد نفر من اخوة بني قريظة

كانوا معهم في جاهليتهم ثم كانوا سادتهم في الاسلام ? قلت لا والله ، قال إن رجلا من يهود الشام يقال له ابن الهيبان (١) قدم علينا قبل الاسلام بسنين فحل بين أظهرنا والله ما رأينا قط رجلا لا يصلى الحنس أفضل منه فأقام عندنا فيكان إذا قحط عنا المطر يأم نا بالصدقة ويستسقى لنا ، فوالله ما يبرح من مجلسه حتى لسقى قد فعل ذلك غير مرتين ولا ثلاث ، ثم حضرته الوفاة فلما عرف أنه ميت قال يامعشر يهود ماترونه أخرجني من أرض الخر والخير إلى أرض البؤس والجوع ? قلنا أنت أعلم قال إنما قدمت أتوكف خروج نبي قد أظل زمانه وهذه البلدة مهاجره فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه وقد أظلكم زمانه فلا تسبقن إليه يامعشر يهود فانه يبعث بسفك الدماء وسبى الذرارى والنساء بمن خالفه فلا يمنعنكم ذلك منه ، فلما بعث مجد عليالله وحاصر خيبر قال هؤلاء الفتية وكانوا شباناً أحداثاً يابني قريظة والله إنه للنبي الذي كان عهد إليكم فيه ابن الهيبان قال ليس به فنزل هؤلاء وأسلموا وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهاليهم . و به قال ابن اسحق وكانت خديجة قد ذكرت لعمها ورقة بن نوفل وكان قد قرأ الكتب وتنصر ما حدثها ميسرة من قول الراهب و إظلال الملكين ، وقال لأن كان هذا حقاً ياخديجة أن مجداً لنبي هذه الأمة وقد عرف أن لهذه الأمة نبياً ينتظر زمانه قال وجعل ورقة يستبطيء الأمر ويقول حتى متى ، وقال:

لجبت وكنت في الذكرى لجوجاً لهم طالما بعث النشيجا ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظارى يا خديجا ببطن المكتين على رجائى حديثك أرن أرى منه خروجا بما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوجا بأن محمداً سيسود قوما ويخصم من ياكون له حجيجا

<sup>(</sup>١) بفتح الهاء وكسر الياء المشددة وفتح الباء، على مافى (عيون الأثر) وفي الأصل « النيهان » .

ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا فياليتي إذا ما كان (١) ذاكم شهدت فكنت أولهم ولوجا فان يبقوا وأبق تكن أمور يضج الكافرون لها ضجيجا

وقال سلمان بن معاذ الضبى (٢) عن سماك عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله على الله على

وقال يحيى بن أبى كثير أنا أبو سلمة قال سألت جابراً أى القرآن أنول أول (يأبها المدثر) أو ( اقرأ باسم ربك ) فقال ألا أحدثكم بما حدثنى به رسول الله ويتلاقية قال إلى جاورت بحراء شهراً فلما قضيت جوارى نزلت فاستبطنت الوادى فنوديت فنظرت أمامى وخلفي وعن يمينى وعن شمالى فلم أر شيئاً ثم نظرت إلى السماء فاذا هو على عرش في الهواء يعنى الملك فأخذنى رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثرونى ثم صبوا على الماء فأنزل الله ( يأبها المدثر قم فأنذر ) . وقال الزهرى عن أبى سلمة عن جابر سممت رسول الله ويتياني يحدث عن فترة الوحى قال بينا أنا أمشى إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسى فاذا الملك الذي جاءنى بحراء ماسي كرسى بين السماء والأرض فحسست (٢) منه رعباً فرجعت فقلت زملونى فدثرونى ونزلت ( يا أيها المدثر ) إلى قوله ( والرجز فاهر ) وهى الأوثان . متفق عليه . وهو نص من أن ( يا أيها المدثر ) بعد فترة الوحى الأول وهو ( اقرأ باسم عليه . وهو نص من أن ( يا أيها المدثر ) بعد فترة الوحى الأول وهو ( اقرأ باسم عليه . وهو نص من أن ( يا أيها المدثر ) بعد فترة الوحى الأول وهو ( اقرأ باسم عليه ) فكان الوحى الأول للنبوة والثانى للرسالة .

( فأول من آمن به خديجة رضى الله عنها ) قال عز الدين أبو الحسن بن

<sup>(</sup>١) في الأصل « إذا ما كنت ذاكم » والتصويب من بلوغ الارب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل « العيني » والتصويب من التهذيب.

<sup>(</sup>٣) أى أحسست ، وفي البداية « فجثيت » . (٣)

الأثير : خديجة أول خلق الله أسلم باجماع المسلمين ، لم يتقدمها رجل ولا امرأة . وقال الزهري وقتادة وموسى بن عقبة وابن اسحق والواقدي وسعيد بن يحيى الأموى وغيرهم : أول من آمن بالله ورسوله خديجة وأبو بكر وعلى . وقال حسان ابن ثابت وجماعة : أبو بكر أول من أسلم . وقال غير واحد : بل على . وعن ابن عباس فيهما قولان ، ليكن أسلم على وله عشرسنين أو نحوها على الصحيح ، وقيل وله ثمان سنين ، وقيل تسم ، وقيل اثنا عشرة ، وقيل خمس عشرة ، وهو قول شاذ فان ابنه محمداً وأبا جعفر الباقر وأبا اسحق السبعي وغيرهم قالوا: توفى وله ثلاث وستون سنة . فهذا يقتضي بأنه أسلم وله عشر سنين ، حتى أن سفيان ابن عيينة روى عن جعفر الصادق عن أبيه قال: قتل على وله ثمان وخمسون سنة . وقال ابن اسحق : أول ذكر آمن بالله على رضي الله عنــه وهو ابن عشر سنين، ثم أسلم زيد مولى النبي مَلِينَةُ ، ثم أسلم أبو بكر . وقال الزهرى : كانت خديجة أول من آمن بالله وقبل الرسول رسالة ربه وانصرف إلى بيته وجمل لا يمر على شجرة ولا صخرة إلا سلمت عليه فلما دخل على خديجة قال أرأيتك الذي كنت أحدثك أنى رأيته في المنام فانه جبريل استعلن لي أرسله إلى رفي، وأخبرها بالوحى ، فقالت أبشر فوالله لا يفعل الله بك إلا خيراً فاقبل الذي جاءك من الله فانه حق ، ثم انطلقت إلى عداس غلام عتبة بن ربيعة وكان نصرانيا من أهل نينوى فقالت اذكرك الله إلا ما أخبرتني هل عندك علم من جبريل فقال عداس قدوس قدوس ، قالت أخبرني بعلمك فيه ، قال فانه أمين الله بينه و بين النبيين وهو صاحب موسى وعيسى عليهما السلام. فرجعت من عنده إلى ورقة. فذكر الحديث.

وقد رواه ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة بن الزبير بنحوه وزاد : ففتح جبر بل عينا من ماء فتوضأ ومحمد و الله فوضأ وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه ورجليه إلى الكعبين ثم نضح فرجه وسجد سجدتين مواجه البيت ، ففعل النبي و الله في الكارى جبريل يفعل .

## ﴿ و من معجزاته علينه

الأولى) قال يونس بن بكير عن ابن اسحق حدثنى عبد الملك بن عبد الله بن سفيان بن الملاء بن جارية الثقفى عن بعض أهل العلم أن رسول الله عليه وسمع حين أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة كان لا يمر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه وسمع منه وكان يخرج إلى حراء فى كل عام شهراً من السنة ينسك فيه . وقال سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله وقال الوليد بن أبى لاعرف حجراً بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث » . أخرجه مسلم . وقال الوليد بن أبى نور وغيره عن إسماعيل السدى عن عباد بن عبد الله عن على رضى الله عنه قال : كنت مع رسول الله وقيالية وعنه فخرج فى بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال السلام عليك يارسول الله . أخرجه الترمذي وقال غريب . وقال يوسف بن السلام عليك يارسول الله . أخرجه الترمذي وقال غريب . وقال يوسف بن السلام عليك عارسول الله . أخرجه الترمذي وقال غريب . وقال يوسف بن أن بن بن مالك قال جاء جبريل إلى الذي وقيالية وهو خارج من مكة قد خضبه أنس بن مالك قال جاء جبريل إلى الذي وقيالية وهو خارج من مكة قد خضبه أن أريك آية ? قال نعم قال ادع تلك الشجرة فدعاها رسول الله وقعلوا وفعلوا ، قال ارجعي أن أريك آية ? قال نعم قال ادع تلك الشجرة فدعاها رسول الله وقعلوا ، قال ارجعي أن أريك آية ؟ قال رسول الله وقال على مكانها ، قال ارجعي ألى مكانك فرجعت ، فقال رسول الله وقيالية حسى . هذا حديث صحيح .

وقال ابن اسحق حدثني موهب بن كيسان سمعت عبد الله بن الزبير يقول لعبيد الله بن عمير بن قتادة الليثي حدثت أبا عبيد الله عن كيفكان بدء مايبدأ به رسول الله عليه وسلم يجاور في حراء في كل سنة شهراً وكان ذلك مما تتحنث به قريش في الجاهلية والتحنث التبرر، قال ابن اسحق فكان يجاور ذلك في كل سنة يظم من جاءه من المساكين فاذا قضي جواره من شهره كان أول ما يبدأ به الكعبة فيطوف ثم برجع إلى بيته ، حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله كرامته الكعبة فيطوف ثم برجع إلى بيته ، حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله كرامته

وذلك الشهر رمضان خرج عليه إلى حراء ومعه أهله حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته جاءه جبريل بأمر الله تعالى قال رسول الله وليكانيه جاءني وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب ، فقال اقرأ قلت مأقرأ ? قال فغتني به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت وما أقرأ فغتني حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال اقرأ قلت وما أقرأ ما أقول ذلك إلا افتدا منه أن يمود لي بمثل ماصنع مى فقال (اقرأ باسم ربك) إلى قوله (مالم يعلم) فقرأتها ثم انتهى عنى وهببت من نومي في كأنما كتبت في قلبي كتاباً في هذا المكان ، زيادة زادها يونس بن بكير عن ابن اسحق وهي ولم يكن في خلق الله أبغض إلى من شاعر أو مجنون فكنت لا أطيق أن أنظر إليهما فقلت ان الابعد يعني نفسه لشاعر أو مجنون ، ثم قلت لا تحدث قريش عني بهذا أبداً لأعمدن إلى حالق(١) من الجبل فلأطرحن نفسي فلأستر يحن فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتاً من السماء يقول يامحد أنت رسول الله وأنا جبريل فرفعت رأسي إلى السماء فاذا جبريل في صفة رجل صاف قدميه في أفق السماء فقال يامجد أنت رسول الله وأنا جبريل فوقفت أنظر إليه فما أتقدم ولا أتأخر وجعلت أصرف وجهى عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك فما زلت واقفاً حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكانى ذلك ثم انصرف عنى فانصرفت إلى أهلى حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفاً إليها فقالت ياأبا القاسم أين كنت ? فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا أعلى مكة ورجعوا ، ثم حدثتها بالذي رأيت فقالت أبشر يابن عمى واثبت فوالذي نفس خديجة بيده إنى لارجو أن تكون نبي هذه الامة ، ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها ، وكان قد تنصر وقرأ الكتب، فأخبرته بما رأى وسمم فقال ورقة : قدوس قدوس والذي نفسي بيده لأن كنت صدقت باخد يجة لقد جاءه الناموس الاكبر الذي كان يأتي موسى وانه

<sup>(</sup>١) في الاصل « فالق ».

لنبى هذه الأمة فقولى له فليثبت ، فرجعت خديجة إلى رسول الله على فأخبرته بقول ورقة ، فلما قضى جواره طاف بالكعبة فلقيه ورقة وهو يطوف فقال أخبرنى بما رأيت وسمعت ، فأخبره فقال والذى نفسى بيده إنك لنبى هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسى ولتكذبنه ولتؤذنه ولتخرجنه ولتقاتلنه ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصراً يعلمه ، ثم أدنى رأسه منه فقبل يافوخه .

وقال موسى بن عقبة فى مغازيه: كان وَلَيْكَانِهُ فَمَا بلغنا أول ما رأى ان الله أراه رؤيا فى المنام فشق ذلك عليه فذكرها لحديجة فعصمها الله وشرح صدرها بالتصديق فقالت أبشر، ثم أخبرها انه رأى بطنه شق ثم طهر وغسل ثم أعيد كا كان ، قالت هذا والله خير فأبشر، ثم استعلن له جبريل وهو بأعلى مكة فأجلسه فى مجلس كريم معجب كان النبي وَلِيَّكِيَّةُ يقول أجلسني على بساط كهيئة الدرنوك فيها من فيه الياقوت واللؤلؤ، فبشره برسالة الله عز وجل حتى اطمأن الذي فيها من شق بطنه يحتمل أن يكون شق من أخرى ، ثم شق من ثالثة حين عرج به إلى السماء .

وقال ابن بكير عن ابن اسحق فأنشد ورقة :

و إن (۱) يك حقايا خديجة فاعلمى حديثك إيانا (۱) فأحمد مرسل وجبريل يأتيه وميكال معهما (۱) من الله وحى يشرح الصدر منزل يفوز به من فاز فيها بتو بة ويشقى به العانى الغوى (١) المضلل

<sup>(</sup>١) في الأصل « إن » وفي يلوغ الارب « و إن » .

<sup>(4)</sup> في باوغ الارب « فاعلمي » بدل « معهما ».

<sup>(</sup>٤) في بلوغ الارب « الفرير » في موضع « الفوى » .

فسبحان من تهوى الرياح بأمره ومن هو في الأيام ما شاء يفعل ومن عرشه فوق السموات كلها ومن حكمه في خلقه لا يبدل وقال ابن اسحق حدثني اسمعيل بن أبي حكيم أن خديجة قالت لرسول الله وقال ابن عم ان استطعت أن تخبرني بصاحبك هاذا الذي يأتيك إذا حاك والله وأله وأي ابن عم قال فلما جاءه قال ياخديجة هذا جبريل و قالت يابن عم قم فاجلس على فخذى اليسرى و فقام فجلس عليها و قالت هل تراه ؟ قال نعم وقالت فاجلس على حجرى ففعل و قالت هل تراه ؟ قال نعم و قالت فاجلس على حجرى ففعل و قالت اثبت وأبشر فوالله انه لملك وما هذا خارها ثم قالت هل تراه ؟ قال لا و قالت اثبت وأبشر فوالله انه لملك وما هذا فاطمة بنت حسين تحدث عبد الله بن حسن هذا الحديث فقال قد سمعت امي فاطمة بنت حسين تحدث هذا الحديث عن خديجة الا اني سمعتها تقول: ادخلت رسول الله ويشيئه و بين ذراعها فذهب عند ذلك جبريل و فقالت ان هذا المك و ما هو شيطان .

وقال أبوصالح أنبأنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب اخبرني محمد بن عباد ابن جمفر المخزومي انه سمع بعض علمائهم يقول كان أول ما أنزل الله على نبيه (اقرأ باسم ربك) إلى قوله (مالم يعلم) فقالوا هذا صدرها الذي أنزل على رسول الله وتعليلته يوم حراء ثم أنزل الله آخرها بعد بما شاء الله . وقال ابز اسحق: ابتدى، رسول الله وتعليلته بالتنزيل في رمضان قال الله تعالى (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) وقال (انا أنزلناه في ليلة القدر) وقال (انا أنزلناه في ليلة ماركة).

قال يونس بن بكير عن ابن اسحق قال همز جبريل بعقبه بناحية الوادى فانفجرت عين فتوضاً جبريل ومحمد علي أني ملى ركعتين ورجع وقد أقر الله عينه وطابت نفسه فأخذ بيد خديجة حتى أنى مها العين فتوضأ كما توضأ جبريل مم صلى ركعتين هو وخديجة ثم كان هو وخديجة يصليان سراً ، ثم ان علياً جاء بعد ذلك بيوم فوجدها فقال على : ما هذا يا محمد ? فقال دين اصطفاه الله لنفسه

وبعث به رسله فأدعوك إلى الله وكفر اللات والعزى ، فقال على : هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم فلست بقاض امراً حتى احدث به أبا طالب وكره رسول الله والسمع به قبل اليوم فلست بقاض امراً حتى احدث به أبا طالب وكره رسول الله في الله على والله ويد بن الله على حارثة فمكنا قريبا من شهر يختلف على إلى رسول الله ويسلم في الله على على انه كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام .

وقال سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحق حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال : أصابت قريشاً أزمة شديدة ، وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس عه - وكان موسراً - ان أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى فانطلق لنخفف عنه من عياله ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علياً وضمه إليه فلم يزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبياً فاتبعه على وآمن به .

وقال الدراوردى عن عمر بن عبد الله عن محمد بن كعب القرظى قال ان أول من أسلم خديجة ، وأول رجلين أسلما أبو بكر وعلى ، وان أبا بكر أول من أظهر الاسلام وان عليا كان يكتم الاسلام فرقاً من أبيه حتى لقيه فقال اسلمت ؟ قال نعم ? قال وا زر ابن عمك وانصره . وقال أسلم على قبل أبى بكر . وقال يونس عن ابن اسحق حدثني محمد بن عبد الرحن بن عبد الله بن الحصين التيمى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما دعوت أحداً إلى الاسلام إلا كانت عنده كموة وتردد ونظر إلا أبا بكر ما عكم (1) عنه حين ذكرته وما تردد فيه .

وقال إسرائيل عن ابن اسحق عن أبى ميسرة ان النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا برزسمع من يناديه يامحمد فاذا سمع الصوت انطلق هاربا ، فأسر ذلك إلى أبى بكر وكان نديما له في الجاهلية .

<sup>(</sup>١) في الأصل « عثم » والتصويب من (عيون الأثر).

## ﴿ إسلام السابقين الأولين ﴾

قال ابن اسحق: ذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شماب مكة ومعه على فيصليان فاذا أمسيا رجعا، ثم ان أبا طالب مر عليهما وها يصليان فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يابن أخى ماهذا فقال أي عمهذادين الله وملائكته ورسله ودين إبراهيم بعثنى الله به رسولا إلى العباد وأنت أى عم أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى وأحق من أجابني وأعانني ، فقال أبو طالب أى ابن أخى لا أستطيع أن أفارق دين آبائي ولكن والله لا يخلص إليك شيء تكرهه ما بقيت ، ولم يكلم عليا بشيء يكره ، فزعوا انه قال أما انه لم يدعك إلا إلى خير فاتبعه . قال ثم أسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ذكر أسلم وصلى بعد على رضى الله عنهما .

وكان حكيم بن حزام قدم من الشام برقيق فدخلت عليه عمته خديجة بنت خويلد فقال اختارى أى هؤلاء الغلمان شئت فهو لك ، فاختارت زيداً فأخذته فراه النبى صلى الله عليه وسلم فاستوهبه فوهبته له فأعتقه و تبناه قبل الوحى ، ثم قدم أبوه حارثة لموجدته عليه وجزعه فقال النبى صلى الله عليه وسلم ان شئت فأقم عندى وان شئت فانطلق مع أبيك ، قال بل أقيم عندك ، وكان يدعى زيد ابن محمد ، فلما نزل (أدعوهم لآبائهم) قال أنا زيد بن حارثة . وقال ابن اسحق : وكان أبو بكر رجلا مألفا لقومه محببا سهلا ، وكان انسب قريش لقريش وكان تاجراً ذا خلق ومعروف فجمل لما أسلم يدعو إلى الله وإلى الاسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه و يجلس اليه ، فأسلم بدعائه عثمان والزبير وعبد الرحن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص ، فجاء بهم إلى رسول الله وسعد عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص ، فجاء بهم إلى رسول الله وسعله عن أسلموا وصلوا ، وكان هؤلاء النفر (۱) الثمانية أول من سبق بالاسلام وصلوا

<sup>(</sup>١) في الأصل « الفقراء » في موضع « النفر » وهو خطأ ظاهر.

وصدقوا . ثم أسلم أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهرى ، وأبو سلمة عبدالله بن عبد الاسد بن هلال بن عبد الله المخرومي ، والارقم بن أبي الارقم بن أسد بن عبد الله المخزومي ، وعثمان بن مظمون الجمحي وأخواه قدامة وعبد الله ، وعبيدة بن الحرث بن المطلب بن عبد مناف المطلبي ، وسعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل المدوى ، وامرأته فاطمة أخت عمر بن الخطاب ، واسماء بنت أبي بكر ، وخباب بن الارت حليف بني زهرة ، وعير بن أبي وقاص أخو(١) سعد، وعبد الله بن مسعود ، وسليط بن عمرو بن عبد شمس العامري ، وأخوه حاطب، وعامر بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي ، وامرأته اسماء ، وحبيش بن حذافة السهمي ، وعامر بن ربيعة حليف آل الخطاب ، وعبد الله وأبو أحمد ابنا جحش ابن رباب الاسدى ، وجعفر بن أبى طالب ، وامرأته اسماء بنت عيس ، وحاطب ابن الحرث الجمحي ، وامرأته فاطمة بنت المجال (٢) ، وأخوه خطاب ، وامرأته فكيهة بنت يسار (٣) ، ومعمر بن الحرث أخوها ، والسائب بن عثمان بن مظمون ، والمطلب بن أزهر بن عبد عوف الزهرى ، وامرأته رملة بنتأىي عوف ، والنحام وهو نعيم ن عبد الله بن أسد العدوى ، وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر ، وخالد وعامر وعاقل واياس بنو البكير حلفاء بني عدى ، وعمار بن ياسر حليف بني مخزوم ، وصهيب بن سنان النمرى حليف بني تيم .

وقال محمد بن عمر الواقدى: حدثنى الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سلمان الوالبي (١٤) عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال طلحة بن عبيد الله : حضرت سوق بصرى فاذا راهب في صومعته يقول سلوا أهل الموسم أفيهم أحد من أهل

<sup>(</sup>١) في الأصل « أخى ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل « المحلل » والتصحيح من (عيون الأثر) وأسد الغابة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل « سيار » والتصويب من ( عيون الأثر ) وأسد الغابة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل « الوالي ».

الحرم، قال طلحة قلت نعم أنا فقال هل ظهر أحمد بعد ? قلت ومن أحمد ؟ قال:
ابن عبد الله بن عبد المطلب، هذا شهره الذي يخرج فيه ، وهو آخر الأنبياء ،
غرجه من الحرم ومهاجره إلى نخل وحرة وسباخ فاياك ان تسبق إليه ، قال طلحة فوقع في قلبي فأسرعت إلى مكة فقلت هل من حدث ? قالوا نعم محد بن عبد الله الأمين تنبأ وقد تبعه ابن أبي قحافة ، فدخلت عليه فقلت اتبعت هذا الرجل ؟ قال نعم فانطلق فاتبعه ، فأخبره طلحة بما قال الراهب ، فخرج به حتى دخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم الله عليه وسلم فأسلم طلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، فلما اسلم أبو بكر وطلحة أخذها نوفل بن خويلد بن العدوية فشدها في حبل واحد ولم يمنعهما بنو تيم ، وكان نوفل يدعى أسد قريش فلذلك سمى أبو بكر وطلحة القرينين .

وقال إسماعيل بن مجالد عن بيان بن بشر عن و برة عن هام (۱) قال سمعت عمار بن ياسر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة اعبد وامرأتان وأبو بكر . أخرجه البخارى . قلت : ولم يذكر علياً لأنه كان صغيراً ابن عشر سنين . وقال العباس بن سالم ويحيى بن أبى كثير عن أبى امامة عن عمرو بن عنبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحكة مستخفياً ، فقلت من أنت ? قال نبى ، قلت وما النبى ? قال رسول الله ، قلت الله أرسلك ؟ قال نعم ، قلت بم أرسلك ؟ قال نعم الأوثان ونصل الأرحام ، قلت نعم ما أرسلت به ، فمن تبعك ؟ قال حر وعبد ، يعنى أبا بكر و بلالا فكان عمرو يقول لقد رأيتنى وأنا رابع أربعة فأسلمت وقلت أتبعك يارسول الله قال لا عمرو يقول لقد رأيتنى وأنا رابع أربعة فأسلمت وقلت أتبعك يارسول الله قال لا ولكن الحق بقو، ك فاذا أخبرت بأنى قد خرجت فاتبعنى . أخرجه مسلم . وقال هاشم بن هاشم عن ابن المسيب انه سمع سعد بن أبي وقاص يقول لقد مكثت سبعة أيام وانى لثلث الاسلام . أخرجه البخارى .

<sup>(</sup>١) في الأصل « قدام » والتصويب من صحيح البخاري .

وقال زائدة عن عاصم عن زرعة عن عبد الله قال : أول من أظهر اسلامه سبعة : النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه وصهيب وبلال والمقداد . تفرد به يحيى بن أبى بكر . وقال اسماعيل بن أبى خلد (1) عن قيس عن سعيد ابن زيد قال والله لقد رأيتني وان عمر لموثق وأخته (1) على الاسلام قبل أن يسلم عمر ولو أن أحداً ارفض للذي (1) صنعتم بعثمان لكان (1) . أخرجه البخارى . وقال الطيالسي في مسنده ثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زرعن عبد الله بن مسعود قال : كنت غلاماً يافماً أرعى غنما لعتبة بن أبى معيط بمكة فأتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فرا من المشركين فقالا ياغلام هل عندك لبن تسقينا في قلت انى مؤتمن وليس بساقيكما ، فقالا هل عندك من جزعة لم ينز (٥) عليها الفحل في قلت نم وأبي مؤتمن وليس بساقيكما ، فقالا هل عندك من جزعة عليه وسلم الضرع فدعا فحفل الضرع وأناه أبو بكر بصخرة متقمرة فحلبه فيها ثم شربا وسقياني ثم قال للضرع اقلص فقلص ، فلما كان بعدأ تيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما هذا القول الطيب في يعني القرآن ، فقال انك غلام معلم ، فأخذت من فيه سبعين سورة ما ينازعني فيها أحد .

## ﴿ فصل فى دعوة النبى عَلَيْنَةٍ عشير ته إلى الله ﴾ وما لق من قومه

قال جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبى هريرة قال: لما نزلت (وأنذر عشيرتك الآقربين) دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشاً

<sup>(</sup>١) أي خالد ، لأن الألف المتوسطة في بيض الأعلام تحذف في الرسم القديم.

<sup>(</sup>٢) « وأخته » غير موجودة في صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) في الأصل « بالذي ».

<sup>(</sup>٤) في صحيح البخاري « لكان محقوقاً أن يرفض ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل « لم يقر ».

فاجتمعوا فعم وخص فقال يابني كعب بن لؤى أنقذوا أنفسكم من الناريابني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من الناريابي هاشم أنقذوا أنفسكم من الناريابي عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يافاطمة أنقذى نفسك من النار فانى لاأملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالها . أخرجه مسلم بن قتيبة وزهير عن جرير واتفقا عليه من حديث الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة . وقال سلمان التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قالاً لما نزلت ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلاها ثم نادى يابني عبد مناف أني نذير إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطق يزير اهله فخشى أن يسبقوه فهتف ياصباحاه. أخرجه مسلم. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحق حدثني من سمع عبد الله بن الحرث بن نوفل واستكتمني اسمه عن ابن عباس عن على قال لما نزلت ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أنى ان بادأت قومى رأيت منهم ما أكره فصمت عليها فجاءني جبريل فقال يامجد انك ان لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك ، قال على فدعانى فقال ياعلى ان الله قد أمرنى أن أنذر عشيرتي الأقربين فعرفت أني ان بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره فصمت ثم جاءني جبريل فقال ان لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك فاصنع لنا ياعلى رجل شاة على صاع من طعام واعد لنا عس ابن ثم اجمع لى بني عبد المطلب ففعلت فاجتمعوا له وهم يومئذار بعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون فيهم اعامه أبوطالب وحمزة والعباس وأبو لهب فقدمت إليهم تلك الجفنة فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حذية فشقها بأسسنانه ثم رمى بها في نواحيها وقال كلوا باسم الله فأكل القوم حتى نهلوا عنه مانرى إلا آثار أصابعهم والله ان كان الرجل منهم يأكل مثلها نم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعلى فجئت بذلك القعب فشر بوا منه حتى نهلوا جميعا وايم الله ان كان الرجل منهم ليشرب مثله فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بدرد أبو لهب فقال: لقد سحركم صاحبكم

فتفرقوا ولم يكامهم فقال النبي وسليلية من الغدعد لنا ياعلى بمثل ماصنعت بالأمس ففعلت وجمعتهم ، فصنع رسول الله عليلية كا صنع بالأمس فأكلوا حتى نهلوا ، وشر بوا من ذلك القعب حتى نهلوا فقال النبي وسليلية يا بني عبد المطلب انى والله ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل ما جئتكم انى جئتكم بأمر الدنيا والآخرة . قال أحمد بن عبد الجبار العطاردى : بلغنى ان ابن إسحق انماسمعه من عبد الغفار ابن القاسم أبى مريم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحرث .

وقال يونس عن ابن اسحق: فكان بهن ما أخفى النبي صلى الله عليه وسلم امره إلى أن أمر باظهاره ثلاث سنين. وقال الأعش عن عمرو بن مرة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت (وأنذر عشيرتك الأقربين) خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف ياصباحاه، قالوا من هذا الذي يهتف في قالوا مجد فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل اكنتم مصدقى في قالوا ماجر بنا عليك كذبا، قال فانى نذير لكم بين يدى عذاب شديد، فقال أبو لهب تباً لك ألهذا جمعتنا ثم قام فنزلت (تبت يدا أبى لهب وقد تب) كذا قرأ الأعش، منفق عليه إلا « وقد تب » فعند بعض أصحاب الأعش، وهي في صحيح مسلم، وقال ابن عيينة: ثنا الوليد بن كثير عن ابن تدرس عن أسماء بنت أبى بكر قالت لما نزلت (تبت يدا أبى لهب) كثير عن ابن تدرس عن أسماء بنت أبى بكر قالت لما نزلت (تبت يدا أبى لهب) أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها زلزلة وفي يدها فهر وهي تقول:

مذيماً أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا

والنبى صلى الله عليه وسلم فى المسجد ، فقال أبو بكر يارسول الله قد أقبلت وأخاف أن تراك ، قال انها لن ترانى وقرأ وقرأ قرآنا فاعتصم به وقرأ (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك و بين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا) فوقفت على أبى بكر ولم تر النبى صلى الله عليه وسلم فقالت انى أخبرت ان صاحبك هجانى ، فقال لا ورب هذا البيت ماهجاك ، فولت وهى تقول : قد علمت قريش أنى ابنة سيدها . ووى نحوه على بن مسهر عن سعيد بن كثير عن أبيه عن أسماء . وقال أبو الزناد

عن الأعرج عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظروا قريشا كيف يصرف الله عنى شتمهم ولعنهم يشتمون مذهماً وأنا مجد. أخرجه البخارى. وقال ابن اسحق: وفشا الاسلام بمكة ثم أمر الله رسوله فقال ( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين) وقال ( وقل اني أنا النذير المبين ) قال وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا في الشعاب واستخفوا بصلاتهم من قومهم فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر بشعب إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون فناكروهم وعابوا عليهم وقاتلوهم فضرب سعد رجلا من المشركين بلحي بعير فشجه فكان أول دم في الاسلام، فلما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه وصدع بالاسلام لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه فما بلغني حتى عاب آلهتهم فأعظموه وناكروه وأجمعوا خلافه وعداوته ع فحدب عليه عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه ، فلما رأت قريش أن مجداً صلى الله عليه وسلم لا يعتبهم من شيء أنكروه عليه ورأوا أن عمه يمنعه مشوا إلى أبيي طالب فكلموه وقالوا اما ان تكفه عن آلهتنا وعن الكلام في ديننا واما ان تخلي بيننا و بينه ، فقال لهم قولا رفيقا وردهم رداً جميلا فانصرفوا ، ثم بعد ذلك تباعد الرجال وتضاغنوا واكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض بعضهم بعضاً عليه ومشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا ان لك نسباً وشرفا وانا استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه وانا والله ما نصبر على شتم آلهتنا وتسفيه أحلامنا حتى تكفه أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين ، ثم انصرفوا فعظم على أببي طالب فراق قومه وعداوته لهم ولم يطب نفساً أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ولا أن يخذله . وقال ابن بكير عن طلحة بن يحيي بن عبيد الله عن موسى بن طلحة قال أخبرني عقيل بن أبي طالب قال جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا ان ابن أخيك هذا قد آذانا في ديننا ومسجدنا فانهه عنا ، فقال ياعقيل فأتنى بحمد و فانطلقت إليه فاستخرجته من خنس أو كنس يقول بيت صغير ، فلما أتاهم قال أبوطالب: ان بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانته عن أذاهم ، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال أترون هذه الشمس في قالوا نعم قال فما أنا بأقدر على أن ادع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة ، فقال أبو طالب والله ما كذبنا ابن أخى قط فارجموا . وواه البخارى في التاريخ عن أبى كريب عن يونس . وقال ابن إسحق : وحدثنى يعقوب بن عتبة بن المغيرة أن قريشاً حين قالت لأبى طالب ما قالوا بعث إلى رسول الله ويتالي فقال يابن أخى انهم قد جاءوا إلى فقالوا كذا وكذا فأبق على وعلى نفسك ولا تحملني من الأمم مالا أطيق فظن رسول الله ويتالي أن قد بدا لهمه بداء وأنه خاذله ومسلمه ، فقال ياعم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على ان أنرك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ماتركته ، ثم استعبر رسول الله ويتالي فقال أقبل يابن أخى فأقبلت إليه فقال اذهب فقل ماأحببت فوائله لا أسلمك أبدا . قال ابن إسحق فهارواه عنه يونس : أخ قال أبو طالب في ذلك شعراً :

والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فامض لأمرك ماعليك غضاضة أبشر وقر بذاك منك عيونا ودعوتني وزعمت (۱) أنك ناصحى فلقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرضت (۲) ديناً قدعرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذارى سبة لوجدتني محجاً بذاك مبينا وقال الحرث بن عبيد ثنا الحريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله عليه في يحرس حين نزلت (والله يعصمك من الناس) وأخرج رأسه من القبة فقال لهم أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله . وقال عد بن عرو بن علقمة عن عد بن المنكدر عن ربيعة بن عباد الدؤلي قال رأيت النبي مهيلية عليه عليه من النبي مهيلية النبية النبية النبية النبي مهيلية النبي مهيلية النبية الن

<sup>(</sup>۱) في البداية « وعلمت » بدل « و زعمت » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « وقد ع رضت » . المعالم المعالم

بسوق ذي المجازيتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقول لا يغرنكم عن دينكم ودين آبائكم، قلت من هذا ؟ قالوا أبو لهب . وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن ربيعة بن عباد من بني الديل وكان جاهليا فأسلم أنى راء النبي صلى الله عليه وسلم بذى المجاز وهو يمشى بين ظهراني الناس يقول بأيها الناسقولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ووراءه أبو لهتب فذكر الحديث ، قال ربيعة : وأنا يومئذ اوقر القربة لأهلى . وقال شعبة عن الاشعث ابن سلم عن رجل من كنانة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز وهو يقول قولوا لا إله والا الله تفلحوا ، وإذا خلفه رجل يسفي عليه التراب فاذا هو أبو جهل ويقول لايغرنكم هذا عن دينكم فانما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى . اسناده قوى . وقال معمر بن سلمان عن أبيه حدثني نعيم ابن أبي هذه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال أبو جهل هل يعفر مجد وجهه بين أظهركم ? قيل نعم، فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته والاعفرن وجهه ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقى بيديه ، فقيل له مالك ؟ قال ان بینی و بینه لخندقاً من نار ، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لو دنا منی لاختطفته الملائكة عضواً عضواً . أخرجه مسلم . وقال عكرمة عن ابن عباس قال أبوجهل: لئن رأيت محداً يصلى عند الكعبة لأطأن عنقه ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. أخرجه البخاري.

وقال محمد بن إسحق ثم ان قريشا أتوا أبا طالب فقالوا ياأبا طالب هذا عارة ابن الوليد أنهد فتى فى قريش وأجمله فخذه فلك عقله ونصرته واتخذه ولداً فهولك وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذى قد خالف دينك ودين آبائك نقتله فانما رجل كرجل ، فقال بئس والله ما تسوموننى أتعطونى ابنكم اغذوه الكرا وأعطيكم

<sup>(</sup>١) في الاصل « بكم » والتصحيح من (عيون الأثر) . (٧)

ابنى تقتلونه! هذا والله مالا يكون أبدا. فقال المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف والله ياأبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا (1) على التخلص بما تكره فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا، فقال والله ماأ نصفوني لكنك (٢) قد اجمعت خدلاني ومظاهرة القوم على فاصنع مابدا لك فحقب الأمر وحميت الحرب وتنابذ القوم، فقال أبو طالب:

ألا قل لعمرو والوليد ومطعم ألا ليت حظى من حياطتكم بكر من الخور حبحاب كثير رغاؤه يرش على الساقين من بوله قطر أرى أخوينا من أبينا وأمنا إذا سئلا قالا إلى غيرنا الامر أخص خصوصاً عبد شمس ونوفلا هما نبذانا مثل ما ينبذ الجمر

وقال يونس بن بكير عن ابن إسحق حدثني شيخ من أهل مصرمنذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة طويلة جرت بين المشركين و بين النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام عنهم قال أبو جهل يامعشر قريش ان محداً قد أبي إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وسب عمداً قد أبي إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وسب آلمئنا واني أعاهد الله لأجلس له غداً بحجر فاذا سجد فضخت به رأسه فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف مابدا لهم ، فلما أصبح أبو جهل أخذ حجراً وجلس وأني النبي صلى الله عليه ولسلم فقام يصلى بين الركنين الاسود واليماني وكان يصلى وأني النبي صلى الله عليه ولسلم فقام يصلى بين الركنين الاسود واليماني وكان يصلى إلى الشام وجلست قريش في أنديتها ينظرون فلما سجد رسول الله عليه احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نجوه حتى إذا دنا منه رجع مرعو با منتقعاً لونه قد يبست يداه على حجره حتى قدف به من يده ، فقامت إليه رجال من قريش فقالوا يداه على حجره حتى قدف به من يده ، فقامت إليه رجال من قريش فقالوا ما قلت لكم فلما دنوت منه عرض لى مالك ياأبا الحبكم ? فقال قمت إليه لأفيل ما قلت لكم فلما دنوت منه عرض لى دونه فيل من الابل والله ما وأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط

<sup>(</sup>١) في الأصل « وشهدوا » والتصويب من (عيون الأثر).

<sup>(</sup>٢) « لكنك » ساقطة من الاصل فاستدركناها من (عيون الاثر).

فهم أن يأكاني . قال ابن إسحق : فذكر لي أن رسول الله عليالله قال ذاك جبريل عليه السلام ولو دنا منه لاخذه . وقال الحاربي وغيره عن داود بن أبي هندعن عكرمة عن ابن عباس قال مر أبو جهل بالنبي عليه وهو يصلي فقال ألم أنهك عن أن تصلى يامجد لقد عامت ما بها أحد أكثر تأذيا مني فانتهره النبي والله فقال جبريل ( فليدع ناديه سندع الزبانية ) والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب. وقال البيهق أنا الحاكم أنا عجد بن على الصنعاني بمكة ثنا إسحق بن إبراهم أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي عَلِيلِيَّةٍ فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال ياعم إن قومك يرون أن يجمعوا لكمالا. قال بم ? قال ليعطوك فانك أتيت محمداً ليعرض ماقبله ، قال قد علمت اني من أكثرها مالا ، قال فقل فيه قولا يبلغ قومك انك منكر لها أو أنك كاره له قال وماذا أقول فوالله مافيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن ، والله مايشبه الذي يقول شيئاً من هذا ، ووالله أن لقوله الذي يقول حلاوة ، وأن عليه لطلاوة وانه لمثمر أعلاه مغدق أسفله ، وانه ليعلو وما يعلى ، وانه ليحظم ما تحته ، قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قال فدعنى حتى أفكر فيه فلما فكر قال هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره فنزلت ( ذرني ومن خلقت وحيدا ) يعني الآيات. هكذا رواه الحاكم موصولا ، ورواه معمر عن عباد بن منصور عن عكرمة مرسلا . ورواه مختصراً حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا.

قال يونس بن بكير عن ابن اسحق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس ان الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سن فيهم وقد حضر الموسم فقال ان وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم فأجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا فيه فيكذب بعضكم بعضا ، قالوا فأنت فقل وأقم لنا رأياً ، قال بل أنتم فقولوا وأنا أسمع ، قالوا نقول كالهن فقالوا ماهو بكاهن لقد رأيت الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه ، فقالوا

نقول مجنون فقال ماهو بمجنون ولقد رأيت الجنون وعرفناه فهاهو بحنقه ولا تخالجه ولا وسوسته ، قالوا فنقول شاعر قال ماهو بشاعر قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فها هو بالشعر ، قالوا فنقول ساحر قال ماهو بساحر قد رأينا السحار وسحره فها هو بنفته ولا عقده (۱) ، فقالوا ماتقول ياأبا عبدشمس قال والله ان لقوله حلاوة وان أصله لمذق (۱) وان فرعه لجني فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف انه باطل و إن أقرب القول ان نقول ساحر يفرق بين المرء وأجيه و بين المرء وأخيه وعشيرته ، فتفرقوا عنه بذلك فجعلوا يجلسون للناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حدروه فأنزل الله في الوليد ( ذرني ومن خلقت وحيدا ) إلى قوله ( سأصليه سقر ) وأنزل الله في الوليد ( ذرني ومن خلقت القرآن عضين ) أي أصنافا ( فور بك لنسألنهم أجعين ) .

وقال ابن بكير عن ابن إسحق عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس قال قام النضر بن الحارث بن فلذة الصدرى فقال يامعشر قريش انه والله لقد نزل بكم أمر ماابتليتم بمثله لقد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضا كم فيكم وأحدثكم حديثاً وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم قلتم ساحر، لا والله ماهو بساحر ولا بكاهن ولا بشاعر قد رأينا هؤلاء وسمعنا كلامهم فانظروا إلى شأنكم . وكان النضر من شياطين قريش ممن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم و ينصب له العداوة .

<sup>(</sup>١) في الاصل «عهده » والتصويب من (عيون الأثر) والبداية والنهاية لابن كثير.

<sup>(</sup>۲) بفتح العين المهملة وسكون الذال ، استعارة من النخلة التي ثبت أصلها وهو العدق . ورواية ابن هشام لغدق بغين معجمة وكسر الدال المهملة من الغدق وهو الماء الكثير . قال السهيلي : رواية ابن اسحاق أفصح لانها استعارة تامة ، يشبه آخر الكلام لأوله ، على مافي (عيون الاثر).

وقال محمد بن فضيل ثنا الاجلح (١) عن الذيال (٢) بن حرملة عن جابر بن عبدالله قال قال أبو جهل والملامن قريش لقدانتشر علينا أمر محمدفاو التمستم رجلا علما بالسحر والكهانة والشعر فكلمه ثم أثانا ببيان من أمرد، فقال عتبة لقد سمعت بقول السحر والكهانة والشعر وعامت من ذلك عاماً وما يخفي على ان كان كذلك فأتاه فلما أثاه قال له عتبة يامحمد أنت خير أم هاشم ، أنت خير أم عبد المطلب ، أنت خير أم عبد الله ? فلم يجبه قال فيم تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا ، فإن كنت انما بك الرياسة عقدنا لك ألويتنا فكنت رأسنا ما بقيت، و إن كان بك الباه زوجناك عشر نسوة تختار من أى أبيات قريش شئت ، وان كان بك المال جمعنا لك من أموالنا ما تستغنى به أنت وعقبك من بعدك، ورسول الله عليانية ساكت ، فلما فرغ قال رسول الله عليانية ( بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم) فقرأ حتى بلغ (أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وْمُود ) فأمسك عتبة على فيه و ناشده الرحم أن يكف عنه ، ولم يخرج إلى أهله واحتبس عنهم ، فقال أبو جهل يامعشر قريش والله مانري عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه طمامه وما ذاك إلا من حاجة أصابته، انطلقوا بنا إليه، فأتوه فقال أبوجهل والله ياعتبة ماحسبنا إلا انك صبأت فان كانت بكحاجة جمعناما يغنيك عن طعام محمد . فغضب وأقسم بالله لا يكلم محمداً أبدا وقال لقد علمتم اني من أكثر قريش مالا ولكني أتيته فقص عليهم القصة فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا شعر ولا كهانة قرأ ( بسم الله الرحن الرحم تنزيل من الرحن الرحم كتاب فصلت آياته قرآنا عربياً لقوم يعلمون ) حتى بلغ ( فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود) فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف، وقد علمتم ان محمداً

<sup>(</sup>١) في الأصل مهملة من النقط ، والتصحيح من (نزهة الالباب في الألقاب) الحافظ ابن حجر . وهذا المالية من القالم القالم المالية ال

<sup>(</sup>٢) في الأصل غير منقوطة ، والتصويب من خلاصة تذهيب الكمال المال

إذا قال شيئاً لم يكذب فخفت أن ينزل بكم العذاب. رواه يحيى بن معين عنه. وقال داود بن عمرو الضبي ثنا المثنى بن زرعة عن محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر قال لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة بن ربيعة (حم تنزيل من الرحن الرحيم) أتى أصحابه فقال لهم ياقوم أطيعوني في هذا اليوم واعصوني فما بعده ، لقد سمعت من هذا الرجل كلاما ماسمعت أذناي قط كلاما مثله وما دريت ما أرد عليه . ابن إسحاق عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي قال حدثت أن عتبة بن ربيعة لما أسلم حمزة قالوا له ياأبا الوليد كلم محمداً فأتاه فقال : يابن أخي إنك مناحيث علمت من البسطة والمكان في النسب وإنك أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به بينهم وسفهت أحلامهم وعبت به آلهنهم، فاسمع مني ، قال قل يا أبا الوليد قال إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالا ، و إن كنت تريد شرفاً سودناك وملكناك ، و إن كان الذي يأتيك رئياً طلبنا لك الطبيب حتى إذا فرغ قال فاسمع منى قال افعل قال ( بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحمن الرحم كتاب فصلت آياته ) ومضى فأنصت عتبة وألقي يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه، حتى انتهى رسول الله عَلَيْنَهُ إِلَى السجدة فسجد ثم قال قد سمعت يا أبا الوليد فأنت وذاك، فقام إلى أصحابه ، فقال بهضهم تحلف والله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به ، فلما جلس قالوا ما وراءك ? قال ورائى انى سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة ، يامعشر قريش أطيعوني واجعلوها بى خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله نبأ فان تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم و إن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به ، قالوا سحرك والله بلسانه ، قال هذا رأى فيه فاصنعوا

وقال يونس عن ابن إسحق حدثني الزهرى قال حدثت ان أبا جهل وأبا سفيان والاخنس بن شريق خرجوا ليلة يتسمعون من رسول الله عليه وهو

يصلى بالليل في جوف بيته وأخد كل رجل منهم مجلساً وكل (١) لا يعلم بمكان صاحبه فلما أصبحوا تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقالوا لا نعود فلو رآنا بعض السفهاء لوقع في نفسه شيء ثم عادوا لمثل ليلتهم فلما تفرقوا تلاقوا فتلاوموا لذلك فلما كان في الليلة الثالثة وأصبحوا جمعتهم الطريق فتعاهدوا أن لا يعودوا، ثم إن الاخنس ابن شريق أتى أبا سفيان في بيته فقال أخبرني عن رأيك فها سمعت من محمد إفقال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، فقال الاخنس وأنا والذي حلفت به، ثم أتى أباجهل فقال ما رأيك في فقال ماذا سمعت تنازعنا في وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمناو حملوا فحملنا وأعطوا فأعطيناحتي أذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فتي ندرك هذه ، والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه ، فقام الاخنس عنه .

وقال ابن إسحق ثم ان قريشاً وثبت كل قبيلة على من أسلم منهم يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم فمنع الله رسوله عليه بعمه أبى طالب فقام أبو طالب فدعا بنى هاشم و بنى المطلب إلى ما هو عليه من منع رسول الله عليه والقيام دونه

<sup>(</sup>١) بالأصل (وكلا). (٢) في الأصل « محالت » والتصحيح من البداية.

فاجتمعوا إليه وقاموا معه إلا ما كان من الخاسر أبي لهب ، فجعل أبو طالب يمد حهم ويذكر قديمهم ويذكر فضل محمد عليته ، وقال في ذلك أشماراً ، ثم انه لما خشى دهاء العرب أن يركبوه مع قومه لما انتشر ذكره قال قصيدته التي فيها: ولما رأيت القوم لا ود بينهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالمداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول وأحضرت عندالبيت رهطي وإخوتي وأمسكت مرب اثوابه بالوصائل أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل

وفيا بقول:

ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل ببيض حديث عهدها بالصياقل ثمال اليتامى عصمة للأرامل فهم عنده في رحمة وفواضل واخوته دأب المحب المواصل إذا قاسم الحكام عند التفاضل يوالى إلماً ليس عنه بغافل فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على اشياخنا في المحافل من الدهر جداً غير قول التهازل لدينا ولا نعني بقول الأباطل يقصر عنها سورة المتطاول ودافعت عنه بالذرى والكلاكل

كذبتم و بيت الله نبذي (١) محمدا ولما نطاعن دونه ونناضل وينهض قوم نحوكم غير عزل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه يلوذ به الهـ الك من آل هاشم لعمرى لقد كلفت وجداً بأحد فن مثله في الناس أي مؤمل حلم رشید عادل غیر طائش لكنا اتبعناه على كل حالة لقد علموا أن أبننا لا مكذب فأصبح فينا أحمد ذا أرومة حدبت بنفسی دونه وفدیته

<sup>(</sup>١) في الأصل « نفدى » .

جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل(١) فلما انتشر ذكر رسول الله عليه الله عليه العرب ذكر بالمدينة ولم يكن حي من العرب أعلم بأمر رسول الله عليه حين ذكر وقبل أن يذكر من الأوس والخزرج وذلك لما كانوا يسمعون من الأخبار وكانوا حلفاء يعني اليهود في بلادهم وكان أبو قيس بن الأسلت يحب قريشاً وكان لهم صهراً وعنده أرينب بنت أسد بن عبد العزى وكان يقيم بمكة السنين بزوجته فقال:

رسول امرى قد راعه ذات بينكم على النأى محزون بذلك ناصب أعيدكم بالله من شر صنعكم وشر تباغيكم رؤوس العقارب متى تبعثوها تبعثوها دميمة هي الغول للأقصين أو للأقارب أقيموا لنا ديناً حنيفاً فأنتم لنا غاية قد نهتدى بالذوائب وقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا بأركان هذا البيت بين الأخاشب فعندكم منه بلاء مصدق غداة أبي بكسوم بين الـ كواكب فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم جنودا كليل بين ثاو وحاصب فولوا سراعاً هاربين ولم يؤب إلى أهله بالجيش غير عصائب

أيا راكباً إما عرضت فبلغن مغلغلة عنى لؤى بن غالب أبو بكسوم ملك أصحاب الفيل. و المال و المال المال

وقال ابن إسحق فحدثني يحيي بن عروة بن الزيير عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قلت له ما أكثر ما رأيت أصابت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانوا يظهر ون من عداوته ، قال حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله عليه فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط قد سفه أحلامنا وسب آلهمتنا وفعل وفعل ، فطلع عليهم رسول الله عليه فاستلم الركن وطاف بالبيت فلما مر غمزوه ببعض القول فعرفت ذلك في وجهه

<sup>(</sup>١) هذه قصيدة طويلة ، واختلف الرواة في بعض ألفاظها وأبياتها .

فلما مر الثانية غروه فلما مر الثالثة غروه فوقف فقال أتسمعون يامعشر قريش اما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح، قال وأخذت القوم كلته حتى ما فيهم رجل إلا كأن على رأسه طائراً واقع حتى إن أشدهم فيه وطأة ليفوه (۱) بأحسن ما يجد من القول حتى انه يقول انصرف يا أبا القاسم فوالله ما كنت جهولا فانصرف رسول الله عليه على حتى إذا كان من الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا باداً كم بما تكرهون توكنموه فبيناهم في ذلك إذ طلع النبي عليه فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كدا وكذا ? فيقول نعم فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه فقام أبو بكر دونهم يبكى و يقول ( أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ) بمجمع ردائه فقام أبو بكر دونهم يبكى و يقول ( أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ) رجع أبو بكر يومئذ وقد صدعوا فرق رأسه مما جذبوه بلحيته وكان كثير الشعر .

## ﴿ إسلام أبي ذر رضي الله عنه ﴾

قال سليمان بن المغيرة أنبأنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال أبو ذر خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام فخرجت أنا وأخى أنيس وأمنا فانطلقنا حتى نزلنا على خال لنا ذى مال وهيئة فأ كرمنا فحسدنا قومه فقالوا له إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم انيس فجاء خالنا فنثى (٢) علينا ما قيل له فقلت له أما ما مضى من معر وفك فقد كدرته ولا جماع لنا فيا بعد فقر بنا صرمتنا فاحتملنا عليها وتغطى خالنا بثو به فجعل يبكى فانطلقنا فنزلنا بمحضرة مكة فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها فأتينا الكاهن فخبر أنيسا فأتانا بصر متنا ومثلها معها قال وقد صليت يابن أخى قبل أن ألقي رسول الله عليها لله فلت فأين توجه قال أتوجه حيث يوجهني الله ثلاث سنين فقلت لمن \$ قال لله قلت فأين توجه قال أتوجه حيث يوجهني الله

<sup>(</sup>١) في الأصل « ليوفوه » . (٢) أي أظهره إلينا وحدثنا به . النهاية .

أصلى عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء \_ يعني الثوب \_ حتى تعلوني الشمس فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني حتى آتيك فأتي، مكة فراث \_ أى أبطأ \_ على ثم أناني فقلت ما حبسك قال لقيت رجلا بمكة يزعم أن الله أرسله على دينك ، قلت ما يقول الناس ? قال يقولون انه شاعر وساحر وكاهن ، وكان أنيس أحد الشعراء فقال لقد سمعت قول الكهنة فما بقولهم ولو وضعت قوله على أقوال الشعراء (١) فما يلتئم على لسان أحد بعدى انه شعر ووالله انه لصادق وأنهم لكاذبون، قال قلت له هل أنت كافيني حتى أنطلق فأنظر ? قال نعم وكن من أهل مكة على حذر فانهم قد شنفوا له وتجهموا ، فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابي ? فأشار إلى قال فال على أهل الوادى بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشياً على فارتفعت حين ارتفعت كأنى نصب أحمر فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عني الدم ودخلت بين الكمية وأستارها ولقد لبثت يابن أخي ثلاثين من بين ليلة ويوم ومالي طمام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدى سخفة جوع (٢) فبينًا أهل مكة في ليلة قراءاً ضحيان (٣) قد ضرب الله على أصمخة أهل مكة فما يطوف بالبيت أحد غير امرأتين فأتنا على وهما يدعوان أسافاً ونائلة فقلت أنكحا أحدها الأخرى قال فما تناهمًا عن قولمها \_ وفي لفظ فما ثناهما ذلك عما قالمًا \_ فأتما على فقلت هن مثل الخشبة غير أنى لا أكنى فانطلقما تولولان وتقولان لو كان هاهنا أحد من أنفارنا فاستقبلهما رسول الله عَمَالِللَّهِ وأبو بكر وهما هابطان من الجبل فقالًا لها ما لكما قالنا الصابئ بين الكعبة وأستارها ، قال ما قال لكما ? قالتًا قال لنا كلة تملا الفيم، فجاء رسول الله ويتيانية وصاحبه فاستلم الحجر ثم طاف ، فلما قضى صلاته أتيته فكنت أول من حياه بتحية الاسلام

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم « ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتشم عليها » .

<sup>(</sup>٢) يعنى رقته وهزاله ، على مافى النهاية . (٣) أى مضيئة .

فقال وعليك السلام ورحمة الله ثم قال ممن أنت ? قلت من غفار فأهوى بيده فوضعها على جيبه فقلت في نفسي كره أني انتميت إلى غفار فأهويت لآخذ بيده فقذفني صاحبه وكان أعلم به مني ثم رفع رأسه فقال متى كنت هاهنا ? قلت قد كنت هاهنا منذ ثلاثين بين ليلة و يوم قال فمن كان يطعمك ? قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فقال أنها مباركة أنها طعام طعم وشفاء سقم ، فقال أبو بكر إئذن لى يارسول الله في طعامه الليلة ففعل ، فانطلقا وانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر بابا فجمل يقبض لنا من زبيب الطائف فكان ذلك أول طعام أكلته بها قال فلبثت ما لبثت ثم أتيت رسول الله عَلَيْنَةً فقال إنى قد وجهت إلى أرض ذات نخل لا أحسبها إلا يثرب فهل أنت مبلغ عنى قومك لعل الله أن ينفعهم بك و يأجرك فيهم ، فانطلقت حتى أتيت أخي أنيساً فقال لى ما صنعت ? قلت قد صنعت انى أسلمت وصدقت ، ثم أتينا أمنا فقالت ماى رغبة عن دينكا ، فأسلمت ثم احتملنا حتى أتينا قومنا غفاراً فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله عليته المدينة ، وكان يؤمهم خفاف بن أيما بن رخضة الغفاري وكان سيدهم بومند، وقال بقيتهم إذا قدم رسول الله عليه أسلمنا ، فقدم المدينة فأسلم بقيتهم. وجاءت أسلم فقالوا يارسول الله إخواننا نسلم على الذي أسلموا عليه فأسلموا فقال « غفار غفر الله لها وأسلم سالم الله » أخرجه مسلم عن هدية عن سلمان.

وفي الصحيحين من حديث المشي بن سعيد عن أبي جمرة الضبعي النام ابن عباس حدثهم باسلام أبي ذر قال أرسلت أخي فرجع وقال رأيت رجلا يأمر بالخير ، فلم يشفني (٢) فأتيت مكة فجعلت لا أعرفه وأشرب من زمزم فمر بي على فقال كأنك غريب قلت نعم قال انطلق إلى المنزل ، فانطلقت معه فلم أسأله ، فلما أصبحنا جئت المسجد ثم مر بي على فقال أما آن لك أن تعود ? قلت لا قال

<sup>(</sup>١) في الأصل « أبي حمرة الصنعي » والتصحيح من الجامع الصحيح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل « يسعني » والتصحييح من الجامع الصحيح.

ما أمرك ? قلت إن كتمت على أخبرتك ثم قلت بلغنا انه خرج نبى قال قد رشدت فاتبعنى فأتينا النبى على فقلت اعرض على الاسلام فعرضه على فأسلمت ، فقال اكتم إسلامك وارجع إلى قومك ، قلت والله لأصرخن بها بين أظهرهم فجاء إلى المسجد فقال يامعشر قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ فقاموا فضر بت لأموات فأدركنى العباس فأكب على وقال تقتلون ويلكم رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار، فاطلقوا عنى ثم قفلت من الغد كذلك وأدركنى العباس أيضا.

وقال النضر بن مجد اليمامى ثنا عكرمة بن عمار عن أبى زميل سماك بن الوليد عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر قال كنت ربع الاسلام قبلى ثلاثة نفر أتيت النبي عليلية فقلت السلام عليك يارسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محداً عبده ورسوله فرأيت الاستبشار في وجهه .

وقال ابن إسحق: حدثني رجل من أسلم كان واعية أن أبا جهل من برسول الله وكالته عند الصفا فآذاه وشتمه ، فلم يكلمه النبي والتي ومولاة لعبد الله بن جدعان تسمع ثم انصرف عنه فعمد إلى نادى قريش عند الكعبة فجلس معهم ، فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحاً قوسه راجعاً من قنص له وكان صاحف قنص وكان إذا رجع من قنصه بدأ بالطواف بالكعبة وكان أعز فتي في قريش وأشده شكيمة ، فلما من بالمولاة قالت له ياأبا عمارة لو رأيت (١) مالتي ابن أخيك آنفا من أبي الحكم وجده هاهنا جالساً فآذاه وسبه و بلغ منه ولم يكامه علم ، فاحتمل من أبي الحكم وجده هاهنا جالساً فآذاه وسبه و بلغ منه ولم يكامه علم ، فاحتمل من أبي الحكم وجده هاهنا جالساً فآذاه وسبه و بلغ منه ولم يكامه عهد ، فاحتمل من أبي الحكم وجده هاهنا جالساً فآذاه وسبه و بلغ منه ولم يكامه عهد ، فاحتمل من أبي الحمل وحدى إذا قام على رأسه رفع القوس فضر به بها فشجه جالساً في القوم أقبل نحوه حتى إذا قام على دينه أقول ما يقول فرد على ذلك إن شجة منكرة ثم قال: أتشتمه ! فأنا على دينه أقول ما يقول فرد على ذلك إن استطعت ، فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل ، فقال استطعت ، فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل ، فقال استطعت ، فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل ، فقال السلطية عنه فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل ، فقال المناطقة على مناطقة عن القوم أقبل ، فقال المناطقة عنه في المناطقة عنه فقال المناطقة عنه في المناطقة عنه المناطقة عنه في المناطقة عنه في المناطقة عنه المناطقة عنه في المناطقة المناطقة عنه في المناطقة عنه المناطقة عنه المناطقة عنه المناطقة المناطقة عنه المناطق

<sup>(</sup>١) « لو رأيت » استدركناها من (عيون الأثر). (٢) أي مسرعا.

أبو جهل دعوا أبا عمارة فوالله لقد سببت ابن أخيه سباً قبيحاً ، وتم حمزة على إسلامه ، فلما أسلم عرفت قريش ان رسول الله عليه وان حمزة رضى الله عنه سيمنعه فكفوا بعض الشيء .

وقال عبد بن حيد وغيره ثنا أبو عاص العقدى ثنا خارجة بن عبد الله بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن النبى على اللهم أعز الاسلام بأحبهذين الرجلين إليك بعمر بن الحطاب أو بأبى جهل بن هشام . وروى نحوه عن عبدالله ابن دينار عن ابن عمر . وقال مبارك بن فضالة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن ابن عباس ان النبى على اللهم أعز الدين بعمر . وقال عبد العزيز الأوسى ثنا الماجشون بن ابى سلمة عن هشام بن عروة عن ابيه ان رسول الله عن ثنا الماجمة ون بن ابى سلمة عن هشام بن عروة عن ابيه ان رسول الله على اللهم أعز الاسلام بعمر بن الحطاب خاصة . قال اسماعيل بن ابى خالد في مسنده ثنا ابو المغيرة ثنا عفوان ثنا شريح بن عبيد قال قال عمر خرجت أنعرض رسول الله على الله الله على الله قال عروق عن الله شاعر كا قالت قريش فقراً ( إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون) الآيات ، فوقع في قلبي الاسلام كل موقع .

وقال ابو بكر بن ابى شيبة ثنا يحيى بن يعلى الأسلمى عن عبد الله بن المؤمل عن ابى الزبير عن جابر قال كان اول إسلام عمر أن عمر قال ضرب اختى المخاض ليلا فخرجت من البيت فدخلت فى استار الكعبة فى ليلة قرة فجاء النبى والمناه فدخل الحجر وعليه تبان فصلى ما شاء الله ثم انصرف فسمعت شيئاً لم اسمع مثله فخرج فاتبعته فقال من هذا قلت عمر قال باعمر ماتد عنى ليلا ولا نهاراً ، فخشيت ان يدعو على فقلت اشهد ان لا إله إلا الله وانك رسول الله فقال باعمر اسره ، قلت لا والذى بعثك بالحق لأعلننه كا اعلنت الشرك . وقال محمد بن عبيد الله ابن المنادى ثنا إسحق بن الأزرق ثنا القاسم بن عثمان البصرى عن انس بن

مالك قال خرج عمر رضى الله عنه متقلداً السيف فلقيه رجل من بني زهرة فقال له أين تعمد ياعر ? قال أريد أن أقتل مجداً ، قال وكيف تأمن في بني هاشم و بني زهرة وقد قتلت عداً ? فقال ما أراك إلا قد صبأت قال أفلا أدلك على المجب إن ختنك وأختك قد صباً وتركا دينك ، فمشى عمر فأتاهما وعندهما خباب فلما سمع بحس عمر توارى في البيت فدخل فقال ما هذه الهينمة ، وكانوا يقرأون طه ، قالا ما عدا حديثاً تحدثناه بيننا ، قال فلعلكما قد صبأتما فقال له ختنه ياعمر إن كان الحق في غير دينك ، فوتب عليه فوطئه وطئاً شديداً ، فجاءت أخته لتدفعه عن زوجها فنفحها نفحة فدمي وجهها ، فقالت وهي غضي و إن كان الحق في غير دينك إنى أشهد أن لا إله إلاالله وأن عداً عبده ورسوله ، فقال عمر أعطو في الكتاب الذي هو عندكم فأقرأه ، وكان عمر يقرأ الكتاب، فقالت أخته إنك رجس وانه لا يمسه إلا المطهر ون فقم فاغتسل أو توضأ فقام فتوضأ ثم أخذ الكتاب ، فقرأ طه حتى انتهى إلى (إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري) فقال عمر دلونی علی محد ، فلما سمع خباب قول عمر خرج فقال : أبشر یا عمر فانی أرجو أن تبكون دعوة رسول الله ويتالينه لك ليلة الخميس اللهم أعز الاسلام بعمر ابن الخطاب أو بعمرو بن هشام ، وكان رسول الله عَلَيْنَةٍ في أصل الدار التي في أصل الصفا فانطلق عمر حتى أتى الدار وعلى بابها حمزة وطلحة وناس فقال حمزة هذا عمر إن يرد الله به خيراً يسلم وإن يرد غير ذلك يكن قتله علينا هيناً ، قال والنبي عليلية داخل يوحي إليه فخرج حتى أتى عمر فأخذ بمجامع ثو به وحمائل السيف فقال ما أنت بمنته ياعمر حتى ينزل الله بك من الخزى والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة فهدا عمر اللهم أعز الاسلام بعمر فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله . وقد رواه يونس بن بكير عن ابن إسحق وقال فيـــه زوج أخته سعيد بن زيد بن عمرو.

وقال ابن عيينة عن عرو عن ابن عر قال إنى لعلى سطح فرأيت الناس مجتمعين على رجل وهم يقولون صبأ عر ، فجاء العاص بن وائل عليه قباء ديباج

فقال إن كان عمر قد صبأ فمه (۱) أناله جار ، قال فتفرق الناس عنه قال فعجبت من عزه . أخرجه البخارى عن ابن المديني عنه .

قال البكائي عن ابن إسحق حدثني نافع عن ابن عمر قال لما أسلم عمر قال أى قريش أنقل للحديث قيل جميل بن معمر الجمحي ، فغدا عليه ، قال ابن عمر وغدوت أتبع أثره وأنا غلام أعقل حتى جاءه فقال أعلمت أنى أسلمت ? فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه حتى قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يامعشر قريش ألا إن ابن الخطاب قد صبأ ، قال يقول عمر من خلفه كذب ولكنى أسلمت ، وثاروا إليه فما برح يقاتلهم و يقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم قال وطلح (٢) فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم فأحلف بالله ان لو كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا ، فبينا هم (٣) على ذلك إذ أقبل شيخ عليه حلة حبرة وقبيص موشى حتى وقف عليهم فقال ما شأذكم ؟ وألوا صبأ عمر ، قال فمه رجل اختار لنفسه أمراً فماذا تريدون أترون بنى كمب بن على عدى يسلمونه خلوا عنه ، قال فوالله لكأنما كانوا ثو باً كشط عنه ، فقلت لأبى عدى يسلمونه خلوا عنه ، قال فوالله لكأنما كانوا ثو باً كشط عنه ، فقلت لأبى بعد أن هاجر : ياأبه من الرجل الذي زجر القوم عنك ؟ قال العاص بن وائل . بعد أن هاجر : ياأبه من الرجل الذي زجر القوم عنك ؟ قال العاص بن وائل .

وقال إسحق بن إبراهيم الحنيني (٤) عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبيه عن جده قال قال لنا عمر : كنت أشد الناس على رسول الله على في فينيا أنا في يوم حار بالهاجرة في بعض طريق مكة إذ لقيني رجل فقال عجباً لك يابن الخطاب إنك تزعم أنك وانك وقد دخل عليك هذا (٥) الأمم في بيتك ، قلت وما ذاك ؟

(١) في الأصل « فه » وفي صحيح البخاري « فما ذاك ».

<sup>(</sup>٢) أي أعيا وتعب ، على ما في النهاية . (٣) في الأصل « هو » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل مهملة من النقط، والتصويب من التهذيب و (اللباب في الأنساب) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل « علينا الأمر » والتصحيح من البخارى و (عيون الأثر).

قال أختك قد أسلمت ، فرجعت مفضياً حتى قرعت الباب وقد كان رسول الله والمالية إذا أسلم الرجل والرجلان ممن لا شيء له ضمهما إلى من في يده سعة فينالان من فضل طعامه ، وقد كان ضم إلى زوج أختى رجلين ، فلما قرعت الباب قيل من هذا ? قلت عمر فتبادروا فاختفوا مني ، وقد كانوا يقرأون صحيفة بين أيديهم تركوها أو نسوها، فقامت أختى تفتح الباب فقلت ياعدوة نفسها أصبأت وضربتها بشئ في يدى على رأسها فسال الدم وبكت ، وقالت يابن الخطاب ما كنت فاعلا فافعل فقد صبأت ، قال و دخلت حتى جلست على السرير فنظرت إلى الصحيفة فقلت ما هذا ناولينيها ، قالت لست من أهلها أنت لا تطهر من الجنابة وهذا كتاب لا يسه إلا المطهرون ، فما زلت بهاحتي ناولتنيها ففتحتهافاذا فيها (بسم الله ا الرحمن الرحيم) فلمامررت باسم من أسماء الله عز وجل ذعرت منه فألقيت الصحيفة ثم رجعت إلى نفسى فتناولتها فاذا فيها (سبح لله مافي السموات والأرض) فذعرت فقرأت إلى (آمنوا بالله ورسوله) فقلت أشهد أن لا إله إلا الله، فخرجوا إلى (١) متبادرين وكبروا وقالوا أبشر فان رسول الله عليالله عاليه دعا يوم الاثنين اللهم أعز دينك بأحب الرجلين إليك إما أبو جهل واما عمر ، ودلوني على النبي وصليته في بيت بأسفل الصفا فخرجت حتى قرعت الباب فقالوا من ? قلت ابن الخطاب وقد علموا شدني على رسول الله والله على فا اجترأ أحد أن يفته الباب حتى قال افتحوا له ففتحوا لى فأخذ رجلان بعضدى حتى أتيابي النبي عليه فقال خلوا عنه ، ثم أخذ بمجامع قميصي وجذبني إليه ثم قال أسلم يابن الخطاب اللهم اهده ، فتشهدت فكبر المسلمون تكبيرة سمعت بفجاج مكة وكانوا مستخفین ، فلم أشأ أن أرى رجلا يضرب ويضرب إلا رأيته ولا يصيبني من ذلك شيء فجئت خالى وكان شريفاً فقرعت عليه الباب فقال من هذا ? قلت ابن الخطاب وقد صبأت (٢) قال لا تفعل ثم دخل وأجاف الباب دوني . فقلت

<sup>(</sup>١) في الأصل « إليه » . (٢) في الاصل « صبوت » في كل المواضع ، وفي النهاية : كانوا لا يهمزون فأبدلوا من الهمزة واواً .

ما هذا بشي فذهبت إلى رجل من عظاء قريش فناديته فخرج إلى فقلت مثل مقالى لخالى وقال لى مثل ما قال خالى فدخل وأجاف الباب دونى ، فقلت ماهذا بشي إن المسلمين يضر بون ولا أضرب فقال لى رجل أنحب أن تعلن (۱) باسلامك علت نعم قال فاذا جلس الناس فى الحجر فائت فلانا لرجل لم يكن يكتم السر فقل له فعا بينك و بينه انى قد صبأت فانه قلما يكتم السر ، فجئت وقد اجتمع الناس فى الحجر فقلت فعا بينى و بينه إلى قد صبأت ، قال أو قد فعلت ? قلت نعم فنادى بأعلى صوته : إن ابن الخطاب قد صبأ ، فنار وا إلى فما زلت أضر بهم و يضر بونى واجتمع على الناس ، قال خالى ما هذه الجماعة ? قيل عمر قد صبأ فقام على الحجر فأشار بكه ألا إلى قد أجرت ابن أخى ، فتكشفوا عنى فكنت فقام على الحجر فأشار بكه ألا إلى قد أجرت ابن أخى ، فتكشفوا عنى فكنت لا أشاء أن أرى رجلا من المسلمين بضرب و يضرب إلا رأيته فقلت ما هذا بشيء حتى يصيبني ما يصيب المسلمين بضرب و يضرب إلا رأيته فقلت ما هذا فارات أضرب وأضرب حتى أعز الله الاسلام .

ويروى عن ابن عباس باسناد ضعيف قال سألت عمر لأى شي سميت الفاروق ؟ فقال أسلم حمزة قبلى بثلاثة أيام فخرجت إلى المسجد فأسرع أبو جهل إلى النبي عليه وسبه فأخبر حمزة فأخذ قوسه وجاء إلى المسجد إلى حلقة قريش التي فيها أبو جهل فاتكا على قوسه مقابل أبى جهل فنظر إليه فعرف أبو جهل الشرفي وجهه فقال مالك ياأبا عمارة ؟ فرفع القوس فضرب بها أخدعيه (٣) فقطعه فسالت الدماء فأصلحت ذلك قريش مخافة الشر ، قال ورسول الله عليه في ختف فسالت الدماء فأصلحت ذلك قريش مخافة الشر ، قال ورسول الله عليه في في دار الارقم بن أبي الارقم المخزومي ، فانطلق حمزة فأسلم وخرجت بعده بثلاثة

<sup>(</sup>۱) في الاصل « تعلم » . (۲) « ما يصيب المسلمين » زيادة من البخارى و (عيون الأثر) . (۳) الاخدعان : عرقان في جانبي العنق ، وهما شعبتان من الوريد ، وربما وقع المشرط على أحدهما فينزف صاحبه . كافى النهاية و (جنى الجنتين في تمييز المثنيين ) للمحبي ص ۱۷

أيام فاذا فلان المخزومي فقلت أرغبت عن دين آبائك واتبعت دين محمد ﴿ قال إن فعلت فقد فعله من هو أعظم عليك حقاً مني قلت ومن ? قال أختك وختنك، فانطلقت فوجدت همهمة فدخلت فقلت ما هذا ? فما زال الكلام بيننا حتى أُخذت برأس ختني فضربته وأدميته فقامت إلى أُخني فأخذت برأسي وقالت: قد كان ذلك على رغم أنفك ، فاستحييت حين رأيت الدماء فجلست وقلت أروبي هذا الكتاب، فقالت إنه لا يمسه إلا المطهرون ، فقمت فاغتسلت فأخرجوا إلى صحيفة فيها (بسم الله الرحمن الرحم ) قلت أسماء طيبة طاهرة (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) إلى قوله (له الأسماء الحسني ) فتعظمت في فانه في دار الأرقم فأتيت فضر بت الباب فاستجمع القوم فقال لهم حمزة ما لكم قالوا عمرقال وعمر! افتحوا له الباب فان أقبل قبلنا منه وإن أدبر قتلناه ، فسمع ذلك رسول الله عليالله فخرج فتشهد عمر فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد، قلت يا رسول الله ألسنا على الحق ? قال بلي فقلت ففيم الاختفاء، فخرجنا صفين أنا في أحدهما وحزة في الآخر حتى دخلنا المسجد فنظرت قريش إلى و إلى حمزة فأصابتهم كآبة شديدة فسماني رسول الله عطيتية الفاروق يومئذ وفرق بين الحق والباطل.

وقال الواقدى ثنا عد بن عبد الله عن الزهرى عن ابن المسيب قال أسلم عمر بعداً ربعين رجلا وعشر فسوة فلما أسلم ظهر الاسلام بمكة . وقال الواقدى ثنامعمر عن الزهرى أن عمر أسلم بعد أن دخل النبى وسيليني دار الأرقم و بعد أر بعين أو نيف و أر بعين من رجال ونساء ، فلما أسلم نزل جبر بل فقال يا عد استبشر أهل السماء باسلام عمر . وقال يونس بن بكير عن ابن اسحق كان إسلام اعمر بعد خروج من خرج من الصحابة إلى الحبشة فحدثني عبد الرحمن بن الحرث عن عبد العزيز بن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أمه ليلي قالت : كان عمر من أشد عبد العزيز بن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أمه ليلي قالت : كان عمر من أشد عبد الناس علينا في إسلامنا فلما تهيأنا للخر وج إلى الحبشة جاءني عمر وأنا على بعير الناس علينا في إسلامنا فلما تهيأنا للخر وج إلى الحبشة جاءني عمر وأنا على بعير

نريد أن نتوجه فقال إلى أين ياأم عبد الله ؟ فقات قد آذيتمونا في ديننا فندهب فجاء في أرض الله حيث لا نؤذي في عبادة الله ؟ فقال صحبكم الله ؟ ثم ذهب فجاء زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رقة عمر بن الخطاب فقال ترجين أن يسلم ؟ قلت نعم قال فوالله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب ؟ يعني من شدته على المسلمين . قال يونس عن ابن اسحق والمسلمون يومئذ بضع (۱) وأر بعون رجلا و إحدى عشرة إمرأة والله أعلم .

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والله و

قال يعقوب الفسوى في تاريخه حدثني العباس بن عبدالعظيم حدثني بشار ابن موسى الخفاف (٢) ثنا الحسن بن زياد البرجمي إمام مسجد محمد بن واسع ثنا قتادة قال: أول من هاجر إلى الله تعالى بأهله عمان بن عفان . سمعت النضر بن أنس يقول سمعت أباحمزة يعني أنس بنمالك يقول خرج عمان برقية بنت رسول الله وسيالية إلى الحبشة فأبطأ خبرهم فقدمت إمرأة من قريش فقالت يامحمد قدرأيت ختنك ومعه إمرأته ، فقال على أى حال رأيتيهما ? قالت رأيته حمل امرأته على حمار من هذه الدبابة وهو يسوقها فقال رسول الله وسيالية صحبهما الله إن عمان أول من هاجر بأهله بعد لوط .

وروى يحيى بن أبى طالب عن بشار عن عبد الله بن إدريس ثنا ابن إسحق حدثنى الزهرى عن أبى بكر ، عبد الرحمن وعروة وعبد الله بن أبى بكر ، وصلت الحديث عن أبى بكر عن أم سلمة قالت : لما أمن نا بالحروج إلى الحبشة

<sup>(</sup>١) بضع يستوى فيه المذكر والمؤنث، فيقال بضع رجال و بضع نسوة . المصباح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل « الحفاف » والتصويب من التهذيب .

قال رسول الله عليه عليه على حين رأى ما يصيبنا من البلاء الحقوا بأرض الحبشة فان بها ملكا لا يظلم عنده أحد فأقيموا ببلاده حتى يجعل الله مخرجاً مما أنتم فيه ، فقدمنا عليه فاطمأننا في بلاده . الحديث في تاسع الملخصات . وروى ابن عون عن عير ابن إسحق عن عمرو بن العاص بعض هذا الحديث.

وقال البكائي قال ابن إسحق فلما رأى رسول الله عليه ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية بمكانه من الله ومن عمه وأنه لا يقدر أن يمنعهم من البلاء قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فان بها ملكا لا يظلم عنده أحدوهي أرض صدق حتى يجمل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه ، فخرج عند ذلك المسلمون مخافة الفتنة وفراراً بدينهم إلى الله ، فخرج عثمان بزوجته وأبو حديفة ولد عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بزوجته سهلة بنت سهيل بن عرو فولدت له بالحبشة عداً ، والزبير بن العوام ومصعب بن عمير العبدري وعبد الرحن بن عوف وأبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي وزوجته أم سلمة أم المؤمنين وعثمان بن مظعون الجمحي وعام بن ربيعة حليف آل الخطاب وامرأته ليلي بنت أبي حشمة العدوية وأبو سبرة بن (۱) أبي رهم بن عبد العزى العامىي وسميل بن بيضاء وهو سميل بن وهب الحارثي ، فكانوا أول من هاجر إلى الحبشة . ثم سمى ابن إسحق جماعتهم وقال فكان جميع من لحق بأرض الحبشة أو ولديها ثلاثة وتمانين رجلا فعبدوا الله وحمدوا جوار النجاشي ، فقال عبد الله بن الحارث بن قيس السهمي :

كل امرى من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومفتون إنا وجدنا بلاد الله واسعة تنجى من الذل والمخزاة والهون فلا تقيموا على ذل الحياة وخز ي في المات وعيب غير مأمون

يارا كبًا بلغن عنى مغلغلة من كان يرجو بلاغ الله والدين إنَّا تبعنا نبي الله واطرحوا قول النبي وعالوا في الموازين

<sup>(</sup>١) في الأصل « بنت » والتصويب من (عيون الأثر).

فاجعل عذابك فى القوم الذين بغوا وعائد بك أن يعلوا فيطغون وقال عثمان بن مظعون يعاتب أمية بن خلف ابن عمه وكان يؤذيه:

أتيم بن عمرو والذي جاء بغضه ومن دونه الشرمان والبرك اكتع أخرجتي من بطن مكة آمنا وأسكنتني في صرح بيضاء تقدع تريش نبالا لا يواتيك ريشها وتبرى نبالا ريشها لك أجع وحاربت أقواماً كراماً أعزة وأهلكت أقواماً بهم كنت تفزع ستعلم ان تأتيك يوماً علمة واسلمك الأوباش ما كنت تصنع وقال موسى بن عقبة ثم إن قريشاً ائتمروا واشتد مكرهم وهموا بقتل رسول الله وسي بن عقبة ثم إن قومه أن يعطوهم ديته و يقتلوه فأبوا حمية ، ولما دخل رسول الله علي الله علي قومه أن يعطوهم ديته و يقتلوه فأبوا حمية ، ولما فخرجوا مرتين رجع الذين خرجوا في المرة الأولى حين أنزلت سورة النجم ، فخرجوا مرتين رجع الذين خرجوا في المرة الأولى حين أنزلت سورة النجم ، من خالفه من اليهود والنصارى عمل ما يذكر به آلمتنا من الشتم والشر ، وكان رسول الله علي قول الشرة فلا نزلت (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة رسول الله علي الشيطان (1) عندها كلات « وانهن الغرانيق العلى وان شفاعتهن الآخرى ) ألق الشيطان (1) عندها كلات « وانهن الغرانيق العلى وان شفاعتهن الآخرى ) ألق الشيطان (1) عندها كلات « وانهن الغرانيق العلى وان شفاعتهن الآخرى ) ألق الشيطان (1) عندها كلات « وانهن الغرانيق العلى وان شفاعتهن

Port Pelas

(۱) قال الامام الجصاص في أحكام القرآن: قد اختلف في معنى « ألق الشيطان » فقال قائلون: لما تلا النبي عَلَيْنَيْ هذه السورة وذكر فيها الأصنام علم الكفار أنه يذكرها بالذم والعيب فقال قائل منهم حين بلغ النبي عَلَيْنِيْنِي إلى قوله تعالى ( أفرأيتم اللات والعرى): تلك الغرانيق العلى . وذلك بحضرة الجمع الكثير من قريش في المسجد الحرام ، فقال سائر الكفار الذين كانوا بالبعد منه : ان محمداً قد مدح آلفتنا ، وظنوا أن ذلك كان في تلاوته ، فأبطل الله ذلك من قولهم وبين أن النبي عَلَيْنِينَ لم يتله وانما تلاه بعض المشركين ، وسمى الذي ألقي ذلك في حال تلاوة النبي عَلَيْنِينَ شيطاناً لأنه كان من شياطين الانس ، كاقال تعالى ( شياطين تعالى ( شياطين تعالى ( شياطين الانس ، كاقال تعالى ( شياطين الاورة النبي عَلَيْنِينَ شيطاناً لأنه كان من شياطين الانس ، كاقال تعالى ( شياطين

1013 S

لترتجى » فوقعت فى قلب كل مشرك بمكة ودالت بها ألسنتهم وتباشروا بها وقالوا إن محمداً قد رجع إلى ديننا ، فلما بلغ آخر النجم سجد والله وسجد كل من حضر من مسلم أو مشرك غير أن الوليد بن المغيرة كان شيخا كبيراً ملا كفيه تراباً فسجد عليه ، فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم فى السجود بسجو درسول الله والله والله عليه عب المسلمون بسجود المشركين معهم ولم يكن المسلمون سمعوا ما ألقى الشيطان وأما المشركون فاطمأنوا إلى رسول الله والمحالية وأصحابه لما ألقى فى أمنية رسول الله والمحالية وحدثهم الشيطان أن رسول الله قد قرأها فى السجدة فسجدوا تعظيماً للمنتهم ، وفشت تلك الكلمة فى الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض

الانس والجن ) والشيطان اسم لكل متمرد عات من الجن والانس ، وقيل انه جائز أن يكون شيطاناً من شياطين الجن قال ذلك عند تلاوة النبي والله ومثل ذلك جائز في أزمان الانبياء عليهم السلام ، كا حكى الله تعالى عنه بقوله (وإذ زين لهم الشيطان أعالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وانى جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني برئ منكم اني أرى مالاترون ) وإنما قال ذلك إبليس حين تصور في صورة سراقة بن مالك لقريش وهم يريدون الخروج إلى بدر ، وكا تصور في صورة الشيخ النجدى حين تشاورت قريش في دار الندوة في أمر النبي ويتياني ، وكان مثل ذلك جائزاً في زمن النبي ويتياني قاله . من التدبير ، فجائز أن يكون الذي قال ذلك شيطاناً فظن القوم أن النبي ويتياني قاله . وبين جرح وقال الحافظ البيه في المجمد ، وفي البحر أن هذه القصة سئل عنها محمد بن إسحاق والها وطعن حملة العلم فيهم . وفي البحر أن هذه القصة سئل عنها محمد بن إسحاق صاحب السيرة فقال هدا من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سلم متصل . كفيك أن هذا الحديث والرسالة بريئة من هذه الرواية . وقال القاضي عياض : يكفيك أن هذا الحديث الميخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سلم متصل .

11.

الحبشة ومن بها من المسلمين عمان بن مظعون وأصحابه ، وحكتوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم وصلوا وأن المسلمين قد أمنوا بمكة ، فأقبلوا سراعاً وقد نسخ الله ما ألتي الشيطان وأنزلت (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألتي الشيطان في أمنيته) الآيات . فلما بين الله قضاءه و برأه من سجم الشيطان انقلب المشركون بضلالتهم وعداوتهم ، وكان عمان بن مظعون وأصحابه فيمن رجع فلم يستطيعوا أن يدخلوا مكة إلا بجوار فأجار الوليد بن المفيرة عمان بن مظمون ، فلما رأى عمان ما يلتي أصحابه من البلاء وعنب طائفة منهم بالسياط والنار ، وعمان معافي لا يعرض له استحب البلاء فقال للوليد ياعم قد أجرتني وأحب أن تخرجني إلى عشيرتك فتبرأ مني ، فقال يابن أخي لعل أحداً آذاك أو شتمك ؟ قال لا والله ما اعترض لي أحد ولا آذاني ، فأبي إلا أن يتبرأ منه فأخرجه إلى المسجد وقريش فيه كأحفل ما كانوا ولبيد بن ربيعة الشاعر ينشدهم ، فأخذ الوليد بيد عمان وقال إن هذا قد حملني على أن أتبرأ من جواره وإني أشهد م فأخذ الوليد بيد عمان وقال إن هذا قد حملني على أن أتبرأ من جواره وإني أشهد م بي برئ منه إلا أن يشاء ، فقال عمان صدق أنا والله أ كرهته على ذلك وهو مني برئ منه إلا أن يشاوا منه .

قال موسى وخرج جعفر بن أبى طالب وأصحابه فراراً بدينهم إلى الحبشة فبعثت قريش عرو بن العاص وعمارة بن الوليد بن المغيرة وأمر وهماأن يسرعا ففعلا وأهدوا للنجاشي فرساً وجبة ديباج وأهدوا لعظاء الحبشة هدايا ، فقبل النجاشي هديتهم وأجلس عمراً على سريره فقال إن بأرضك رجالامنا سفهاء لا على دينك ولا ديننا (۱) فادفعهم إلينا ، فقال حتى أكلهم وأعلم على أي شيء هم ، فقال عمرو هم أصحاب فادفعهم إلينا ، فقال حتى أكلهم لا يشهدون أن عيسى ابن الله ولا يسجدون لك الرجل الذي خرج فينا و إنهم لا يشهدون أن عيسى ابن الله ولا يسجدون لك إذا دخلوا ، فأرسل النجاشي إلى جعفر وأصحابه فلم يسجد له جعفر ولا أصحابه وحيوه بالسلام ، فقال عمرو ألم نخبرك بخبر القوم ، فقال النجاشي حدثوني أيها وحيوه بالسلام ، فقال عمرو ألم نخبرك بخبر القوم ، فقال النجاشي حدثوني أيها

<sup>(</sup>١) في المصادر الأخرى ورد هذا المعنى بكلام أطول ما هنا.

الرهط ما لكم لا تعيوني كا يحبيني من أثاني من قومكم وأخبروني ما تقولون في عيسى وما دينكم ﴿ أنصارى أنتم قالوا لا ، قال أفيهود ؟ قالوا لا ، قال فعلى دين قومكم ، قالوا لا ، قال فما دينكم ? قالوا الاسلام ، قال وما الاسلام ? قالوا نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً ، قال من جاء كم بهذا ? قالوا جاء نا به رجل منا قد عرفنا وجهه ونسبه بعثه الله كما بعث الرسل إلى من كان قبلنا فأمن نا بالبر والصدقة والوفاء والأمانة ونهانا أن نعبد الأونان وأمرنا أن نعبد الله، فصدقناه وعرفنا كلام الله، فعادانا قومنا وعادوه وكذبوه وأرادونا على عبادة الأوثان ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا ، فقال النجاشي والله أن خرج هذا الأمر إلا من المشكاة التي خرج منها أمر عيسى ، قالوا(١) وأما التحية فان رسولنا أخبرنا أن نحية أهل الجنة السلام فييناك ، وأما عيسى فهو عبد الله ورسوله وكلته ألقاها إلى مريم وروح منه وابن العذراء البتول، فخفض النجاشي يده إلى الأرض وأخذ عوداً فقال والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود ، فقال عظاء الحبشة والله لئن سمعت هذا. لنخلفنك (٢) ، فقال والله لا أقول في عيسى غير هذا أبداً ، وما أطاع الله الناس في حين رد إلى ملكي فأنا أطيع الناس في دين الله معاذ الله من ذلك ، وكان أبو النجاشي ملك الحبشة فمات والنجاشي صبى فأوصى إلى أخيه أن إليك ملك قومك حتى يبلغ ابني فاذا بلغ فله الملك ، فرغب أخوه في الملك فباع النجاشي لتاجر وبادر باخراجه إلى السفينة فأخذ الله عما صعقًا (٣) فمات ، فجاءت الحبشة بالتاج وأخذوا النجاشي فلكود، وزعموا ان الناجر قال: مالى بد من غلامي أو مالى ، قال النجاشي صدق ادفعوا إليه ماله ، قال فقال النجاشي حين كله جعفر ردوا إلى هذا هديته يمني عمراً والله لو رشوني على هذا دبر ذهب \_ والدبر بلغته الجبل \_ ما قبلته ، وقال لجعفر وأصحابه امكشوا آمنين ، وأمر لهم عا يصلحهم من الرزق ، وألقى الله العداوة بين عمرو وعارة بن الوليد في مسير هما فكر به عمرو وقال:

<sup>(</sup>١) في الأصل « قال » . (٢) في الأصل « لنجملنك » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « قصعاً » ، والتصحيح مما سيأتي .

إنك رجل جميل فاذهب إلى احرأة النجاشي فتحدث عندها إذا خرج زوجها فان ذلك عون لنا في حاجتنا ، فراسلها عارة حتى دخل عليها فلما دخل عليها انطلق عمرو إلى النجاشي فقال إن صاحبي هذا صاحب نساء و إنه يريد أهلك فاعلم علم ذلك ، فبعث النجاشي فاذا عارة عند امرأته فأمر به فنفخ في إحليله سحرة مم ألقي في جزيرة من البحر فجن وصار مع الوحش ، ورجع عمرو خائب السعى .

وقال البكائي قال ابن اسحق حدثني الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لانؤذي ولا نسمع مانكره ، فلما بلغ ذلك قريشاً إئتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي رجلين جلدين وأن يهدوا للنجاشي ، فبعثوا المدايا مع عبيد الله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص . وذكر القصة بطولها وستأتى إن شاء الله ، رواها جماعة عن ابن اسحق .

وذكر الواقدى أن الهجرة الثانية كانت سنة خمس من المبعث . وقال حديم (ابن معاوية عن أبى اسحق عن عبدالله بن عتبة عن ابن مسعود قال بعثنا رسول الله وسيالية إلى النجاشي ونحن عمانون رجلا ومعنا جعفر وعثمان بن مظعون و بعثت قريش عمارة وعمرو بن العاص و بعثوا معهما بهدية إلى النجاشي فلما دخلا عليه سجدا لهو بعثا إليه بالهدية وقالا إن ناساً من قومنارغبوا عن ديننا وقد نزلوا أرضك ، فبعث إليهم ، فقال لنا جعفر أنا خطيبكم اليوم قال فا تبعوه حتى دخلوا على النجاشي فلم يسجدوا له فقال وما لكم لم تسجدوا للملك ? فقال إن الله قد بعث إلينا نبيه فأمن نا أن لا نسجد إلا لله ، فقال النجاشي : وما ذاك ؟ قال عمرو إنهم يخالفونك في عيسي ، قال فما تقولون في عيسي وأمه ؟ قال كما قال اللههو روح الله وكلمته ألقاها إلى العدراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يفرضها (٢) ، فتناول النجاشي عودا فقال

<sup>(</sup>١) بالحاء المهملة مصغراً ، على مافي التهديب و (عيون الأثر).

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصل و (عيون الأثر) ، ولمل الصواب « ولم يعرفها » أى لم يباشرها ، على مصطلح بعض كتب أهل الكتاب.

115

یامعشر القسیسین والرهبان ما تزیدون علی مایقول هؤلاء مایزن هذه ، فرحباً بکم و بمن جشم من عنده وأنا أشهد أنه نبی ولوددت أنی عنده فأحمل نعلیه \_ أو قال أخدمه \_ فانزلوا حیث شئنم من أرضی، فجاء ابن مسعود فشهد بدراً . رواه أبو داود الطیالسی فی مسنده عن حدیج . وقال عبد الله بن موسی أنا إسرائیل عن أبی الطیالسی فی مسنده عن حدیج . وقال عبد الله بن موسی أنا إسرائیل عن أبی اسحق عن أبی بردة عن أبیه قال أمرنا رسول الله و الله و الله و الله عن الله حدیث الحبشة . وساق کحدیث حدیج ، و یظهر لی أن اسرائیل و هم فیه و دخل علیه حدیث فی حدیث و إلا أین کان أبو موسی الاشعری ذلك الوقت .

رجمنا إلى تمام الحديث الذي سقناه عن أم سلمة قالت فل يبق بطريق من بطارقة النجاشي إلا دفعا إليه هدية قبل أن يكام النجاشي وأخبرا ذلك البطريق بقصدها ليشير على الملك بدفع المسلمين إليهم ثم قر با هدايا النجاشي فقبلها ، م كماه فقالا أيها الملك إنه قدم (۱) إلى بلادك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك جاءوا بدين ابتدعوه لانعرفه نحن ولا أنت ، فقد بعثنا إليك فهم أشراف قومهم من أقاربهم لترده عليهم فهم أعلم بهم عبماً وأعلم بما عابوا عليهم ، قالت ولم يكن أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي ، فقالت بطارقنه حوله صدقا أيها الملك قومهم أعلم بهم عبماً وأعلم بها عابوا عليهم من دينهم فأسلمهم إليهما ، فغضب ثم قال لاها الله إذا لا سلمهم إليهما ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواى لا اسلمهم إليهما ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواى لا مناهم أساقفته فنشروا مصاحفهم ، سأهم فقال ما دينكم ? فكان الذي كله جعفر حتى أدعوهم فأسلم على الحوار و يأكل القوى منا الضعيف فكنا على ذلك حتى ونقطم الأرحام ونسبي الجوار و يأكل القوى منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينارسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنه لنوده

<sup>(</sup>١) في الأصل « قدموا».

ونعبده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة وأمن ا بالصدق والأمانة وصلة الرحم، وعدد عليه أمور الاسلام ، فصدقناه واتبعناه فعدا عليناقومنا فعذبونا وفتنوناعن ديننا وضيقوا علينا فخرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورجونا أن لانظيم عندك أيها الملك ، قالت فقال وهل معك مما جاء به عن الله من شيء ? قال جعفر نعم وقر أعليه صدراً من (كهيمص ) فبكي والله النجاشي حتى أخضل لحيته و بكت أساقفته حتى أخضاوا مصاحفهم ، ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى (١) ليخرج من مشكاة واحدة إنطلقا فلاوالله لا أسلمهم إليكاولا يكاد، قالت فلما خرجا من عنده قال عمرو والله لانبئنهم غداً بما أستأصل به خضراءهم فقال له ابن أبي ربيعة وكان أبقي الرجلين فينا لا تفعل فان لهم أرحاما ، قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى عبد ، ثم غدا عليه فقال له ذلك فطلبنا ، قالت ولم ينزل بنا مثلها ، فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه ? قالوا نقول والله ما قال الله كائناً في ذلك ما كان ، فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسى بن مريم ? فقال له جمفر بن أبي طالب نقول هو عبدالله ورسوله وروحه و كلته ألقاها إلى مريم الدندراء البتول ، فأخذ النجاشي عوداً ثم قال ما عدا عيسى ماقلت هذا العود ، فتتاخرت بطارقته حوله فقال وإن نخرتم والله إذهبوا فأنتم شيوم بأرضى - والسيوم الآمنون من غرم - ماأحب أنلى دبراً من ذهب وأنى آذيت رجلا منكم ردوا هدا باهما فلا حاجة لى فيهافوالله ماأخذ الله الرشوة حين رد على ملكى فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه ، قالت فخرجا من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ماجاءا به ، قالت فانا على ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه فوالله ما علمنا حزناً قط كان أشد علينا من حزن حزناه عند ذلك لخوفنا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي فيأتى رجل لايعرف من حقنا ماكان النجاشي يعرف منه. فسار إليه النجاشي وكان بينهما

<sup>(</sup>١) في الأصل « موسى ».

عرض النيل فقال أصحاب رسول الله والمحالية من رجل يخرج حتى يحضر الوقعة ثم يأتينا بالخبر فقال الزبير أنا فنفخوا له قربة فجماما في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها يلتق القوم ثم انطلق حتى حضرهم ودعونا الله تعالى للنجاشي ، فأنا لعلى ذلك إذ طلع الزبير يسعى فلمع بثو به وهو يقول ألا أبشروافقد ظهر النجاشي وقد أهلك الله عدوه ومكن له في بلاده .

قال الزهري فحدثت عروة بن الزبير هذا الحديث فقال هل تدري ما قوله ما أخذ الله منى الرشوة إلى آخره (١) قلت لاقال فان عائشة أم المؤمنين حدثتني أن أباه كان ملك قومه ولم يكن له ولد إلا النجاشي وكان للنجاشي عم من صلبه اثنا عشر رجلا فقالت الحبشة لو أنا قتلنا هذا وملكنا أخاه فانه لا ولد له غير هذا الغلام ولأخيه اثنا عشر ولداً فتوارثوا ملكه من بعده بقيت الحبشة بعده دهراً فعدوا على أبي النجاشي فقتلوه وملكوا أخاه فمكنوا حيناً ونشأ النجاشي مع عمه في كان لبيباً حازماً فغلب على أمر عمه ونزل منه بكل منزلة ، فلما رأت الحبشة مكانه منه قالت ببنها والله لقد غلب هذا على عمه وانا لنتخوف أن يملكه علينا وإن ملك ليقتلنا بأبيه فكلموا الملك فقال ويلكم قتلت أباه بالأمس وأقتله اليوم بل أخرجه من بلادكم ، قالت فخرجوا به فباعوه لتاجر بسمائة درهم فقذفه بسفينته وانطلق به حتى إذا كان آخر النهار هاجت سحابة فخرج عه يستمطر تحتها فأصابت صاءقة فقتلته ، ففزعت الحبشة إلى ولده فاذا هو محمق ليس في ولده خير فرج الامر فقالوا تعلموا واللهان ملككم (٢) الذي لا يقيم أمركم غيره للذي بعتموه غدوة فخرجوا في طلبه فأدركوه وأخذوه من التاجر ثم جاءوا به فعقدوا عليه التاج وأقمدوه على سرير ملكه فجاء التاجر فقال مالى ، قالوا لا نعطيك شيئاً فكلمه فأمرهم فقال اعطوه دراهم أو عبده ، قالوا بل نعطيه دراهمه فيكان ذلك أول ما خبر من عدله رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) في الأصل « التي اخره » . (٢) في الأصل « ملكهم » .

وروى يزيد بن رومان عن عروة قال إنما كان يكلم النجاشي عثمان بن عفان رضى الله عنه أنبأنا إبراهيم بن حمد وجماعة أنا ابن ملاعب ثنا الأرموى أنا جابر ابن ياسين نا المخلص نا البغوى ثنا عبد الله بن عمر عن أبيه قال بعثت قريش عمراً وعارة بهدية إلى النجاشي ليؤذوا المهاجرين. وذكر الحديث، فقال النجاشي أعبيد هم لكم ؟ قالوا لا قال فالحم عليهم دين ؟ قالوا لا قال فخلوهم فقال عمرو وإنهم يقولون في عيسي غير ما يقول صاحبك (ا) في عيسي قال يقولون (ا) هو فأناه أناس منهم ، فقال ما تقولون في عيسي ؟ قالوا أنت أعلمنا ، قال وأخذ شيئاً من الأرض فقال ماعدا عيسي ما قال هؤلاء مثل هذا ، ثم قال أيؤذيكم أحد ؟ قالوا نعم فنادى من آذى أحداً منهم فأغرموه أر بعة دراهم، ثم قال أيكفيكم ؟ قلنا فأضعفها ، قال فلما ظهرالنبي عَيَّالَيْهُ وهاجر أخبرناه قال فزودنا وحملنا ثم قال أخبر صاحبك بما صنعت إليكم وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله وقل له يستغفر لى ، فأتينا المدينة فتلقاني النبي عَيَّالَيْهُ فاعتنقني وقال : ما أدرى أنا بقدوم جعفر أفرح أم بفتح خيبر فقال اللهم اغفر للنجاشي ، ثلاث ممات ، وقال المسلمون آمين .

## ﴿ اسلام ضاد ﴾

داود بن أبى هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قدم ضاد مكة وهو من أزد شنوءة ، وكان يرقى من هذد الرياح فسمع سفهاء من سفهاء الناس يقولون إن عجداً مجنون فقال آنى هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدى ، قال فلقيت مجداً فقلت إنى أرقى من هذه الرياح و إن الله يشفى على يدى من يشاء فهلم ، فقال عجد : إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له من يشاء فهلم ، فقال عجد : إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له

<sup>(</sup>١) في الأصل « حاحبكم » . (٢) في الأصل « يقول » .

ومن يضلل فلا هادى له (٢) وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات وأشهد أن عجداً عبده ورسوله ، فقال والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات فهلم يدك أبايعك على الاسلام، فبايعه رسول الله وتعلى قومك ، فقال وعلى قومى فبعث النبي والمسلم الله وعلى قومك ، فقال وعلى قومى فبعث النبي والمسلم المسرية : هل أصبتم من هؤلاء شيئاً ? فقال مرجل منهم أصبت منهم مطهرة ، فقال ردوها عليهم فانهم قوم ضاد . أخرجه مسلم .

## ﴿ اسلام الجن ﴾

<sup>(</sup>۱) « له » غير موجودة في الأصل (۲) في الاصل « حين » والتصحيح من ( فتاوى تقي الدين السبكي ج ٢ ص ٥٩٨ ) .

الجن القرآن (۱) ثم إن داعى الجن أتى الذي عليه المورى عن عاصم عن زرعن عبد الله مسعود قد حفظ القصتين ، فقال سفيان الثورى عن عاصم عن زرعن عبد الله قال هبطوا على رسول الله عليه وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة فلمأ سمعوه أنصتوا قالوا صه وكانوا سبعة أحده زو بعة فأنزل الله (و إذ صرفنا إليك نفراً من الجن) الآيات . وقال مسعر عن معن ثنا أبي سألت مسروقاً من آذن الذي عليه المنه القرآن فقال حدثني أبوك يعني ابن مسعود أنه آذنته بهم شجرة ، متفق عليه وقال داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال قلت لابن مسعود هل وقال داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال قلت لابن مسعود هل صحب رسول الله عليه فقلنا اغتيل استطير مافعل ، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم أن فقدناه ذات ليلة بمكة فقلنا اغتيل استطير مافعل ، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم أن فقدناه ذات ليلة بمكة فقلنا اغتيل استطير مافعل ، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم أن فقدناه ذات ليلة ، فكمة فقلنا اغتيل استطير مافعل ، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم أن فلما كان في وجه الصبح أو قال في السحر اذا نحن به يجيء من قبل حراء فقلت يارسول الله ، فذ كروا الذي كانوا فيه فقال انه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرائهم . رواه مسلم ، وقد جاء ما يخالف هذا عليهم فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرائهم . رواه مسلم ، وقد جاء ما يخالف هذا

(۱) قال الامام التق السبكي في فتاويه ج ٢ ص ٥٩٥: ليس مراده بهذا انكار قراءته على الجن أو رؤيته لهم مطلقاً ، بل في تلك المرة التي حكاها في آخر كلامه ، ولو أراد ذلك لمارضه قول ابن مسعود الآتي ، ويقدم قول ابن مسعود لأنه اثبات ، وقول ابن عباس نفي ، والاثبات مقدم على النفي ، لاسما وقصة الجن كانت بمكة وكان ابن عباس إذ ذاك طفلا أو لم يولد ، فهو انما يرويها عن غيره ، وابن مسعود يرويها مباشرة عن النبي عليه المؤلى أن يجمل كلام ابن عباس غير معارض لكلام ابن مسعود ، وأن يكونا مرتين : احداها التي ذكرها ابن غير معارض لكلام ابن مسعود ، وأن يكونا مرتين : احداها التي ذكرها ابن عباس وهي التي أشار إليها القرآن في سورة الاحقاف وفي سورة الجن ، لم يكن عباس وهي التي أشار إليها القرآن في سورة الاحقاف وفي سورة الجن ، لم يكن عباس وهي التي أشار إليها القرآن في سورة الاحقاف وفي سورة الجن ، لم يكن وأسبي والمناب العزيز ، وثبوتها من حيث الجلة قطعي . . . . .

فقال عبدالله بن صالح حدثني الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو عثمان ابن سنة الخزاعي من أهل الشام انه سمع ابن مسعود يقول ان رسول الله ولي قال لاصحابه وهو بمكة من أحب منكم أن يحضر الليلة أمر الجن فليفعل ، فلم يحضر منهم أحد غيري فانطلقنا حتى اذا كنا بأعلى مكة خط لى برجله خطأ ثم أمرني أن أجلس فيه ثم انطلق حتى قام فافنتح القرآن فغشيته اسودة كثيرة حالت بيني و بينه حتى ماأسمع صوته ، ثم انطلقوا وطفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين و بينه حتى ماأسمع صوته ، ثم انطلقوا وطفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين فقال ما فعل الرهط فقلت هم أولئك يارسول الله فأخذ عظماً وروئاً فأعطاهم اياه فقال ما فعل الرهط فقلت هم أولئك يارسول الله فأخذ عظماً وروئاً فأعطاهم اياه خديث يونس .

وقال سليمان التيمى عن أبى عثمان النهدى أن ابن مسعود أبصر رطاً فى بعض الطريق فقال ما هؤلاء قالوا هؤلاء الزط قال ما رأيت شبههم إلا الجن ليلة الجن وكانوا مستنفر بن يتبع بعضهم بعضاً. صحيح يقال استنفر الرجل بثو به إذا أخذ ذيله من بين فخذيه ، ومنه قوله للحائض استنفرى . وقال عثمان بن عرابن فارس عن مستمر بن الريان عن أبى الجوزاء عن ابن مسعود قال انطلقت مع رسول الله عليم الجن حتى أتى الحجون فخط على خطاً ثم تقدم إليهم فازد حموا عليه فقال سيد لهم يقال له وردان إنى أنا أرحلهم عنك ، فقال إنى لن يجيرنى عرب الله أحد .

وقال زهير بن مجد التميمي عن ابن المنكدر عن جابر قال قرأ رسول الله وسورة الرحمن ثم قال مالي أراكم سكوتاً للجن كانوا أحسن رداً منكم ماقرأت عليهم هذه الآية من مرة (فبأى آلاء ربكا تكذبان) إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد . زهير ضعيف ، وقال عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن العاص عن جده سعيد قال كان أبو هريرة يتبع رسول الله وسيلية بأداوة لوضوئه . فذكر الحديث ، وفيه أناني جن نصيبين فسألوني الزاد فدعوت الله لهم

أن لا يمروا بروثة ولا بعظم إلاوجدوا عليها (ا) طعاماً . أخرجه البخارى ويدخل هذا الباب في باب شجاعته والله وقوة قلبه . ومنه حديث محد بن زياد عن أبى هريرة عن النبى عليه قال ان عفريتاً من الجن تفل على البارحة ليقطع على صلانى فأمكننى الله منه فأخذته وأردت أن أربطه الى سارية من سوارى المسجد حتى تنظروا اليه كالم فذكرت دعوة أخى سلمان (رب هب لى ملكا لاينبغى لاحد من بعدى ) فرددته خاسئاً . وفي لفظ فأخذته ففدغته ، يعنى خنقته . متفق عليه .

## ﴿ فصل ﴾

فيما ورد من هواتف الجان وأقوال الكهان

قال ابن وهب أنا عمر بن مجد حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه قال ما سمعت عمر رضى الله عنه يقول الشيء قط إنى لأظنه كدا إلا كان كا يظن ، وبينا عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال لقد أخطأ ظنى أو أن هذا على دينه فى الجاهلية أو لقد كان كاهنهم ، على الرجل ، فدعى له فقال له عمر لقد أخطأ ظنى أو أنك على دينك فى الجاهلية أو لقد كنت كاهنهم ، فقال ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم ، قال فانى أعزم عليك إلا ما خبرتنى ، فقال كنت كاهنهم فى الجاهلية ، فقال فانى أعزم عليك إلا ما خبرتنى ، فقال كنت كاهنهم أعرف فيها الفزع قال فا أعجب ما جاءتك به جنينك ? قال بينا أنا جالس جاءتنى أعرف فيها الفزع قالت :

ألم ترالجن و إبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص

قال عمر صدق ، بينا أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ

<sup>(</sup>١) «عليها» ساقطة من الأصل فاستدركناها من البخاري و فتاوى السبكي).

<sup>(</sup>٢) أى يئست من استراق السمع بعد أن كانت ألفته . والقلاص جمع قلوص وهي الناقلة الشابة ، والحلس كساء يجعل تحت رحل الابل . وفي الأصل أغلاط صححتها من جامع البخاري .

منهم صارخ لم أسمع صارخاً أشدصوتاً منه يقول ياجليح (١) أمر نجيب رجل فصيح يقول لا إله الا الله ، فو ثب القوم ، قلت لا أبرح حتى أعلم ماورا، هذا ، ثم نادى ياجليح أمرنجيح رجل فصيح يقول لا اله الا الله ، قلت لا أبرح حتى أعلم ما ورا، هذا فأعاد قوله ثم قال فقمت فما نشبنا (٢) ان قيل هذا نبي . أخرجه البخارى هكذا وظاهره أن عمر بنفسه سمع الصارخ من العجل ، وسائر الروايات تدل على أن الكاهن هو الذي سمع ، فروى يحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن عبد الله بن سلمان عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر قال: بينا رجل مار فقال عمر قد كنت من ذا فراسة وليس لى ربى ألم يكن قد كان هذا الرجل ينظر ويقول في المكهانة ، ادعوه لي ، فدعوه فقال عمر من أين قدمت ? قال من الشام قال فأين تريد قال أردت هذا البيت ولم أكن أخرج حتى آتيك ، قال هل كنت تنظر في الكهانة ? قال نعم ، قال فحدثني قال أني ذات ليلة بواد إذ سمعت صائحاً يقول ياجليح خبر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله الجن و إياسها والانس وابلاسها والخيل وأحلاسها ، فقلت مو . هذا ان هذا الخبر يئست منه الجن وأبلست منه الانس واعلمت منه الخيل ، فما حال الحول حتى بعث رسول الله علاقه . ورواه الوليد بن مزيد العذري عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن مسكين الأنصاري قال بينا عمر جالس. وهذا منقطع. ورواه حجاج بن ارطاة عن مجاهد. ويروى عن ابن كثير أحد القراء عن مجاهد موقوفاً.

ويشبه أن يكون هذا الكاهن هو سواد بن قارب المذكور في حديث أحمد ابن موسى الحمار الكوفى ثنا زياد بن يزيد القصوى ثنا محمد بن ساس الكرخى ثنا أبو بكر بن عياش عن أبى إسحق عن البراء قال بينا عمر يخطب إذ قال أفيكم سواد بن قارب ? فلم يجبه أحد وفى السنة المقبلة قال أفيكم سواد بن قارب ؟ قال كان بدء إسلامه شيئاً عجباً ، فبينا نحن كذلك إذ قالوا وما سواد بن قارب ? قال كان بدء إسلامه شيئاً عجباً ، فبينا نحن كذلك إذ

<sup>(</sup>٣) أي ياوقح . (٤) في الأصل « أنشبت » ومعنى مانشبنا أي مامكشنا.

طلم سواد بن قارب فقال له حدثنا بيد، إسلامك يا سواد ، قال كنت نازلا بالهند وكان لى رئى من الجن فبينا أنا ذات ليلة نائم إذ جاءنى فى منامى ذلك قال قم فافهم واعقل إن كنت تعقل قد بعث رسول من لؤى بن غالب ثم أنشأ يقول:

عجبت للجن وانحاسها وشدها العيس بأحلاسها تهوى إلى مكة تبغى الهدى مامؤمنوها مثل أرجاسها فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى راسها يا سواد إن الله قد بعث نبياً فانهض إليه تهتد وترشد (۱) ، فلما كان من الليلة الثانية أتانى فأنبهنى ثم قال:

عجبت للجن وتطلابها وشدها العيس بأقتابها تهوى إلى مكة تبغى الهدى ليس قداماها (٢٠ كأذنابها فأنهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى قابها (٣) فلما كانت الليلة الثالثة أتانى فأنبهنى ثم قال:

عجبت للجن وتخبارها وشدها العيس بأكوارها تهوى إلى مكة تبغى الهدى ليس ذوو الشر كأخيارها فانهض إلى الصفوة من هاشم ما مؤمنو الجن كغارها فوقع فى قلبى حب الاسلام وشددت رحلى حتى أتيت النبى والمسالة فاذا هو بالمدينة والناس عليه كعرف الفرس، فلما رآنى قال مرحباً بسواد بن قارب قد علمنا ما جاء بك، قلت يارسول الله قد قلت شعراً فاسمعه منى:

أنانى رئيي بعد ليل وهجمة ولم يك فيا قد الوت(٥) بكاذب

<sup>(</sup>۱) في صحيح البخاري « تسعد وترشد » . (۲) في الأصل « قدماها » والتصحيح من ( عيون الأثر ) . (۳) في الأصل « مامها » وفي البخاري «قابها» . (٤) في مجمع الزوائد وعيون الأثر بدل هذا الشطر الأخير « بين روابيها وأحجارها » . (٥) في البخاري « ولم أك فيما قد بليت » .

ثلاث ليال قوله كل ليلة أناك نبي من لؤى بن غالب فشمرت عن ساقى الازار ووسطت فى الذعلب (١) الوجناء عبر السباسب (١) فأشهد أن الله لا رب (٣) غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين شفاعة إلى الله يابن الأكرمين الأطايب فرنا بما يأتيك ياخير من مشي (٤) و إن كان فها جاء شيب الذوائب فكن لى شفيعاً يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب فضحك رسول الله عليه وقال لى أفلحت يا سواد ، فقال له عمر هل يأتيك رئيك الآن ؟ قال منذ قرأت القرآن لم يأتني ونعم العوض كتاب الله من الجن. هذا حديث منكر بالمرة ، ومحمد بن يراس وزياد مجهولان لاتقبل روايتهما وأخاف أن يكون موضوعاً على أبي بكر بن عياش (٥) ولكن أصل الحديث مشهور . وقد قال أبو يعلى الموصلي وعلى بن شيبان ثنا يحيى بن حجر الشامي ثنا على ابن منصور الانباري ثنا أبو عبد الرحمن الوقاصي عن محمد بن كعب القرظي قال: بيمًا عمر جالس إذ مر به رجل فقال قائل أتعرف هذا قال ومن هو قال سواد بن قارب فأرسل اليه عمر فقال أنت سواد بن قارب قال نعم قال أنت الذي أناه رئيه بظهور النبي عليه قال نعم قال فأنت على كهانتك فغضب وقال ما استقبلني بهذا

أحد منذأ سلمت قال عمر: سبحان الله ما كنا عليه من الشرك أعظم قال فأخبرني

باتيانك رئيك بظهور رسول الله ويعلينه قال بينا أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان

<sup>(</sup>۱) الذعلب: الناقة السريعة . (۲) في الأصل « عندالسباسب » كما في البخارى ، وفي البداية « غبر » ولعل الصواب « عبر » وفي مجمع الزوائد « بين » والسبسب: المفارة . (۳) في الاصل « شيء » وفي البخارى ومجمع الزوائد « رب » . وفي البخارى ومجمع الزوائد « يا خير مرسل » . وفي ( عيون الاثر ) ومجمع الزوائد اختلافات في ألفاظ الشعر غير ما ذكرت . وفي الاصل « عباس » والتصويب من التهذيب .

اذ أتانى فضر بنى برجله وقال قم ياسواد بن قارب اسمع مقالنى واعقل ان كنت تعقل انه قد بمث رسول من بنى لؤى بن غالب يدعو الى عبادة الله ، ثم ذكر الشعر قريباً مما تقدم ، ثم أنشأ عمر يقول كنا يوماً فى حى من قريش يقال له آل ذريح وقد دعوا عجلا والجزار يعالجه اذ سمعنا صوتاً من جوف العجل ولا نرى شيئاً وهو يقول يا آل ذريح أمر نجيبح صائح يصيح بلسان فصيح يشمد أن لا اله الله . أبو عبد الرحن اسمه عثمان بن عبد الرحن متفق على تركه ، وعلى بن منصور فيه جهالة ، مع ان الحديث منقطع ، وقد رواه الحسن بن سفيان ومحمد بن عبد الوهاب الفراء عن بشر بن حجر أخى يحيى بن حجر عن على بن منصور عن عبد الوهاب الفراء عن بشر بن حجر أخى يحيى بن حجر عن على بن منصور عن عمان بن عبد الرحمن بنحوه . وقال ابن عدى فى كامله ثنا الوليد بن حماد بالرملة عبد الصمد سمعت سعيد بن جبير يقول أخبرنى سواد بن قارب قال كنت نامًا على جبل من جبال السراة فأتانى آت فضر بنى برجله وقال قم ياسواد أتى رسول من لؤى بن غالب . فذكر الحديث ، كذا فيه سعيد يقول أخبرنى سواد ، وعباد بن من لؤى بن غالب . فذكر الحديث ، كذا فيه سعيد يقول أخبرنى سواد ، وعباد بلس بنقه يأتى بطامات

وقال معمر عن الزهرى عن على بن الحسين قال أول ماسمع بالمدينة ان امرأة من أهل يثرب تدعى فطيعة كان لها تابع من الجن فجاء يوماً فوقع على جدارها فقالت مالك لا تدخل فقال إنه قد بعث نبى يحرم الزناء فحدثت بذاك المرأة عن تابعها من الجنء فكان أول ما تحدث به بالمدينة. وقال يحيى بن يوسف الزمى (۱) ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال أول خبر قدم على النبي على المدينة ان امرأة كان لها تابع فجاء في صورة طائر حتى وقع على حائط دارهم فقالت له المرأة انزل قال لا إنه قد بعث بمكة نبى يحرم الزنا قد منع منا الفرار. وفي الباب عدة أحاديث عامتها واهية الأسانيد.

<sup>(</sup>١) في الأصل « الرمى » والتصويب من التهذيب و (اللباب في الانساب).

### ﴿ انشقاق القمر ﴾

قال الله تعالى ( اقتر بت الساعة وانشق القمر و إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحرمستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم). قال شيبان عن قتادة عن أنس ان أهل مكة سألوا نبي الله عليه أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين. أخرجاه من حديث شيبان لكن لم يقل البخاري مرتين . وقال معمر عن قتادة عن أنس مثله وزاد فانشق فرقتين مرتين . والبخاري نحواً منه عن ابن أبي عرو بة عن قتادة . وأخرجاه من حديث شعبة عن قتادة . وقال ابن عيينة وغيره عن ابن أى نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال رأيت القمر منشقاً شقتين عَكَة قبل مخرج النبي عَلَيْلَةُ شقة على أبي قبيس وشقة على السويداء فقالوا سحر القمر . لفظ عبد الرزاق عن ابن عيينة وأراد قبل مخرج النبي عليالية يعني إلى المدينة . وأخرجاه من حديث ابن عيينة ولفظه : انشق القمر على عهد رسول الله والمسلية شقتين فقال رسول الله عليه اشهدوا . وأخرجاه عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش ثنا إبراهم عن أبي معمر عن عبد الله قال انفلق القمر و يحن مع رسول الله عَلَيْنَةُ فصارت فلقة من وراء الجبل وفلقة دونه فقال رسول الله عَلَيْنَا لله عَلَيْنَا لله اشهدوا . وأخرجاه من حديث شعبة عن الأعمش . وقال أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحي عن مسروق عن عبد الله قال انشق القدر على عهد رسول الله والسلام فقالت قريش هذا سحر ابن أبي كبشة فقالوا انظروا ما يأتيكم به السفار فان محداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم فجاء السفار فقالوا ذلك صحيح . وقال هشيم عن مغيرة نحوه ، وقال بكر بن مضر عن جمفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال أن القمر أنشق على زمان رسول الله عليه من حديث بكر. وقال شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر في قوله (اقتر بت الساعة وانشق القمر) قال قد كان ذلك على عهد رسول الله عليه انشق فلقتين فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل فقال الذي وصلي الشهدوا . أخرجه مسلم . وقال إبراهيم بن طهمان وهشيم عن حصين بن جبير بن محد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال انشق القمر ونحن بمكة على عهد رسول الله وسليلية . وكذا رواه أبو كدينه (1) والمفضل بن يونس عن حصين . ورواه محد بن كثير عن أخيه سلمان بن كثير عن حصين عن محد بن جبير عن أبيه . والأول أصح .

## ﴿ باب و يسالونك عن الروح ﴾

قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل فقالوا سلوه عن الروح فترلت (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) قالوا نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله ومن أوتى قالوا نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله ومن أوتى التوراة فقد أوتى خيراً كثيراً قال فنزلت (قل لو كان البحر مداداً لكامات ربى) الآية . وهذا إسناد صحيح . وقال يونس عن ابن إسحق حدثنى رجل من أهل مكة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن مشركي قريش بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة وقالوا لهما سلوهم عن محمد وصفا لهم صفته وأخبراهم بقوله فأنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ماليس عندنافقدما المدينة فسألا أحبار اليهود عن رسول الله ويسيس فان أخبر كم بهن فهو نبى مرسل (٢) لهم أحبار اليهود سلوه عن ثلاث نأمر كم بهن فان أخبر كم بهن فهو نبى مرسل (٢) سلوه عن وتدما مكة فقالا يأمعشر قريش قد جئنا كم بفصل ما بينكم و بين وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها وما كان نبأه ، وسلوه عن الروح ما هو فقدما مكة فقالا يأمعشر قريش قد جئنا كم بفصل ما بينكم و بين الموح و بين الموح و نبن فعالوا ياله وسلوه عن أمور فجاءوا رسول الله وسلوه عن الموح أن نسأله عن أمور فجاءوا رسول الله وسلوم عن فقالوا يالها

<sup>(</sup>١) بضم الكافوفتح الدال وبالأصل غير منقوطة ، والتصويب من التهذيب

<sup>(</sup>٢) زاد في عيون الآثر: « و إن لم يفعل فالرجل متقول ».

أخبر ناوسألوه ، فقال أخبر كم غداً ولم يستثن فانصر فواعنه فحد كث خمس عشرة ليلة لا يحدث الله اليه في ذلك وحياً ولم يأته جبريل حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا غداً واليوم خمس عشرة ليلة ، وأحزن رسول الله والتيالية ومكث الوحى ، ثم جاءه جبريل بسورة أصحاب الكهف فيهامعا تبته إياه على حزنه ، وخبر الفتية والرجل الطواف (۱) وقال ( يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى ) . وأما حديث ابن مسعود فيدل على أن سؤال اليهود عن الروح كان بالمدينة ولعله والعلم والتيالية سئل مرتين .

وقال جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سأل أهل مركمة رسول الله على الله على أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحى عنهم الجبال فيزرعوا فيها ، فقال الله إن شئت آتيناهم ما سألوا فان كفروا أهلكوا كا أهلك من كان قبلهم و إن شئت أن نستأنى بهم . قال بل نستأنى بهم . وأنزل الله (وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون) بحديث صحيح . ورواه مسلمة بن كهيل عن عمران عن ابن عباس وروى عن أبوب عن سعيد بن جبير .

# ﴿ ذكر إيذاء المشركين ﴾ للنبي والمسلمين

الأوزاعي عن يحبي بن أبي كثير حدثني محد بن ابراهيم التيمي حدثني عروة قال سألت عبد الله بون عرو قلت حدثني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله علي عند الكوبة عن الله علي عند الكوبة فاوي الله علي عند الكوبة فاوي ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداً ، قأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه فدفعه عن رسول الله علي عن عنقه فخنقه خنقاً شديداً ، قأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه فدفعه عن رسول الله عن عنقه فخنقه خنقاً شديداً ، قأول ربى الله وقد جاء كم بالبينات من ربكم . الله عن عبدالله .

<sup>(</sup>١) وهو ذو القرنين ، كما في (عيون الأثر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل « لعلنا نستحي منهم » والتصحيح من تاريخ ابن كثير .

ورواه سلمان بن بلال وعبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمرو بن العاص. وهذه علة ظاهرة ، لكن رواه محمد بن فليح عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، فهذا ترجيح للأول. وقال سفيان وشعبة واللفظ له ثنا أبو إسحق سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله قال بينا رسول الله عليه ساجد وحوله ناس من قريش وثم سلى بمير فقالوا من يأخذ سلى هذا الجزور فيقذفه على ظهره ، فجاء عقبة بن أبي معيط فقذفه على ظهره على ظهره على فالمره على فالمره ودعت على من صنع ذلك ، قال عبد الله فما رأيت رسول الله عليه دعا عليهم إلا يومنْذ فقال اللهم عليك الملاً من قريش اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعقبة ابن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف \_ أو أبي بن خلف شك شعبة ولم يشك سفيان أنه أمية \_ قال عبد الله فقد رأيتهم قتلوا يوم بدر وألقوا في القليب غير أن أمية كان رجلا بادنا فتقطع قبل أن يبلغ به البشر. أخرجاه من حديث شعبة ومن حديث سفيان . وقال م ثنا عبد الله بن عمر بن ابان ثنا عبد الرحيم بن سليان عن زكريا عن أبي اسحق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله عليه يصلى عند البيت وأبوجهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلى جزور فيضعه على كتني محمد إذا سجد فانبعث أشقاهم فأخذه فوضعه بين كتفيه ، فضحكوا وجعل بعضهم يميل إلى بعض وأناقائم أنظر لوكانت لى منعة طرحته ، والذي عليها ما يرفع رأسه ، فجاءت فاطمة وهي جو يرية فطرحته عنه وسبتهم ، فلما قضي صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم وكان إذا دعا دعا ثلاثًا و إذا سأل سأل ثلاثًا ، ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاثاً ، فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته ، ثم قال اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط ، وذكر السابع ولم أحفظه ، فوالذي بعث محداً بالحق لقد رأيت الذي ممي صرعي يوم بدرثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. وقال زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال إن أول من أظهر إسلامه

سبعة: رسول الله على الله على الله بعمه أبى طالب وأما أبو بكر هنعه بقومه وأما سائرهم رسول الله على الله على الله بعمه أبى طالب وأما أبو بكر هنعه بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون فالبسوهم أدراع الحديد وأوقفوهم فى الشمس فما من أحد إلا وقد واناهم على ما أرادوا غير بلال فانه هانت عليه نفسه فى الله وهان على قومه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به فى شعاب مكة وهو يقول أحد أحد حديث صحيح وقال هشام الدستوائى عن أبى الزبير عن جابر أن رسول الله عليه وقال بعار وأهله وهم يعذبون فقال « أبشروا آل عمار فان موعدكم الجنة » وقال الثورى عن منصور عن محاهد قال كان أول شهيد فى الاسلام أم عمار سمية طعنها أبو جهل بحر بة فقتلها . وقال يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبو جهل بحر بة فقتلها . وقال يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر أعتق ممن كان يعذب فى الله على الاسلام فيأبى إلا الاسلام (1) منهم بلال وعام بن فهيرة وأم عميس التى أصيب بصرها فقال المشركون ماأصاب بصرها إلا اللات والعزى فقالت كلا والله ماهو كذلك فرد الله عليها بصرها .

وقال اسماعيل بن أبى خالد وغيره ثنا قيس قال سمعت خباباً يقول أتيت رسول الله وسيالية وهو متوسد بردة فى ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة شديدة فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله فقعد وهو محمر وجهه فقال قد كان من كان قبلك ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب مايصرفه ذلك عن دينه و يوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين مايصرفه ذلك عن دينه وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله . متفق عليه ، وزاد البخارى من حديث بنان بن بشر « والذئب على غنمه » وقال البكائي عن ابن اسحق حدثني حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير وقال البكائي عن ابن اسحق حدثني حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير

<sup>(</sup>۱) من هنا إلى قوله « فقال المشركون » غير موجود في الأصل ، فاستدركناه من ابن كثير والروض الأنف ، وفيه أن التي أصيب بصرها هي زنيرة \_ بكسر الزاي وتشديد النون .

قلت لابن عباس أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله على من أحدهم العذاب ما يعذرون به فى ترك دينهم في قال نعم والله إن كانوا يضر بون أحدهم و يجيعونه و يعطشونه حتى مايقدر على أن يستوى جالساً من شدة الضر الذى نزل به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة حتى يقولوا له اللات والعزى إله ك من دون الله ، فيقول نعم ، حتى أن الجعل ليمر بهم فيقولون له هذا الجعل إله كمن دون الله ، فيقول نعم إفتداء منهم مما يبلغون من جهده .

وحد ثنى الزبير بن عكاشة أنه حدث أن رجالا من بنى مخزوم مشوا إلى هشام بن الوليد حين أسلم أخوه الوليد بن الوليد وكانوا قد أجموا أن يأخذوا فتية منهم كانوا قدأسلموا ، منهم سلمة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة قال فقالوا له وخشوا شره إنا قد أردناك أن تعاتب هؤلاء الفقية على هذا الدين الذى قد أحدثوا فانا نأمن بذلك من غيره قال هذا لسكم فعليكم به فعاتبوه ، يمنى أخاه الوليد ، ثم إيا كم ونفسه وقال ألا لا تقتلن أخى فيدقى بيننا أبداً تلاح احذروا على نفسه فأقسم بالله الثن قتلتموه لا قتلن أشرفكم رجالا ، قال فتركوه فيكان ذلك مما دفع الله به بالله الثن قتلتموه لا قتلن أسرفكم رجالا ، قال فتركوه فيكان ذلك مما دفع الله به الحبشة جلس في بينه فقالواما شأنه ماله لا بخرج ? فقال إن أصحمة يزعم أن صاحبكم نبى . الحبشة جلس في بينه فقالواما شأنه ماله لا بخرج ? فقال إن أصحمة يزعم أن صاحبكم نبى . المجاشى يدعوه إلى الاسلام (١) ، وذلك مع عمرو بن أمية الضمرى وأن ويروى عن ابن اسحق من طريق محمد بن حيد الرازى أن النبي وقليلية من النجاشي كتب اليه : بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله وقد بايعة أن محمد أن عمل على يده لله وبركاته أشهد أنك النجاشي أصحمة بن بحر (١) سلام عليك يانبي الله ورحمة الله و بركاته أشهد أنك رسول الله وقد بايعة ك و بايعت ابن عمك وأسلمت على يده لله رب العالمين وقد رسول الله وقد بايعة ك و بايعت ابن عمك وأسلمت على يده لله رب العالمين وقد

<sup>(</sup>۱) هنا في نسخة دار الكتب تقديم وتأخير في الصفحات ، وقد تداركناه بالتصحيح من السياق ، والصواب في ترتيب الصفحات أن تكون ٣٧ بعد ٣١ . (٢) في الأصل « أصخمة بن أبحر » .

بعثت إليك أريحا ابنى فانى لاأملك إلا نفسى و إن شئت أن آتيك فعلت يارسول الله . قال يونس عن ابن اسحق كان اسم النجاشي مصحمة وهو بالعربية عطية و إنما النجاشي اسم الملك كقولك كسرى وهرقل وفي حديث جابر أن النبي عليه على أصحمة النجاشي ، وأما قوله مصحمة فلفظ غريب .

﴿ ذَكَرَ شعب أبي طالب و الصحيفة ﴾

قال موسى بن عقبة عن الزهرى قال ثم إنهم اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا حتى بلغ المسلمين الجهد واشتد عليهم البلاء واجتمعت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول الله ويُلِيني علانية ، فلما رأى أبو طالب عملهم جمع بني أمية وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم و يمدود عن أراد قتله ، فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم فمنهم من فعله حمية ومنهم من فعله إيماراً ، فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوه أجموا أمرهم أن لا يجالسوهم ولا يبايه وهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل ، وكتبوا في مكرهم صحيفة وعهوداً ومواثيق لاتقبلوا من بني هاشم أبداً صلحاً ولا تأخذكم كلة رأفة حتى يسلمو د القتل ، فلبثت بنو هاشم في شعبهم يعني ثلاث سنين واشتد عليهم البلاء وقطعوا عنهم الأسواق، وكان أبوطالب إذا نام الناس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد مكراً به واغتيالاً له فاذا نام الناس أمر أحد بنيه أو اخوته فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتى رسول الله فراش ذلك فينام عليه ، فلما كان رأس ثلاث سنين تلاوم رجال من بني عبد مناف ومن بني قصى ورجال أمهاتهم من نساء بني هاشم ورأوا أنهم قد قطعوا الرحم واستخفوا بالحق، واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه ، و بعث الله على صحيفتهم الأرضة فلحست كل ما كان فيها من عهد وميثاق ، ويقال كانت معلقة في سقف البيت فلم تترك اسما لله إلا لحسته و بقي ما كان فيها من شرك أو ظلم ، فأطلع الله رسوله على ذلك فأخبر به أبا طالب،

فقال أبوطالب لا والثواقب ما كذبني ، فانطلق عشى بعصابة من بني عبدالمطلب حتى أنى المسجد وهو حافل من قريش فأنكروا ذلك فقال أبوطالب قد حدثت أمور بينكم لم نذكرها لكم فأتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها فلعله أن يكون بيننا و بينكم صلح فأتوا بها وقالوا قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع قومكم فانما قطع بيننا وبينكم رجل واحد وجعلتموه خطراً للهلكة، قال أبوطالب إنما أتيتكم لأعطيكم أمراً لكم فيه نصف ، إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني أن الله برئ من هذه الصحيفة ومحى كل اسم هو له فيها وترك فيهاغدركم وقطيعتكم ، فان كان كما قال فأفيقوا فوالله لا نسلمه أبداً حتى نموت من عند آخرنا، وإن كان الذي قال باطلا دفعناه إليكم فرضوا وفتحوا الصحيفة فلما رأتها قريش كالذي قال أبو طالب قالوا والله انكان هذا قط إلاسحراً من صاحبكم فارتكسوا وعادوا لكفرهم فقال بنو عبد المطلب إن أولى بالكذب والسحرغيرنا فكيف ترون وإنا نعلم ان الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا أقرب الى الحنث والسحر من أمرنا ولولا أنكم اجتمعتم على السحر لم تفسد الصحيفة وهي في أيديكم أفنحن السحرة أم أنتم ? فقال أبو البخترى ومطعم بن عدى وزهير بن أبي أمية بن المغيرة وزمعة بن الأسود وهشام بن عمرو وكانت الصحيفة عنده وهو من بني عامر بن لؤى في رجال من أشرافهم: نحن برآء مما في هذه الصحيفة ، فقال أبو جهل هذا أمر قضى بليل. وذكر نحو هذه القصة ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة. وذكر ابن اسحق نحواً من هذا وقال حدثني حسين بن عبد الله أن أبا لهب يعني حين فارق قومه من الشعب لقي هنداً بنت عتبة بن ربيعة فقال لها هل نصرت اللات والعزى

وفارقت من فارقها ؟ قالت نعم فجزاك الله خيراً ياعتبة .
وأقام بنو هاشم سنتين أو ثلاثاً حتى جهدوا لا يصل إليهم شي إلا سراً مستخفى به ، وقد كان أبو جهل فيا يذكرون لقى حكيم بن حزام بن خويلد ومعه غلام يحمل قمحاً يريد به عمته خديجة وهي في الشعب فتعلق به وقال أتذهب بالطعام إلى بني هاشم والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة ، فجاءه بالطعام إلى بني هاشم والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة ، فجاءه

أبو البخترى بن هشام فقال مالك وله! قال يحمل الطعام إلى بني هاشم! قال طعام كان لعمته عنده أفتمنعه أن يأتيها بطعامها خل سبيل الرجل، فأبى أبو جهل حتى نال أحدها من صاحبه فأخذ له أبو البخترى لحى بعير فضر به فشجه ووطئه وطئاً شديداً وحمزة يرى ذلك و يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله على فلك و يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله على قال ورسول الله على ذلك يدعو قومه ليلا ونهاراً سراً وجهراً.

وقال موسى بن عقبة فلما أفسد الله الصحيفة خرج رسول الله عَلَيْتَكُمْ ورهطه فعاشوا وخالطوا الناس.

#### با

### (إنا كفيناك المستهزئين)

قال الثورى عن جعفر بن اياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله تعالى ( إنا كفيناك المستهزئين ) قال المستهزئون الوليد بن المغيرة (1) والأسود ابن عبد يغوث الزهرى وأبو زمعة الأسود بن المطلب من بنى أسد بن عبدالعزى والحرث بن عيطل السهمى والعاص بن وائل ، فأتاه جبريل فشكاهم النبى والمالية فأراه الوليد وأوماً جبريل إلى أبجله (1) فقال ما صنعت قال كفيته ، ثم أراه الاسود فأوماً جبريل أبا زمعة فأوماً إلى رأسه فقال ما صنعت قال كفيته ، ثم أراه الاسود فأوماً جبريل إلى عينيه فقال ما صنعت قال كفيته ، ثم أراه الدرث فأوماً إلى رأسه أو بطنه وقال كفيته ، فأم أراه الدرث فأما الوليد فهر برجل من خزاعة وهو يريش نبالا فأصاب أبجله فقطعها فمات منها ، وأما الحرث فأخذه من خزاعة وهو يريش نبالا فأصاب أبجله فقطعها فمات منها ، وأما الحرث فأخذه الماء الأصفر فى بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فمات منها ، وأما العاص فدخل فى رأسه شبرقة حتى امتلأت فمات منها وقال غيره انه ركب إلى الطائف حماراً

<sup>(</sup>١) الصواب هنا في نسخة الدار أن تكون الورقة ٣٣ بمد ٣٧.

<sup>(</sup>٢) الابجل: عرق في باطن الذراع ، وقيل هو عرق غليظ في الرجل فيما بين العصب والعظم. وفي الأصل مهملة من النقط والتصويب من النهاية .

فريض به على شوكة فدخلت في أخصه فمات منها.

## و دعاء رسول الله علية

على قريش بالسنة

قالِ الأعش عن أبي الضحي عن مسروق قال بيمًا رجل يحدث في المسجد إذ قال فما يقول يوم تأتى السماء بدخان مبين ، قال دخان يكون يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكمة ، فقمنا فدخلنا على عبد الله بن مسعود فأخبرناه فقال أيها الناس من علم منكم علماً فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فان من العلم أن يقول العالم لما لا يعلم الله أعلم قال الله لرسوله (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) وسأحدثكم عن الدخان إن قريشاً لما استعصت على رسول الله عليهم وأبطأوا عن الاسلام قال اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف ، فأصابتهم سنة فحصت كل شئ حتى أكلوا الجيف والميتة حتى أن أحدهم كان يرى ما بينه و بين السماء كهيئة الدخان من الجوع ، ثم دعوا فكشف عنهم يعنى قولهم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، ثم قرأ عبد الله ( إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون ) قال فعادوا فكفروا فأخروا إلى يوم بدر ( يوم نبطش البطشة الكبرى ) قال عبد الله يوم بدر فانتقم منهم . متفق عليه . وقال على بن ثابت الدهان \_ وقد توفى سنة تسم عشرة ومائتين: أنبأ أسباط ابن نصر عن منصور عن أبي الضحي عرب مسروق عن عبد الله قال لما رأى رسول الله عليالية من الناس إدباراً قال اللهم سبع كسبع يوسف ، فأخدتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام ، فجاءه أبو سفيان وغيره فقال إنك تزعم أنك بعثت رحمة وان قومك قد هلكوا فادع الله لهم فدعا فسقوا الغيث. قال أبن مسعود مضت أنه الدخان وهو الجوع الذي أصابهم وآية الروم والبطشة الكبرى وانشقاق القمر. وأخرجا من حديث الأعمش عن أبي الضحي عن مسروق قال عبد الله خمس قد مضين اللزام والروم والدخان والقمر والبطشة. وقال أيوب وغيره عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أبوسفيان إلى رسول الله عليه الله يستغيث من الجوع الأنهم لم يجدوا شيئاً حتى أكاوا العهن بالدم فنزلت (ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون).

# 

قال أبو إسحق الفزارى عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل أوثان ، كتاب ، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان ، فنكر ذلك المسلمون لأبي بكرفذكره للنبي والمسلح فقال أما انهم سيظهرون ، فذكر أبو بكر لهم ذلك فقالوا اجعل بينهم و بينها أجلا فجعل بينهم أجل خمس سنين فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله والمستقلة أو مقال الا جعلته أراه قال دون العشرة بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ) قال سفيان الثوري وسمعت أنهم ظهروا يوم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ) قال سفيان الثوري وسمعت أنهم ظهروا يوم بعد بدر . وقال الحسين بن الحسن بن عظية العوفي حدثني أبي عن جدى عن ابن بعد غلبهم الروم على مشركي العرب والتقت الروم وفارس فنصر الله النبي والمستقلة على المشركين و نصر الروم على مشركي العرب والتقت الروم وفارس فنصر الله إياهم ونصر أهل المشركين و نصر الله أهل الدكتاب على المجوم فقرح المؤمنون بنصر الله إياهم ونصر أه الله على المشركين ونصر الله أهل الدكتاب على المجوس ففرحنا بنصر فا ونصر أه الله على المشركين ونصر الله أهل الدكتاب على المجوس ففرحنا بنصر فا ونصر أه الله على المشركين ونصر الله أهل الدكتاب على المجوس ففرحنا بنصر فا ونصر أنه ونصر أله أهل الدكتاب على المجوس ففرحنا بنصر فا ونصر أله أهل الدكتاب على المجوس ففرحنا بنصر فا ونصرهم .

فى تسع سنين ثم أظهر الله الروم عليهم زمن الحديبية ففرح بذلك المسلمون. وقال ابن أبى عرو بة عن قتادة (فى أدنى الأرض) قال غلبهم أهل فارس على أدنى الشام ، قال وصدق المسلمون ربهم وعرفوا أن الروم سيظهرون بعد فاقتمروا هم والمشركون على خمس قلائص وأجلوا بينهم خمس سنين ، فولى قمار المسلمين أبو بكر وولى قمار المشركين أبى بن خلف ، وذلك قبل أن ينهى عن القمار ، فجاء الأجل ولم تظهر الروم فسأل المشركون قمارهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تكونوا أحقاء أن تؤجلوا أجلا دون العشر فان البضع ما بين الثلاث إلى (۱) العشر فزايدوهم ومادوهم فى الاجل ، ففعلوا فأظهر الله الروم عند رأس السبع من الماهم الأول وكان ذلك من جمهم من الحديبية ، وفرح المسلمون بذلك . وقال الوليد بن مسلم ثنا أسيد الكلابي أنه سمع العلاء بن الزبير الكلابي يحدث عن أبيه قال رأيت غلبة فارس الروم ثم رأيت غلبة الروم فارس ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم وظهورهم على الشام والعراق ، كل ذلك فى خمس عشرة سنة .

﴿ ثُم توفی ابو طالب ﴾

وروحته خدیجة

يقال في قوله (وهم ينهون عنه وينأون عنه و إن بهلكون إلا انفسهم) أنها نزلت في أبي طالب ونزل فيه (إنك لاتهدى من أحببت) قال سفيات الثورى عن حبيب بن أبي ثابت عمن سمع ابن عباس يقول في قوله (وهم ينهون عنه) قال نزلت في أبي طالب قال ينهي المشركين أن يؤذوا رسول الله عليه وينأى عنه . ورواه حمزة الزيات عن حبيب فقال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقال معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت عباس وقال معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما عندالله ، أمية بن المغيرة فقال له النبي عن ملة عبد المطلب! قال فكان آخر كلة أن قال فقالا أي أباطالب اترغب عن ملة عبد المطلب! قال فكان آخر كلة أن قال فقالا أي أباطالب اترغب عن ملة عبد المطلب! قال فكان آخر كلة أن قال في الصواب هنا في نسخة الدار أن تكون الورقة ٢٩٩ الثانية بعد الورقة ٣٣٩ .

هو على الله عبد المطلب فقال رسول الله على السنففرن لك ما لم أنه عنك ، فنزلت (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر واللمشركين ) الآيتين ، ونزلت (إنك لاتهدى من احببت ) اخرجه مسلم ، وللبخارى مثله من حديث شعيب بن أبي حمزة .

وقد حركى عن ابى طالب واسمه عبد مناف ابنه على وابو رافع مولى النبى على البناية والمنافقة والمناف

<sup>(</sup>١) في الأصل مهملتان من النقط ، والتصويب من خلاصة تذهيب الكال.

<sup>(</sup>٢) في الاصل « لأشرك » . (٣) في الأصل « يقل » .

لم أضمع . قلت هذا لا يصح ولو سممه العباس يقولها لماسأل الذي وقطا يقد فقل هل نفعت عمك بشيء ولما قال على بعد موته بارسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات . صح ان عرو بن دينار روى عن أبي سعيد بن رافع قال سألت ابن عر ( إنك لا نهدى من أحببت ) نزلت في أبي طالب ? قال نعم . زيد بن الحباب ثنا حماد عن ثابت عن إسحق بن عبدالله بن الحرث عن العباس انه قال سألت النبي ويتياني ما ترجو لا بي طالب قال كل الخير من ربي . أيوب عن ابن سيرين قال لما احتضر أبوطالب ها النبي ويتياني فقال يابن أخي إذا أنا مت فأت أخوالك من بني النجار فانهم أمنع الناس لما في بيوتهم . قال عروة بن الزبير قال رسول الله عن النبي عن على مات عمى . كاعة جمع كائع وهو الجبان يقال كم إذا جبن أو تقبض . وقال يزيد بن كيسان حدثني ابو حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ويتياني لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة ، فقال لولا أن تعير ني قريش يقولون إنما حمله عليه الجزع الأقررت بها عينك فأنول الله لولا أن تعير ني قريش يقولون إنما حمله عليه الجزع الأقررت بها عينك فأنول الله لولا أن تعير ني قريش يقولون إنما حمله عليه الجزع الأقررت بها عينك فأنول الله لولا أن تعير ني قريش يقولون إنما حمله عليه الجزع الأقررت بها عينك فأنول الله لولا أن تعير ني قريش يقولون إنما حمله عليه الجزع الأقررت بها عينك فأنول الله لولا أن تعير ني قريش يقولون إنما حمله عليه الجزع الأقررت بها عينك فأنول الله لولا أن تعير ني من احبيت) الآية . أخرجه مسلم .

وقال أبو عوانة عن عبد الملك بن عير عن عبد الله بن الحرث بن نوفل عن العباس انه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فانه كان محوطك و يغضب لك ? قال نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا له كان في الدرك الأسفل من النار . أخرجاه . وكذلك رواه السفيانان عن عبدالملك . وقال الليث عن ابن الهادعن عبدالله بن خباب عن أبي سعيد الخدري انه سمع رسول الله ويتاليه يقول وذكر عنده عمه ابوطالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه . أخرجاه . وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن ابني عثمان عن ابن عباس أن رسول الله ويتاليه قال أهون أهل النار عذا با عن ابن عباس أن رسول الله ويتاليه قال أهون أهل النار عذا با أبو طالب ينتعل بنعلين يغلي منه دماغه . م . وقال الثوري وغيره عن أبي اسحق عن ناجية بن كعب عن على رضي الله عنه قال لما مات (۱) ابو طالب أتيت

<sup>(</sup>١) الصواب هنا في نسخة الدار أن تكون الورقة كلا بعد ٢٩ الثانية.

النبى والنبى والنبي والنبي النبي على الشيخ الضال قد مات قال اذهب فوار أباك ولا تعدان شيئا حتى تأنيني ، فأتيته فأمرني فاغتسلت ثم دعالى بدعوات مايسرني أن لى بهن ما على الارض من شيء ورواه الطيالسي في مسنده عن شعبة عن أبي إسحق فزاد بعد اذهب فواره « فقلت انه قدمات مشركا » قال اذهب فواره . وفي حديثه تصريح السماع من ناجية قال شهدت علياً يقول . وهذا حديث حسن متصل .

وقال عبد الله بن جعفر قال لما مات أبو طالب عرض لرسول الله عليالية سفيه من قريش فألقى عليه تراباً فرجم إلى بيته فأتت بنته تمسح عنه التراب وتبكي فجعل يقول أي بنية لا تبكين فان الله مانع أباك ، ويقول ما بين ذلك ما نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب. غريب مرسل. وروى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عارض جنازة أبي طالب فقال وصلتك رحم ياعم وجزيت خيراً. تفرد به إبراهيم بن عبد الرحمن الخوارزمي وهو منكر الحديث يروى عنه عيسى بن عبد الله بن معيد عن بعض أهله . عن ابن عباس قال لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أباطالب في مرضه قال أي عم قل لا إله إلا الله أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة ، فقال يابن أخى والله لولا أن تدكون سبة عليك وعلى أهل بيتك من بعدى يرون أنى قلمهاجزعاً حين نزل بي الموت لقلمها لا أقولها إلا لأسرك (١) بها ، فلما ثقل (٢) أبوطالب رئى يحرك شفتيه فأصغى إليه العباس ليسمع قوله فرفع العباس عنه فقال يارسول الله قد والله قال الكلمة التي سألته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمع . إسناده ضعيف لأن فيه مجهولا وأيضا فكان العباس ذلك الوقت على جاهليته ، ولهذا إن صح الحديث لم يقبل النبي عليلية روايته وقال له لم أسمع ، وقد تقدم أنه بعد إسلامه قال يارسول الله هل نفعت أبا طالب بشي فانه كان

<sup>(</sup>١) في الأصل « لأشرك » . (٢) في الأصل « نقل » .

محوطك و يغضب لك ، فلو كان العباس عنده علم من إسلام أخيه أبى طالب لما قال هذا ولما سكت عن قول النبى صلى الله عليه وسلم « هو فى ضحضاح من النار » ولقال إنى سمعته يقول لا إله إلا الله ، ولكن الرافضة قوم بهت .

وقال ابن إسحق ثم ان خديجة بنت خويلد وأبا طالب ماتا في عام واحد فتتابعت على رسول الله على المصائب بموتهما (١) . وكانت خديجة وزيرة صدق على الاسلام كان يسكن إليها . وذكر الواقدى أنهم خرجوا من الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين وأنهما توفيا في ذلك العام وتوفيت خديجة قبل أبي طالب بخمسة وثلاثين يوماً . وذكر أبو عبد الله الحاكم أن موتها كان بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام ، وكذا قال غيره .

وهى خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى الاسدية . قال الزبير بن بكار كانت تدعى فى الجاهلية الطاهرة ، وأمها فاطمة بنت زائدة بن الاصم العامرية وكانت خديجة تحت أبى هالة بن زرارة التميمى ، واختلف فى اسم أبى هالة ، ثم خلف عليها بعده عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ثم النبى والله الله به وقال ابن إسحق بل تزوجها أبو هالة بعد عتيق . وكانت وزيرة صدق على الاسلام . وعن عائشة قالت توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة ، وقيل كان موتها فى رمضان ، ودفنت بالحجون ، وقيل إنها عاشت خمساً وستين سنة . وقال الزبير تزوجها النبي والميلة ولها أربعون سنة وأقامت معه أربعاوعشرين وقيل كان مروان بن معاوية الفزارى عن وائل بن داود عن عبد الله المهى قال قالت عائشة كان رسول الله والميالية إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناء عليها واستغفار لها فذكرها يوماً فاحتملتنى الغيرة فقلت لقد عوضك الله من كبيرة السن فرأيته غضب غضباً أسقطت فى جلدى وقلت فى نفسى اللهم إنك إن اذهبت غضب رسولك عنى لم أعد إلى ذكرها بسوء فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غضب رسولك عنى لم أعد إلى ذكرها بسوء فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غضب رسولك عنى لم أعد إلى ذكرها بسوء فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) لذلك سماها سنة الحزن ، على مافي إرغام المريد للملامة الكوثري .

ما لقيت قال كيف قلت والله لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس وآوتني إذ رفضني الناس وصدقتني إذ كذبني الناس ورزقت منها الولد وحرمتموه مني. قالت فغدا وراح على بها شهراً. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة مما كنت أسمع من ذكر رسول الله ويتيايته لها وما تزوجني إلا بعد مونها بثلاث سنين ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه . وقال الزهري توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة . وقال ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة سمع أبا هريرة يقول أني جبريل النبي ويتيايته فقال هذه خديجة أتتك معها اناء فيه ادام طعام أو شراب فاذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب فاذا هي أتتك ما الله عنه يقول سمعت علياً لا صخب فيه ولا نصب . متفق عليه . وقال عبد الله بن جعفر سمعت علياً رضي الله عنه يقول سمعت النبي وسيايية يقول خير نسائها خديجة بنت خويلا وخير نسائها مريم بنت عمران . أخرجه مسلم .

### 

قال موسى بن عقبة عن الزهرى أسرى برسول الله عليه إلى بيت المقدس قبل الهجرة بسنة . وكذا قال ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة . وقال أبو إساعيل الترمذى ثنا إسحق بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزبيدى بن زريق ثنا عمرو بن الحرث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدى عد بن الوليد ثنا الوليد ابن عبد الرحن أن جبير بن نفير (۱) قال ثنا شداد بن أوس قال قلنا يارسول الله كيف أسرى بك ؟ قال صليت الأصحابي صلاة العتمة بمكة معتماً فأتاني جبريل بدابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل فقال اركب فاستصعب على قرارها فأخذ بأذنها فرابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل فقال اركب فاستصعب على قرارها فأخذ بأذنها فرابة عليها فانطلقت تهوى بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها حتى بلغنا أرضاً

<sup>(</sup>١) في الأصل غير منقوطة ، والتصحيح من خلاصة تذهيب الكال.

ذات نخل فأنزلني فقال صل فصليت ثم ركبنا فقال أتدرى أين صليت فقلت الله أعلم قال صليت بمدين عند شجرة موسى عليه السلام ثم انطلقت تهوى بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها ثم بلغنا أرضاً بدت لنا قصور فقال انزل فصليت وركبنا فقال لى صليت ببيت لحمحيث ولد عيسي ثم انطلق بى حتى دخلنا المدينة من بابها الىمان فأتى باب المسجد فر بط فيه دابته ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمر فصليت من المسجد حيث شاء الله وأخذني من العطش أشد ما أخذني وأتيت باناه بن لبن وعسل أرسل إلى بهما جميعاً فعدلت بينهما ثم هدانی الله فأخذت اللبن فشر بت حتی فرغت منه و بین یدی شیخ متکی علی مراه له فقال أخذ صاحبك الفطرة انه ليهدى ثم انطلق بي حتى أتينا الوادى الذي في المدينة فاذا جهنم تنكشف عن مثل الزرابي قلت يارسول الله كيف وجدتها قال مثل الحمأة السخنة ثم انصرف بى فمررنا بمير لقريش بمكان كذا وكذا قد ضلوا بميراً لهم قد جمعه فلان فسلمت عليهم فقال بمضهم هذا صوت عد ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة فأتاني أبو بكر فقال أين كنت الليلة فقد التمستك في مظانك ? قلت علمت أنى أتيت بيت المقدس الليلة ، فقال يا رسول الله إنه مسيرة شهر فصفه لى قال ففتح لى صراط كأني أنظر إليه لا يسألني عن شي إلا أنبأته عنه ، قال أشهد أنك رسول الله ، فقال المشركون أنظروا إلى ابن أبي كبشة يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة ، فقال إنى مررت بعير لكم عكان كذا وقد أضلوا بميراً لهم فجمعه فلان وان مسيرهم ينزلون بكذا ثم كذا ويأنونكم يوم كذا يقدمهم جمل آدم عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان عفاما كانذلك اليوم أشرف الناس ينظرون حتى كان قريب من نصف النهار حتى أقبلت المير يقدمهم ذلك الجل. قال البيه قي هذا إسناد صحيح. قلت ابن زريق تكام فيه النسائي. وقال أبو حاتم شيخ قال حاد بن سلمة ثنا أبو حرزة عن إبراهم عن علقمة

وقال أبو حاتم شيخ قال حاد بن سلمة ثنا أبو حمزة عن إبراهم عن علقمة عن ابن مسعود أن رسول الله عليات قال أتيت بالبراق فركبته خلف جبريل فسار بنا فكان إذا أتى على جبل ارتفعت رجلاه وإذا هبط ارتفعت يداه فسار

بنا في أرض فيحاء طيبة فأتينا على رجل قائم يصلى فقال من هذا معك ياجبريل قال أخوك عد فرحب ودع لى بالبركة وقال سل لأمتك اليسر نم سار فذكر أنه من على موسى وعيسى قال ثم أتينا على مصابيح فقلت ما هذا قال هذه شجرة أبيك إبراهم نحب أن تدنو منها قلت نعم فدنونا منها فرحب بى ثم مضينا حتى أتينا بيت المقدس ونشر لى الأنبياء من سعى الله ومن لم يسم وصليت بهم إلا هؤلاء النفر الثلاثة موسى وعيسى وابراهم فربطت الدلبة بالحلقة التي تربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فقربت بالأنبياء منهم من سعى الله ومنهم من لم يسم فصليت بهم وهذا حديث غريب ، وأبو حمزة هو ميمون ضعيف . وقال يونس فصليت بهم وهذا حديث غريب ، وأبو حمزة هو ميمون ضعيف . وقال يونس فصليت بهم وهذا حديث غريب ، وأبو حمزة هو ميمون ضعيف . وقال يونس أسرى به بايلياء بقدحين من خرو ولبن فنظر اليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل أسرى به بايلياء بقدحين من خرو ولبن فنظر اليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل ألحد لله الذي هداك الفطرة لو أخذت الخرغوت أمتك . منفق عليه .

قرأت على القاضى سلمان بن حرة أخبركم محد بن عبد الواحد الحافظ أنا الفضل بن الحسين أنا على بن الحسن الموازيني أنا مجد بن عبد الرحن أنايوسف القاضي أنا أبو يعلى التميمي ثنا مجد بن اسماعيل الوساوسي ثنا ضمرة عن يحيي بن أبي عمرو الشيباني عن أبي صالح مولى أم هانئ قالت دخل على رسول الله ويتيالين بغلس وأنا على فراشي فقال شعرت أنى نمت الليلة في المسجد الحرام فأتاني جبريل فذهب بي إلى باب المسجد فاذا دابة ابيض (۱) فوق الحمار ودون البغل مضطرب الأذنين فركبته وكان يضع حافره مد بصره إذا أحد (۲) في هبوط طالت يداه وقصرت رجلاه و إذا أحد (۲) في صعود طالت رجلاه وقصرت بداه وجبريل ينم المقدس فأوثقه (۳) بالحلقة التي كانت الانبياء لا يفوتني حتى انتهينا إلى بيت المقدس فأوثقه (۳) بالحلقة التي كانت الانبياء

<sup>(</sup>۱) أى أبيض اللون ، والندكير باعتبار المركوب ، على مافي ارشاد السارى لشرح البخارى . (۲) في الأصل « أخذني في » ، وفي عيون الأثر « أخذفي » . (۳) في عيون الأثر « فأوثقته » .

توثق بها فنشر لي(١) رهط من الأنبياء فيهم إبراهيم وموسى وعيسى فصليت بهم وكلتهم وأتيت بأناءين أحر وأبيض فشربت الأبيض فقال لى جبريل شربت اللبن وتركت الحزر لوشربت الحزر لارتدت أمنك ثم ركبته إلى المسجد الحرام فصليت به الغداة ، قالت فتعلقت بردائه وقلت أنشدك بالله يابن عم أن تحدث بها قر يشاً فيكذبك من صدقك فضرب بيده على ردائه فانتزعه من يدى فارتفع عن بطنه فنظرت إلى عكنه فوق إزاره وكأنه طي القراطيس و إذا نور ساطع عند فؤاده یکاد مختطف بصری فخررت ساجدة فلما رفعت رأسی إذا هو قد خرج فقلت لجاريتي نبعه (٢) و يحك اتبعيه فانظري (٣) ، فلما رجعت أخبر تني أنه انتهى إلى (٤) قريش في الحطيم فيهم المطعم بن عدى وعمرو بن هشام والوليد بن المغيرة فقص عليهم مسراه ، فقال عرو كالستهزئ صفهم لى ، قال أما عيسى ففوق الربعة عريض الصدر ظاهر الدم جعدالشعر تعلوه صهبة كأنه عروة بن مسعود الثقفي وأما موسى فضخم آدم طوال كأنه من رجال شنوءة كذير الشعر غائر العينين متراكب الأسنان مقلص الشفتين خارج اللثة عابس وأما ابراهيم فوالله لأشبه الناس بي خلقاً وخلقاً ، فضجوا وأعظموا ذلك فقال المطعم كل أمرك كان قبل اليوم أمما غير قولك اليوم ، أنا أشهد أنك كاذب نحن نضرب أكباد الابل إلى بيت المقدس شهراً أتيته في ليلة. وذكر باقي الحديث ، وهو حديث غريب ، الوساوسي

<sup>(</sup>١) في الأصل « فبشرني » والتصحيح من ( عيون الأثر ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل مهملة من النقط ، والتصحيح من (عيون الأثر). (٣) زاد في عيون الأثر « إلى نفر من قي عيون الأثر « ماذا يقول وماذا يقال له » . (٤) في عيون الأثر « إلى نفر من قريش» . (٥) في الأصل غير منقوطة ، والنصويب من التهذيب وطبقات ابن سعد.

لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكر بت كرباً ما كربت مثله قط فرفعه الله لى أنظر اليه مايسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فاذا موسى قائم يصلى فاذا رجل ضرب (1) جعد كأنه من رجال شنوءه و إذا عيسي بن مريم قائم يصلى أقرب الناس به شبها عروة بن مسعودالثقفي و إذا ابراهيم قائم يصلى أشبه الناس به صاحبكم \_ يعنى نفسه \_ فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال لى قائل يا مجد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالنفت اليه فبدأني بالسلام . وقد رؤاه أبو سلمة أيضاً عن جابر مختصراً .

قال الليث عن عقيل عن شهاك أخبرني أبو سلمة قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أنه سمع رسول الله وليالية يقول لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجلا الله لى بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر اليه . أخرجاه . وقال ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب سمعت ابن المسيب يقول ان رسول الله وليالية حين انتهى إلى بيت المقدس لتى فيه إ براهيم وموسى وعيسى ، أخبر أنه أسرى به فافتتن ناس كثير كانوا قد صلوا معه . وذكر الحدث ، وهذا مرسل .

وقال محمد بن كثير المصيصى حدثنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت لما أسرى بالنبى عليه المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن آمن، وسعوا إلى أبى بكر فقالوا هل الك فى صاحبك يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس! قال أو قال ذلك ? قالوا نعم، قال المن قال ذلك لقد صدق ، قالوا وتصدقه ! قال نعم إنى لأصدقه بما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء فى غدوة أو رؤحة . فلدلك سمى أبو بكر الصديق . وقال معتمر ابن سلمان التيمى عن أبيه سمع أنساً يقول حدثنى بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم أيلة أسرى به من على موسى وهو يصلى عليه وسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم أيلة أسرى به من على موسى وهو يصلى عليه وسلم أن النبى على الله عليه وسلم أيلة أسرى به من على موسى وهو يصلى عليه وسلم أيلة أسرى به من على موسى وهو يصلى عليه وسلم أين النبى على الله عليه وسلم أيلة أسرى به من على موسى وهو يصلى الله عليه وسلم أيلة أسرى به من على موسى وهو يصلى الله عليه وسلم أيلة أسرى به من على موسى وهو يصلى (١) أى خفيف اللحم ممشوق مستدق . على مافى النهاية .

فى قبره . وذكر الحديث .

وقال عبد العزيز بن عران بن مقلاص الفقية ويونس وغيرهما حدثنا ابن وهب حدثني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن أبيه عن عبدالرحمن بن هاشم ابن عتبة بن أبي وقاص عن أنس بن مالك قال لما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليهما وسلم بالبراق فكأنها أمرت ذنبها فقال لها جبريل مه يا براق فوالله ان ركبك مثله وسار رسول الله علياتية فاذا هو بعجوز على جانب الطريق فقال ماهذه ياجبريل قال له سريا محد فسار ماشاء الله أن يسيرقال فلقيه خلق من الخلق فقالوا السلام عليك ياحاشر فرد السلام فانتهي إلى بيت المقدس فهرض عليه الماء والخر واللبن فتناول اللبن فقال له جبريل أصبت الفطرة ولو شربت الماء لغرقت أمتك وغرقت ولو شربت الخر لغويت وغوت أمتك وغرقت ولو شربت الخر لغويت وغوت أمتك عثم بعث له آدم فن دونه من الأنبياء فأمهم رسول الله عليك المعجوز فلم يبق من الدنيا إلا ما يقي من عمر تلك المعجوز وأما الذي أراد أن تميل إليه قال عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه ع وأما الذي أراد أن تميل إليه على عيسي .

وقال النضر بن شميل وروح وغندر أنا عوف ثنا زرارة بن أوفى قال قال ابن عباس قال رسول الله عليه الله عليه أسرى بى ثم أصبحت بمكة قطعت بأمرى وعلمت بأن الناس يكذبوني ، قال فقعد معتزلا حزينا ، فمر به أبو جهل فجاء فجلس فقال كالمستهزئ هل كان من شي ؟ فقال رسول الله عليه والله عليه والله على أبن ؟ قال إلى بيت المقدس ، قال ثم ما هو ؟ قال إنى أسرى بى الليلة ، قال إلى أبن ؟ قال إلى بيت المقدس ، قال ثم أصبحت بين أظهرنا ! قال نعم قال فلم ير أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث فقال أرأيت ان دعوت إليك قومك أتحدثهم بما حدثتني قال نعم ، فدعا قومه فقال يا معشر بني كهب بن لؤى هلم ، فانتفضت المجالس فجاءوا حتى جلسوا فقال على معشر بني كهب بن لؤى هلم ، فانتفضت المجالس فجاءوا حتى جلسوا فقال حدثهم فقال رسول الله عليه إنى أسرى بى الليلة ، قال إلى أين ؟ قال إلى بيت المقدس ، قالوا ثم أصبحت بين أظهرنا ! قال نعم ، قال فمن بين قال إلى بيت المقدس ، قالوا ثم أصبحت بين أظهرنا ! قال نعم ، قال فمن بين قال إلى بيت المقدس ، قالوا ثم أصبحت بين أظهرنا ! قال نعم ، قال فمن بين قال إلى بيت المقدس ، قالوا ثم أصبحت بين أظهرنا ! قال نعم ، قال فمن بين

مصفر وواضع يده على رأسه مستعجب الكذب زعم ، قال وفي القوم من قدسافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد فقال رسول الله ولك البلد ورأى المسجد فقال هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد فقال رسول الله ولك فدهبت أنعت فما زلت حتى التبس على بعض النعت قال فجيء بالمسجد حتى وضع دون دار عقيل أو عقال قال فنعته وأنا أنظر إليه ، فقالوا أما النعت فقد والله أصاب . ورواه هوذة (1) عن عوف .

مسلم بن إبراهيم ثنا الحرث بن عبيد ثنا أبوعمران عن أنس قال قال رسول الله على الله ويكونه بينما أنا قاعد ذات يوم إذ دخل جبريل فوكر (٢) ببن كتفي فقمت إلى شجرة فيها مثل وكرى الطائر فقعد في واحدة وقعدت في أخرى فارتفعت حتى سدت الخافقين فلو شئت أن أمس السماء لمسست وأنا أقلب طرفي فالتفت إلى جبريل فاذا هو لاطيء (٣) فعرفت فضل علمه بالله وفتح لى باب السماء ورأيت النور الأعظم ثم أوحى الله إلى ما شاء أن يوحى . إسناده جيد حسن ، والحرث من رجال مسلم . سعيد بن منصور ثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى (٤) أبي هريرة قول لما رجع رسول الله ويسائق ليلة أسرى به قال يا جبريل إن قوى لا يصدقوني ، قال يصدقك أبو بكر وهو الصديق . رواه إسحق بن سلمان عن زيد بن هارون أنا مسعر عن أبي وهب هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عن ريد بن هارون أنا مسعر عن أبي وهب هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال فحد شهر عن أبي وهبل يخوفنا عهد بشجرة الزقوم فأنوا تمراً وزبداً فترقموا مع أبي جهل . وقال أبو جهل يخوفنا عمد بشجرة الزقوم فأنوا تمراً وزبداً فترقموا وذكر الحديث . وقال حاد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة أن النبي عليه وذكر الحديث . وقال حاد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة أن النبي عليه الله وذكر الحديث . وقال حاد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة أن النبي عليه المناه وذكر الحديث . وقال حاد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة أن النبي عليه المناه وذكر الحديث . وقال حاد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة أن النبي عليه المناه و فونه الله و فونه والمناه و فونه و فونه والمناه و فونه والمناه و فونه والمناه و فونه والمناه و فونه

<sup>(</sup>١) فى الأصل « هودة » والتصويب من التهذيب . (٢) الوكر الضرب بجمع الكف ، وهنا ضرب تلطف ومحبة ، أو سبب قيام وخفة ، كافى شرح الشفا. (٣) من هيبة الله تعالى وشدة الخشية من كال عظمته .

<sup>(</sup>٤) الصواب هنا في نسخة الدار أن تكون الورقة ٣٧ بعد ٣٠.

أنى بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل فلم يزالا على ظهره هو وجبريل حتى انتهيا إلى بيت المقدس فصعد به جبريل إلى السهاء فاستفتح جبريل فأراه الجنة والنار، ثم قال لى هل صلى فى بيت المقدس ? قلت نعم، قال اسمك يا أصلع قلت زر بن حبيش قال فأين تجده صلاها ? فتناولت الآية (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) قال فانه لو صلى لصليتم كا تصلون فى المسجد الحرام، قلت لحديفة اربط الدابة بالحلقة التى كانت تربط بها الانبياء، قال أكان يخاف أن تذهب منه وقد أناه الله بها، كأن حديفة لم يبلغه أنه صلى فى المسجد الأقصى ولا ربط البراق بالحلقة. وقال ابن عيينة عن عرو أنه صلى فى المسجد الأقصى ولا ربط البراق بالحلقة. وقال ابن عيينة عن عرو عن عكرمة عن ابن عباس (وما جعلنا الرؤيا التي أرية ك إلا فتنة للناس) قال عن عكرمة عن ابن عباس (وما جعلنا الرؤيا التي أرية ك إلا فتنة للناس) قال عي رؤيا عين أربها رسول الله وسلى فى المهونة فى القرآن)

# و ذكر معراج النبي ﴾ والمعالمة المعالمة المعالمة

قال الله تمالى (علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى نم دنا فتدلى فكار قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كدب الفؤاد ما رأى ) وقال (ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى) تفسير ذلك: قال زائدة وغيره عن أبى إسحق قال سألت زربن حبيش عن قوله نمالى (فكان قاب قوسين أو أدنى) فقال ثنا عبد الله بن مسعود أنه رأى جبريل له ستمائة جناح . أخرجاه . وروى شعبة عن الشيباني هذا قال سألته عن قوله تمالى (لقد رأى من آيات ربه الكبرى) فذكر أنه رأى جبريل له ستمائة جناح . وقال حقيصة ثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله (لقد رأى من آيات ربه الكبرى) قال رأى رفرفاً أخضر قد ملا الافق . وقال حماد بن فسلمة ثنا عاصم عن زرعن عبد الله (ولقد رآه نزلة أخرى) قال قال رسول الله سلمة ثنا عاصم عن زرعن عبد الله (ولقد رآه نزلة أخرى) قال قال رسول الله

علیه رأیت جبریل عند سدرة علیه ستمائة جناح ینفض من ریشه النها ویل (۱) الدر والیاقوت . عاصم بن بهدلة القاری (۲) لیس بالقوی .

وقال مالك بن مغول عن الزبير بن عدى عن طلحة بن مصرف عن مرة المهداني عن ابن مسعود قال لما أسرى بالنبي والماني فانتهى إلى سدرة المنتهى وهى فى السماء السادسة \_ كذا قال \_ و إليها ينتهى ما يصعد به حتى يقبض منها و إليها ينتهى ما يصعد به حتى يقبض منها و إليها ينتهى ما يبعط به من فوقها حتى يقبض منها (إذ يغشى السدرة مايغشى) قال غشبها فراش من ذهب وأعطى رسول الله والله والمهاء المسورة المهرة وغفر لمن لايشرك بالله من أمته المقحات (٢٠٠٠). أخرجه مسلم. وقال إسرائيل عن أبيى إسحق عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبد الله (ما كذب الفؤاد ما رأى) قال رأى رسول الله والمائية عن عبد الله والمائية عن أبي هريرة (ولقد والارض. وقال عبد الملك بن أبي سلمان عن عطاء عن أبيي هريرة (ولقد والارض. وقال عبد الملك بن أبي سلمان عن عطاء عن أبي هريرة (ولقد النه أخرى) قال رأى جبريل . أخرجه مسلم . وقال زكريا بن أبيي زائدة عن النه أسوع عن الشعبي عن مسروق قال فقلت لعائشة فأين قوله تعالى (دنا فتدلي) قالت إنما ذاك حبريل كان يأتيه في صورة الرجل وانه أناه في هذه المرة في صورته فسد أفق السماء . متفق عليه .

وقال ابن لهيعة حدثني أبو الاسود عن عروة عن عائشة أن نبى الله علي الله علي الله على الله خرج لبعض حاجته فصرخ به يا محمد فنظر يميناً وشمالا فلم يرشيئاً ثم نظر فلم يرشيئاً فرفع بصره فاذا هو ثان إحدى رجليه على الاخرى في الافق فقال يا محد جبريل جبريل يسكنه فهرب حتى دخل في الناس فنظر فلم يرشيئاً ثم رجع فنظر فرآه فدلك قوله تعالى فهرب حتى دخل في الناس فنظر فلم يرشيئاً ثم رجع فنظر فرآه فدلك قوله تعالى

<sup>(</sup>۱) أى الاشياء المختلفة الإلوان ، على ما فى النهاية . (۲) فى الاصل « القارى » ، والتصحيح من طبقات القراء لابن الجزرى . (۴) أى الذنوب العظام التي تقحم أصحابها فى النار ، أى تلقيهم فيها ، على ما فى النهاية .

( والمجم إذا هوى ماضل صاحبكم وما عوى ) . محمد بن عمرو بن علقمة بن أبي سلمة عن ابن عباس ( ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ) قال دنا ربه منه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى . قال ابن عباس قد رآه النبي عليية . إسناده حسن . أخبرنا التاج عبد الخالق أنا ابن قدامة أنا أبو زرعة أنا المقومي أنا القاسم بن أبي المنذر أنا ابن سلمة أنا ابن ماجه ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه أتيت ليلة أسرى بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء أكلة الربا. رواه أحمد في مسنده عن الحسن وعفان عن حماد وزاد فيه: رأيت ليلة أسرى بي لما انتهينا إلى السماء السابعة . أبو الصلت مجهول أخبرنا اسماعيل بن عبد الرحن المرداوي أنا أبو عد (١) عبد الله بن أحمد الفقيه أنا هبة الله بن الحسن بن هلال أنا عبد الله بن على بن زكرى سنة أربع وثمانين وأربعائة أنا على بن مجد بن عبد الله أنا أبو جمفر مجد بن عمرو ثنا سعدان بن نصر ثنا محمد ابن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال أنبأنا القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله ولكنه رأى جبريل م تين في صورته وخلقه ساداً ما بين الأفق. أخرجه البخاري عن محمد بن عبدالله ابن أبي الثلج (٢) عن الأنصاري.

قلت قد اختلف الصحابة في رؤية محمد عليته ربه فأنكرتها عائشه (٣) ، وأما

<sup>(</sup>١) الصواب في نسخة الدار هنا أن تبكون الورقة ٣٨ بعد الورقة ٣٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل مهملة من النقط ، والتصويب من الخلاصة .

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) قد فسره ابن عباس برؤية العين كما أخرجه البخارى بسندد إليه في تفسير تلك الآية على أن تلك الرؤيا لوكانت منامية لما اشتد انكار قريش لها. وقد تأتى الرؤيا بمعنى

الرؤ له في اللغة ، قال المتنبي \* ورؤياك أحلى في العيون من الغمض \* يمني رؤية المصر فلابد من ترجيع بعض الروايات على بعض ، وحمل الباقى على وهم بعض الرواة في ألفاظها ، والثقة قد يهم ولا سما في الاخبار الطويلة ، فينبذ موضع وهمه فقط ، كا وقع في رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر عند البخاري ففيها نحو اثني عشر وها ، بيانها في شروح البخاري . . . وقد اشتد نكير المحققين على رواية شريك من أمثال مسلم والخطابي . والجمهور على ان الاسراء والمعراج في ليلة واحدة ، وأنهما بالروح والجسد معاً ، يقظة ، ولا محيد عن ذلك بعد صحة الخبر وتمام الاعتقاد بقدرة القادر الحكم الشاملة لكل ممكن ، ورد ذلك كله إلى عالم المثال الذي يتخيله صاحب « حجة الله البالغة » على عادته في المشاكل - خروج عن الجادة بدون أي حجة ناهضة . واما ما يروى عن عائشة رضي الله عنها من قولها: ما فقد جسد رسول الله عليه الكنه أسرى بروحه ، فغير ثابت عنها البنة لاته من رواية ابن إسحاق بلفظ « حدثني بعض آل أبيي بكر » فمن هو هذا ، وأين ابن إسحاق المتوفى في منتصف القرن الثاني من ادراك زمن عائشة ، وأما ما يروى عن معاوية من أن الاسراء رؤيا صادقة فغير ثابت عنه أيضاً للانقطاع بين شيخ ابن إسحاق يعقوب بن عتبة وبين معاوية ، لانه توفي سنة ١٢٨ وأين هذا التاريخ من وفاة معاوية. فلا يصح التعويل على مثل تلك الاخبار المنقطعة في ادعاء ان الاسراء روحاني فقط أو في حالة النوم فقط. وقد اختلف في ليلة المعراج متى كانت ، والذي رجحه النووي في الروضة أنها الليلة السابعة والعشرون من رجب ، و إليه ذهب ابن الاثير والرافعي ، ومن قال أنها قبل سنة ونصف من الهجرة يكون يرى هذا الرأى مثل ابن قتيبة وابن عبد البر لأن الهجرة كانت في ربيع الاول ، فالسنة قبلها من صفر إلى صفر تراجعاً ، والستة الاشهر قبلها من المحرم إلى شعبان بالتراجع فتكون الايام الثلاثة من آخر رجب غير مذكورة تركا

نفس الرؤية لله. وذكرها في الصحيح وغيره ، قال يونس عن ابن شهاب عن أنس قال كان أبو ذر يحدث ان رسول الله عليالية قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدرى ثم أطبقه ثم أخذبيدي فمرج ببي الى السماء الدنيا فقال لخازنها افتح قال من هذا قال جبريل قال هل معك أحد قال نعم محمد قال أرسل إليه قال نعم ففتح فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة (١) وعن يساره أسودة فاذا نظر قبل يمينه ضحك و إذا نظر قبل شماله بكي فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت يا جبريل من هذا قال آدم وهذه الاسودة نسم بنيه فأهل اليمين أهل الجنة والتي عن شماله أهل النار ثم عرج بي جبريل حتى أبي السماء الثالثة فقال لخازتها افتح فقال له خازنها مثل ماقال خازن السماء الدنيا ففتح فقال انس فذكر انه وحد في السموات آدم و إدريس وعيسي وموسى و إبراهم ، ولم يثبت يمني أبا ذر كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا و إبراهيم في السماء السادسة فلما من جبريل ورسول الله عطالية بادريس قال مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح قال ثم مر قلت من هذا قال إدريس قال ثم مررت عوسى فقال مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هدا قال عيسى ثم مررت بابراهم فقال مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا قال إبراهم . قال ابن شهاب وأخبرني ابن حزم ان ابن عباس وأبا حبه (٢) الأنصاري كانا يقولان قال رسول الله عليالية ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن شهاب قال ابن حزم وأنس بن مالك قال رسول الله على ففرض الله على

للكسر في الطرفين ، وعلى ذلك عمل الأمة . وهذا العروج ليس للتقرب منه تعالى ، لان القرب منه لا يكون بالمسافة ، قال تمالى ( واسجد واقترب ) وقال عليالية « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » .

انتهى من مجلة الاسلام من مقالة للملامة العبقرى الشيخ محمد زاهد الكوثرى . (١) أي أشخاص . (٢) في الأصل مهملة من النقط ، والتصحيح من صحيح مسلم .

أمتى حمسين صلاة كل يوم قال فرجمت بدلك حتى أمر يموسى فقال ماذا فرض ربك على أمنك قلت فرض عليهم خمسين صلاة قال موسى فراجع ربك فان أمتك لا تطيق ذلك قال فراجمت ربى فقال هن خمس وهن فقال فراجع ربك فان أمتك لا تطيق ذلك فراجمت ربى فقال هن خمس وهن خمسون لا ببدل القول لدى فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فقلت قد استحييت من ربى قال ثم انطلق بى حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدرى ماهى قال ثم دخلت الجنة فاذا فيها جنابذ (۱) اللؤلؤ و إذا ترابها المسك. أخبرنا بهذا الحديث بحيى بن أحمد المقرى بالاسكندرية وجهد بن حسين الفراء عمد الرحمن بن عبد البزار ثنا أبو الطاهر أحمد بن عبد بن عمر المديني ثنا أبو موسى يونس بن عبد الأعلى الصدفي ثنا أبو الطاهر أحمد بن عبد بن عمر المديني ثنا أبو موسى عن حرماة عن ابن وهب ، وروى النسائي شطره الثاني من قول ابن شهاب وأخبرني ابن حزم ان ابن وهب ، وروى النسائي شطره الثاني من قول ابن شهاب وأخبرني ابن حزم ان ابن وهب ، وروى النسائي شطره الثاني من قول ابن شهاب وأخبرني

وقد أخرجه البخارى من حديث الليث عن يونس وتابعه عقيل عن الزهرى ، وقال هام سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن مالك الله بن صعصعة حدثه أن نبى الله عليه وحدثهم عن ليلة أسرى به قال بينما أنا فى الحطيم - وربما قال قتادة فى الحجر - مضطجعاً إذ أتانى آت - فجعل يقول لصاحبه الاوسط بين الثلاثة قال فأتانى فقد سمعت قتادة يقول - فشق ما بين هذه إلى هذه ، قال قتادة قلت للجارود وهو إلى جنبى ما يعنى قال من ثغرة نحره إلى شعرته قال فاستخرج قلبى ثم أتيت بطست من ذهب مملوأة ايماناً فغسل قلبى ثم حشى ثم فاستخرج قلبى ثم أتيت بطست من ذهب مملوأة ايماناً فغسل قلبى ثم حشى ثم

<sup>(</sup>۱) في الأصل غير منقوطة ، والنصويب من صحيح مسلم ، والجنابذ : القباب ، كا في شرح النووي .

<sup>(</sup>٢) « عن مالك » ساقطة من الاصل ، فاستدركناها من الجامع الصحيح .

أعيد ثم أتيب بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض \_ فقال له الجارود هو البراق يا أبا حزة ? قال نعم \_ يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أنى السهاء الدنيا فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال عهد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل (١) مرحباً به ونعم المجيء جاء ففتح (٢) فلما خلصت فاذا آدم فيها فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال عهد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحباً به ونعم المجيء جاء قال ففتح فلما خلصت فاذا يحيي وعيسي وهما ابنا الخالة قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت عليهما فردا ثم قالا مرحباً. بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال مجد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحباً به ونعم المجيء جاء قال ففتح فلما خلصت إذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد وقال مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال مجد قيل أوقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحباً به ونعم المجيء جاء قال ففتح فلماخلصت فاذا إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت وردثم قالمرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل فيل ومن معك قال مجد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحباً به ونعم المجيء جاء قال ففتح فلما خلصت فاذا هرون قال هذا هرون فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام أم قال مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح أم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل فقيل ومن معك قال محد قيل وقد أرسل إليه قال نمم قيل مرحباً به ونعم الجيء جاء قال ففتح (٣) فلما خلصت فاذا

<sup>(</sup>١) في الأصل « قال » . (٢) في الأصل زيادة « له » ولعلها مقحمة .

<sup>(</sup>٣) « قال ففتح » غير موجودة في البخاري

موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح قال فلما جاوزت بكي فقيل له ما يبكيك قال أبكي لانه غلام بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتى ثم صعد بي حتى أتى السماء السابعة فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم فقال مرحباً به ونعم المجيء جاء ففتح فنما خلصت فاذا إبراهم عليه السلام قال هذا إبراهم فسلم فسلمت عليه فرد وقال مرحباً بالابن الصالح والذي الصالح ثم رفعت لى سدرة المنتهى فاذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقهامثل آذان الفيلة فقال هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذا يا جبريل قال اما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ثم رفع لى البيت المعمور ثم أتيت باناء من خمر واناء من لبن واناء من عسل فأخذت اللبن فقال هذه الفطرة أنت عليها وأمنك قال تم فرضت على الصلاة خمسين صلاة في كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بم أمرت قلت بخمسين صلاة في كل يوم قال إن أمتك لانستطيع ذلك فاني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك قال فرجعت فوضع عني عشراً فرجعت إلى موسى فقال بم أمرت قلت بأر بعين صلاة كل يوم قال إن أمنك لا تستطيعها فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فرجمت فوضع عني عشراً أخر ثم رجمت إلى موسى ، فدكر الحديث إلى أن قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وإني قد خبرت (١) الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع الى ربك فسله التخفيف قلت قد سألت ربى حتى استحبيت ولكن أرضى وأسلم فلما نفرت ناداني مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي . أخرجه البخاري عن هدبة عنه . وقال معاذبن هشام حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس عن مالك بن صعصعة

<sup>(</sup>۱) في البخاري « جربت ».

ان رسول الله علي قال فذكر نحوه وزاد فيه فأتيت بطشت من ذهب ممتلئ حَكُمة و إيماناً فشق من النحر إلى مراق البطن ففسل بماء زمرم ثم ملي حكمة و إيماناً. أخرجه مسلم بطوله . وقال سعيد بن أبي عرو بة عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة عن النبي ما الله قال بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلًا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين قال فأتيت فانطلق بي ثم أتيت بطست من ذهب فيه من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا ، قال قتادة قلت لصاحبي مايعني قال إلى أسفل بطني فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم نم أعيد مكانه وحشى أو قال كمر إيماناً وحكمة \_ شك سعيد \_ ثم أييت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه عند أقصى طرفه فحملني عليه ومعى صاحبي لا يفارقني فانطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا . وساق الحديث كحديث همام إلى قوله البيت المعمور، فزاد يدخله كل يوم سبعون ألف ملك حتى اذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر (١) ماعلمهم. قلت وهذه زيادة رواها همام في حديثه وهو أتقن من أبي عروبة فقال قال قتادة فحدثنا الحسن عن أبي هريرة أنه رأى البيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون اليه. ثم رجع إلى حديث أنس وفي حديث ابن أبي عروبة زيادة في سدرة المنتهى انورقها مثل آذان الفيلة ، ولفظه ثم أتيت على موسى فقال بم أمرت قلت بخمسين صلاة قال إنى قد بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة و إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع الى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت فحط عنى خمس صلوات فما زلت اخلتف بين ربي و بين موسى كلما أتيت عليه قال لي مثل مقالته حتى رجعت يخمس صلوات كل يوم فلما أتيت على موسى قال كمقالته قلت لقد رجعت الى ربك حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم فنوديت أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وجعلت بكل حسنة عشر أمثالها . أخرجه مسلم .

<sup>(</sup>١) في الأصل « احر » والتصحيح من صحيح مسلم.

وقد رواه ثابت البناني وشريك بن أبي نمر عن أنس فلم يسنده لها لا عن أبي ذر ولا عن مالك بن صعصعة ولا بأس بمثل ذلك فان مرسل الصحابي حجة . قال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ان رسول الله مسلمة قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فركبته حتى أتينا بيت المقدس فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء ثم دخلت فصليت فأناني جبريل باناءين خمر ولبن فاحترت اللبن فقال أصبت الفطرة ثم عرج بي إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال أنا جبريل قيل ومن معك قال عهد قيل وقد أرسل اليه قال(١) قد أرسل ففتح لنا فاذا بآده ، فذكر الحديث ، وفيه فاذا بيوسف واذا هو قد أعطى شطر الحسر . فرحب بي ودعا لي بخير ، إلى أن قال لما فتح له السماء السابعة فاذا بابراهيم و إذا هو مستند إلى البيت المعمور فرحب بي ودعالي بخير فاذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لايعودون اليه ثم ذهب في إلى سدرة المنتهى فاذا ورقها كآذان الفيلة وأذا عرها كالقلال قال فلما غشيها من أمر الله ماغشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعمها من حسنها قال فدنا فتدلى فأوحى إلى عبده ماأوحى وفرض على في كل يوم خمسين صلاة فنزلت حتى انتهيت الى موسى قال ما فرض ربك على أمنك قلت خمسين صلاة في كل يوم وليلة قال ارجع الى ربك فاسأله التخفيف فان أمتك لاتطيق ذلك فاني قد بلوت بني إسرائيل وجربتهم وخبرتهم قال فرجعت فقلت أي رب خفف عن أمتى فحط عنى خمساً فقال إن أمتك لاتطيق ذلك أرجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك فلم أزل ارجع بين ربي و بين موسى حتى قال هي خمس صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة . أخرجه مسلم دون قوله فدنا فتدلى ، وذلك ثابت في رواية حجاج بن منهال وهو ثبت في حماد بن سلمة.

وقال سليان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي عرقال سمه تأنساً يقول ،

<sup>(</sup>١) الصواب في نسخة الدار أن تكون الورقة ٤٠ بعد ٢٩ الأولى.

وذكر حديث الاسراء، وفيه ثم عرج به إلى السماء السابعة ثم علا به فوق ذلك عما لا يعلمه إلا الله حتى جاء إلى سدرة المنتهى ودفا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى . أخرجه البخارى عن عبد العزيز بن عبد الله عن سلمان . وقال شبان عن قتادة عن أبى العالية ثنا ابن عباس قال قال نبى الله وسلمان . وقال شبان عن قتادة عن أبى العالية ثنا ابن عباس قال قال نبى الله وسلمان رأيت ليلة أسرى بى موسى عليه السلام رجلا طوالا جعداً كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس قال وأرى مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه قال ( فلا تدكن في مرية من لقائه ) خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه قال ( فلا تدكن في مرية من لقائه ) فكان قتادة يفسرها ان نبى الله قد لق موسى . أخرجه مسلم . وفي الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال النبي وسلي عين أسرى به لقيت موسى و عيسى - ثم نعتهما - ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به .

وقال مروان بن معاوية الفزارى عن قتات الهمى ثنا أبو ظبيان الجنبي (1) قال كنا جلوساً عند أبى عبيدة بن عبد الله ومحمد بن سعد بن أبى وقاص فقال محمد لأبى عبيدة حدثنا عن أبيك ليلة أسرى برسول الله وسين فقال أبوعبيدة لا بل حدثنا أنت عن أبيك قال لو سألتنى قبل أن أسألك لفملت فأنشأ أبو عبيدة يحدث قال قال رسول الله وسين في جبر يل بدابة فوق الحمار ودون البغل محمد في عليه فانطلق يهوى بنا كما صعد عقبة استوت رجلاه مع يديه و إذا هبط استورت يداه مع رجليه حتى مرزنا برجل طوال سبط آدم كأنه من رجال شنوءة وهو يقول و يرفع صوته و يقول أكرمنه وفضلته فدفينا اليه فسلمنا فرد السلام فقال من هذا معك ياجبريل قال هذا أحمد قال مرحباً بالنبي الأمى الذي بلغ فقال من هذا معك ياجبريل قال موسى قلت رسالة ربه ونصح لأمته قال ثم اندفينا فقلت من هذا ياجبريل قال موسى قلت ومن يعاتب قال يعاتب ربه فيك قلت و يرفع صوته على ربه قال إن الله قد عرف ومن يعا شيخ وعياله له حريثه قال ثم اندفعنا حتى مرزنا بشجرة كأن ثمرها السرح وتحتها شيخ وعياله له حريثه قال ثم اندفعنا حتى مرزنا بشجرة كأن ثمرها السرح وتحتها شيخ وعياله له حريثه قال ثم اندفعنا حتى مرزنا بشجرة كأن ثمرها السرح وتحتها شيخ وعياله

<sup>(</sup>١) بفتح الجيم ، وفي الأصل مهملتان من النقط ، والتصويب من التهذيب .

فقال لى جبريل اعمد إلى أبيك ابرهم فسلمنا عليه فرد السلام وقال من هذا معك ياجبريل قال ابنك أحمد فقال مرحباً بالنبي الأمى الذى أبلغ رسالة ربه ونصح لأمته يابني إنك لاقر بك الليلة فان استطعت ان تكون حاجتك أو جلها في أمتك فافعل قال ثم اندفعنا حتى أتينا إلى المسجد الأقصى فر بطت الدابة بالحلقة التي في باب المسجد التي كانت الأنبياء تر بط بها ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين ما بين قائم وراكم وساجد ثم أتيت بكاسين من عسل ولبن فأخذت اللبن فشر بته فضرب جبريل منكبي وقال أصبت الفطرة ورب محمد ثم أقيمت الصلاة فأممتهم ثم انصرفنا فاقبلنا . هذا حديث حسن غريب .

فان قيل فقد صح عن ثابت وسلمان التيمي عن أنس بن مالك أن رسول الله والله والله

أخبرنا أبو الفضل أحمد بن هبة الله أخبرنا أبو روح عبد المعز بن مجد كتابة أن تميم بن أبي سعيد الجرجاني أخبرهم أنبأ أبو سعد مجد بن عبدالرحمن أنا أبو عمرو

بن حمدان أنا أحمد بن على بن المثنى ثنا هدبة بن خالد ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله والمسائلة قال مررت ليلة أسرى في برائحة طيبة فقلت ماهذه الرائحة ياجبريل قال هذه ماشطة بنت فرعون كانت تمشطها فوقع المشط من يدها فقالت بسم الله ، قالت بنت فرعون أبى قالت ربى ورب أبيك قالت أقول له إذاً ، قالت قولى له ، قال لها أولك رب غيرى قالت ربى وربك الذى في السماء قال فاحمى لها بقرة من نحاس فقالت إن لى إليك حاجة قال وما هى قالت أن تجمع عظامى وعظام ولدى قال ذلك لك علينا لما لك علينا من الحق فألق ولدها في البقرة واحداً واحداً فكان أخرهم صبى فقال يا أمه اصبرى فانك على الحق . قال ابن عباس فأر بعة تكاموا وهم صبيان : ابن ماشطة بنت فرعون وصبى جريج وعيسى بن مريم والرابع وهم صبيان : ابن ماشطة بنت فرعون وصبى جريج وعيسى بن مريم والرابع

وقال ابن سعد أخبرنا محمد بن عمر عن أبى بكر بن أبى سبرة وغيره قال كان رسول الله عليه السبت لسبع عشرة وسول الله عليه السبع عشرة خلت من رمضان قبل الهجرة بمانية عشر شهراً ورسول الله على نائم فى بيته أتاه جبريل بالمراج فاذا هو أحسن شيء منظراً فعرج به إلى السموات سماء سماء فلقى الانبياء وانتهى إلى سدرة المنتهى . قال ابن سعد وأنبأ محمد بن عمر حدثنى أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال محمد بن عمر وحدثنا موسى بن يعقوب الزممى (1) عن أبى الاسود عن عروة عن عائشة وحدثنى إسحق بن حازم عن وهب بن كيسان عن أبى الاسود عن أم هانىء ، وقد حدثنى عبد الله بن جهفر عن زكريا بن عمرو عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس دخل عبد الله بن جهفر عن زكريا بن عمرو عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس دخل عبد الله بن جهفر عن زكريا بن عمرو عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس دخل مديث بعضهم فى بعض قالوا : أسرى برسول الله عبد الله بيت المقدس ، وساق من شهر ربيع الاول قبل الهجرة من شعب أبى طالب الى بيت المقدس ، وساق من شهر ربيع الاول قبل الهجرة من شعب أبى طالب الى بيت المقدس ، وساق

<sup>(</sup>١) في الاصل « الرمعي » والتصويب من التهذيب وطبقات ابن سعد .

الحديث الى أن قال وقال بعضهم فى الحديث فنفرقت بنو عبد المطلب يطلبونه حين فقد يلتمسونه حتى بلغ العباس ذا طوى فجعل يصرخ يا محمد يا محمد فأجابه رسول الله لبيك فقال يابن أخى عنيت (1) قومك منذ الليلة فأين كنت ? قال أتيت بيت المقدس ، قال فى ليلتك! قال نعم ، قال هل أصابك إلا خير ؟ قال ما أصابنى إلا خير . وقالت أم هانى ما أسرى به إلا من بيتنا نام عندنا تلك الليلة بعد ما صلى العشاء فلما كان قبل الفجر أنبهناه للصبيح فقام فلما صلى الصبح قال يا أم هانى جئت إلى بيت المقدس فصليت فيه ثم صليت الغداة معكم ، فقالت لا تحدث الناس فيكذبونك قال والله لاحدثهم فأخبرهم فتعجبوا ، وساق فقالت لا تحدث الناس فيكذبونك قال والله لاحدثهم فأخبرهم فتعجبوا ، وساق الحديث . فرق الواقدى كا رأيت بين الاسراء والمعراج وجعلهما فى تاريخين .

وقال عبد الوهاب بن عطاء أنا راشد أبو مجد الحماني عن أبي هارون المبدى عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الله قال له أصحابه يا رسول الله أخبرنا عن ليلة أسرى بك فيها فقرأ أول (سبحان) وقال بينا أنا نائم عشاء في المسجد الحرام إذ أتاني آت فأيقظني فاستيقظت فلم أر شيئاً ثم عدت في النوم ثم أيقظني فاستيقظت فلم أر شيئاً فاذا أنا بهيئة خيال فأتبعته بصرى حتى خرجت من المسجد فاذا أنا بدابة أدني شبهه بدوابكم هذه بغالكم مضطرب فركبته فبينا أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يميني يامحد انظرني أسألك فلم أجبه فسرت ثم دعاني داع عن يسارى يامحد انظرني أسألك فلم أجبه فسرت ثم دعاني داع عن يسارى يامحد انظرني أسألك فلم أجبه فسرت ثم دعاني داع عن يسارى يامحد انظرني أسألك فلم أبها حتى أتيت بيت المقدس فأو ثقت دابتي بالحلقة فأتاني جبريل باناء بن ألنفت إليها حتى أتيت بيت المقدس فأو ثقت دابتي بالحلقة فأتاني جبريل عن الداعي من خر ولبن فشر بت اللبن فقال أصبت الفطرة فحد ثمت جبريل عن الداعي الذي عن يميني قال ذاك داعي اليهود لو أجبته لتهودت أمنك والآخر داعي النصارى لو أجبته لتنصرت أمنك وتلك المرأة الدنيا لو أجبتها لاختارت أمنك

<sup>(</sup>١) هكذا في طبقات ابن سعد ، وفي ألاصل « عيبتك » غير منقوطة .

الدنيا على الآخرة ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس فصلينا ركعتبن ثم أتيت بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم فلم تر الخلائق أحسن من المعراج أمارأيتم الميت حين يشق بصره طامحاً إلى السماء فانما يفعل ذلك عجبه به قصعه تأنا وجبريل فاذا أنا بملك يقال له إسماعيل وهو صاحب سماء الدنيا وبين يديه سبعون ألف ملكمع كل ملك جنده مائة ألف ملك قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن ممك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم فاذا أنا بآدم كهيئته يوم خلقه الله على صورته تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول روح طيبة ونفس طيبة اجملوها في عليين ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجين ثم مضت هنية فاذا أنا بأخونة أخرى عليها لحمقد أروح ونتن وعندها أناس يأكلون منها قلت ياجبريل من هؤلاء قال هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأتون الحرام قال ثم مضت هنية فاذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت كما نهض أحدهم خريقول اللهم لا تقم الساعة وهم على سائلة آل فرعون فتجيء السائلة فتطاردهم فسمعتهم يضجون إلى الله قلت من هؤلاء قال هؤلاء من أمنك الذين يأكلون الرباثم مضت هنية فاذا أنا بنساء يعلقن بثديهن فسمعتهن يضججن إلى الله قلت يا جبريل من هؤلاء قال الزناة من أمتك ثم مضت هنية فاذا أنا بأقوام يقطع من جنو بهم اللحم فيلقمون فيقال له كل ما كنت تأكل من لحم أخيك قلت من هؤلاء قال هؤلاء الهازون من أمتك اللمازون ثم صعدت إلى السماء الثانية فاذا أنا برجل أحسن ما خلق الله قد فضل على الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب قلت ياجبر يل من هذا قال هذا أخوك يوسف ومعه نفر من قومه فسلمت عليه وسلم على ثم صعدت إلى السماء الثالثة فاذا أنا بيحيى وعيسى ومعهما نفر من قومهما ثم صعدت إلى الرابعة فاذا أنا بادريس ثم صعدت إلى السماء الخامسة فاذا أنا بهرون ونصف لحيته بيضاء ونصفها سواد تكاد لحيته تصيب سرته من طولها قلت يا جبريل من هذا قال هذا الحب في قومه هذا هرون بن عران ومعه نفر من قومه فسلات عليه

ثم صعدت إلى السماء السادسة فاذا أنا بموسى رجل آدم كثير الشعر لو كان عليه قيصان لنفذ شعره دون القميص وإذا هو يقول يزعم الناس أني أكرم على الله من هذا بل هذا أكرم على الله منى قلت من هذا قال موسى ثم صعدت السابعة فاذا أنا بابرهم سانداً ظهره إلى البيت المعمور فدخلته ودخل معي طائفة من أمتى عليهم ثياب بيض ثم دفعت إلى سدرة المنتهى فاذا كل ورقة منها تكاد أن تغطى هذه الأمة وإذا فيها عين تجرى يقال لها سلسميل فيشق منها نهران أحدهما الكوثر والآخر نهر الرحمة فاغتسلت فيه فغفر لى ما تقدم من ذنبي وما تأخر ثم إنى دفعت إلى الجنة فاستقبلتني جارية فقلت لمن أنت قالت لزيد بن حارثة ثم عرضت على النارثم أغلقت ثم إنى دفعت إلى سدرة المنتهي فتغشى لي وكان عيني وبينه قاب قوسين أو أدنى قال ونزل على كل ورقة ملك من الملائكة وفرضت على الصلاة خمسين ثم دفعت إلى موسى \_ فدكر مراجعته في التخفيف أنا اختصرت ذلك وغيره إلى أن قال \_ فقلت رجعت إلى ربى حتى استحييته، ثم أصبح بمكة يخبرهم بالعجائب فقال إنى أتيت البارحة بيت المقدس وعرج بي إلى السماء ورأيت كذا ورأيت كذا ، فقال أبو جهل ألا تعجبون بما يقول محمد، وذكر الحديث . هذا حديث غريب عجيب حذفت نحو النصف منه . رواه نجى ابن أبي طالب عن عبد الوهاب وهو صدوق عن راشد الحاني وهو مشهور روى عنه حاد بن زيد وابن المبارك وقال أبو حاتم صالح الحديث عن أبي هرون عمارة ابن جوين (١) العبدى وهو ضعيف شيعي . وقد رواه عن أبي هرون أيضا هشم ونوح بن قيس الحداني بطوله نحوه حدث به عنهما قتيبة بن سعيد . ورواه سلمة ابن الفضل عن ابن إسحق عن روح بن القسم عن أبي هرون العبدي بطوله . ورواه أسد بن موسى عن ابن مبارك بن فضالة ، ورواه عبد الرزاق عن معمر ، والحسن بن عرفة عن عمار بن محمد ، كانهم عن أبي هرون ، و بسياق مثل هذا الحديث ضار أبو هريرة متروكا.

<sup>(</sup>١) في الأصل مهملة من النقط ، والنصحيح من خلاصة تدهيب الكال .

وقال إبراهم بن حمزة الزبير حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثني عيسى بن ماهان عن الربيع بنأنس عنأبي العالية عن أبي هريرة ح وقال هاشم بن القسم ويونس ابن بكير وحجاج الأعور ثنا أبو جعفر الرازى وهو عيسى بن ماهان عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة أو غيره عن النبي عِلَيْنَةُ أنه قال في هذه الآية (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) قال أتى بفرس فحمل عليه خطوه منتهى بصره فسار وسار معه جبريل فأتى على قوم يزرعون في يوم و يحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كما كان فقال يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء المهاجرون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعائة ضعف ( وما أنفقتم من شي فهو يخلفه ) ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر كلمارضخت عادت قال يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة ثم أنى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الأنعام على الضريع والزقوم ورضف جهنم قال يا جبريل ما هؤلاء قال الذين لا يؤدون الزكاة ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمر بها شي إلا قصعته يقول الله تعالى ( ولا تقعدوا بكل صراط توعدون) ثم م على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يريد أن يزيد عليها قال يا جبريل ما هذا قال هذا رجل من أمتك عليه أمانة لا يستطيع أداءها وهو يزيد عليها ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد كلا قرضت عادت كما كانت . قال يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء خطباء الفتنة ثم نعت الجنة والنار، إلى أن قال ثم سارحتي أتى بيت المقدس فدخل وصلى ثم أتى أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم . وذكر حديثاً طويلا في ثلاث ورقات كبار. تفرد به أبو حعفر الرازي وليسهو بالقوى ، والحديث منكر يشبه كلام القصاص أنما أوردته للمعرفة لا للحجة . وروى في المعراج إسحق بن بشر حديثاً وليس بثقة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. وقال معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ركمتين ركمتين فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعاً وأقرت صلاة السفر ركعتين . أخرجه البخاري آخر الاسراء .

# ﴿ زُواجِهُ عَلَيْتُهُ بِعَائَشَةً وَسُودَةً ﴾

#### القارد والالم المالية والمالية المؤمنين والمراج والمالية المراد

قال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله عليه وأنا ابنة تسع سنبن، متعوى خديجة قبل الهجرة وأنا ابنة ست وأدخلت عليه وأنا ابنة تسع سنبن، جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا مجمعة فهيأنني وصنعنني ثم أتين بي إليه. قال عروة: ومكثت عنده تسع سنبن. وهذا حديث صحيح. وقال أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي عَيَيْلِيَّهُ إلى المدينة بثلاث سنبن فلبث سنتين أو قريباً من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنبن ثم بني مها وهي ابنة تسع. أخرجه البخاري هكذا مرسلا. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله عَيْلِيَّهُ قال أريتك في المنام مرتين أرى أن رجلا يحملك في سرقة من حرير (١) فيقول هذه امرأتك فأ كشف فأراك فأقول ان كان هذا من عند الله يمضه. متفق عليه.

وقال عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال قالت عائشة لما ماتت خديجة رضى الله عنهما جاءت خولة بنت حكيم إلى رسول الله ويطالته فقالت ألا تزوج قال ومن قالت إن شئت بكراً وإن شئت ثيباً قال من البكر ومن الثيب، فقالت أما البكر فعائشة بنت أحب خلق الله إليك وأما الثيب فسودة بنت زمعة قد آ منت بك واتبعتك ، قال اذكر يهما على ، قالت فأتيت أم رومان فقلت با أم رومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة قالت ماذا ? قالت رسول الله عليكم يذكر عائشة قالت أتنظرين فان أبا بكر آت فجاء أبو بكر فذكرت ذلك له فقال أوتصلح له وهي ابنة أخيه ? فقال رسول الله عليكم فالت وقام أبو بكر فقالت وسول الله عليكم في قالت وقام أبو بكر فقالت وسول الله عليكم فقال أوتصلح له وهي ابنة أخيه ؟ فقال رسول الله عليكيم وابنته تصلح لي قالت وقام أبو بكر فقالت وسول الله عليكيم وابنته تصلح لي قالت وقام أبو بكر فقالت

<sup>(</sup>١) أي في قطعة من جيد الحرير، على مافي النهاية .

أم رومان ان المطعم بن عدى قد كان ذكرها على ابنه ووالله ما أخلف وعداً قط تعنى أبا بكر قالت فأتى أبو بكر المطعم فقال ما تقول فى أمر هذه الجارية ? قالت فأقبل على امرأته فقال لها ما تقولين ? فأقبلت على أبى بكر فقالت لعلنا إن انكحنا هذا الفتى إليك تصبئه وتدخله فى دينك ، فأقبل عليه أبو بكر فقال ما تقول أنت فقال انها لتقول ما تسمع ، فقام أبو بكر وليس فى نفسه من الموعد شى فقال لها قولى لرسول الله عليه وابوها شيخ كبير قد جلس عن الموسم فحييته ثم انطلقت إلى سودة بنت زمعة وأبوها شيخ كبير قد جلس عن الموسم فحييته فرحب بى وقال ماشاء الله أن يقول ، قلت محد بن عبد الله بن عبد المطلب يذكر سودة بنت زمعة قال كفؤ كريم ماذا تقول صاحبتك ؟ قلت نحب ذلك ، قال قولى له فليأت ، قالت فجاء رسول على الله بن عبد الله بن عبد الله بن رمعة قال كفؤ كريم ماذا تقول صاحبتك ؟ قلت نحب ذلك ، قال قولى له فليأت ، قالت فجاء رسول على الله عليه وسلم سودة . إسناده حسن .

### ﴿ عرض نفسه وَاللَّهِ ﴾ على القبائل

قال إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبى الجعد عن جابر قال كان رسول الله ويتياتي يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملنى الى قومه فان قريشاً قد منعونى أن أبلغ كلام ربى . أخرجه أبو داود عن محمد بن كثير عن إسرائيل ، وهوعلى شرط البخارى . وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال كان رسول الله علي في تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب فى كل موسم و يكلم كل شريف قوم لا يسألهم مع ذلك إلا أن يؤووه و يمنعوه و يقول لا أكره أحداً منه على شيء من رضى منه بالذى أدعوه اليه فداك ومن كره لم أكرهه إنما أريد أن يجيرونى مما يراد بي من القتل حتى أبلغ رسالات ربى وحتى أكرهه إنما أريد أن يجيرونى مما يراد بي من القتل حتى أبلغ رسالات ربى وحتى

يقضى الله لى ولمن صحبني بما شاء ، فلم يقبله أحد و يقولون قومه أعلم به أترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه ، ولفظوه فكان ذلك مما دخر الله للأنصار ، وتوفي أبوطالب وابتلى رسول الله عليالية أشد ما كان فعمد لثقيف بالطائف رجاء أن يؤووه فوجد ثلاثة نفر منهم هم سادة ثقيف عبد ياليل وحبيب ومسعود بنو عمرو فعرض عليهم نفسه وشكا اليهم البلاء وما انتهك منه قومه فقال أحدهمأنا أسرق أستار الكعبة أن كان الله بعثك قط ، وقال الآخر أعجز على الله أن يرسل غيرك ، وقال الآخر والله لا أكلك بعد مجلسك هذا والله لئن كنت رسول الله لانت أعظم رفا(١) وحقاً من أن أكلك ولئن كنت تكذب على الله لانت شر من أن أكلك ، ونهزوا(٢) به وأفشوا في قومهم الذي راجعوه به وقعدوا له صفين على طريقه فلما مرجعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة وأدموا رجليه ، فخلص منهم وهما تسيلان الدماء فعمد الى حائط من حوائطهم واستظل في ظلحبلة (٢) منه وهو مكروب موجع فاذا في الحائط عتبة بن ربيعة وشيبة أخوه فلما رآها كره مكانها لما يعلم من عداوتهمافلما رأياه أرسلاغلاماً لها يدعىعداس وهو نصراني من أهل نينوي معه عنب فلما جاء عداس قال له رسول الله عليه الله من أى أرض أنت ياعداس قال من أهل نينوي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من مدينة الرجل الصالح يونس بن متى ، فقال وما يدريك من يونس بن متى قال انا رسول الله والله أخبرني خبر يونس ، فلما أخبره خر عداس ساجداً لرسول الله صلى الله عايه وسلم وجعل يقبل قدميه وهما تسيلان الدماء فلما ابصر عتبة وشيبة مايصنع غلامهما سكتا فلما أتاهما قالا ماشأنك سجدت لمحمد وقبلت قدميه قال هذا رجل صالح أخبرني بشيء عرفته من شأن رسول بعثه الله الينا يدعي يونس ابن متى فضحكا به وقالا لايفتنك عرب نصرانيتك فانه رجل خداع ، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة .

<sup>(</sup>١) كذا ، وفي البداية « أعظم خطراً » . (٢) أي دفعوا . (٣) أي كرمة .

وقال يونس بن يزيد عن الزهري أخبرني عروة عن عائشة حدثته انها قالت لرسول الله ويُسْتِينَهُ هل أنى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد ? قال مالقيت من قومك كان أشد منه يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد باليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهى فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فاذا أنا بسحابة فنظرت فاذا هو جبريل فناداني إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ثم ناداني ملك الجبال فسلم على ثم قال يامجد إن الله قد محم قول قومك وأنا ملك الجبال قد بعثني إليك ربك لتأمرني بما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين (1) فقال له رسول الله عَلَيْنَاتُهُ بِل أَرجو أَن يخر جالله من أشرارهم أو قال من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا . أخرجاه . وقال البكائي عن ابن اسحق فحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال لما انتهى رسول الله علاقة إلى الطائف عمد الى نفر من ثقيف وهم يومئذ سادتهم وهم اخوة ثلاثة عبد ياليل بن عمرو وأخواه مسعود وحبيب وعند أحدهم إمرأة من قريش من جمح فجلس اليهم ودعاهم الى الله فقال أحدهم هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، وقال الآخر أماوجد الله من يرسله غيرك وقال الآخر والله لا أكلك. وذكره كا في حديث ابن شهاب، وفيه زيادة وهي: فلما اطأن عليه قال فما ذكر لى اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتي وهواني على الناس أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربى إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمرى إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي

<sup>(</sup>١) جبلا مكة الملصقان بها أبو قبيس والأحمر ، والأحمر هو المشرف وجهه على قعيقه ان ، والآخشب في اللغة الجبل الخشن العظيم ، ويقال هو الذي لا يرتقى علوه . وقيل ها الآخشب الشرقى والآخشب الغربي ، فالشرقى أبو قبيس ، والغربي جبل الخط - بضم الخاء - كما في (جني الجنتين في المثنيين للمحبي) .

أعوذ بنور وجهك الكريم الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بى غضبك أو يحل على سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك .

وحدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس سمعت ربيعة بن عباد يحدث أبي قال إني الخلام شاب مع أبي بمني ورسول الله على يقف على القبائل من العرب يقول يا بني فلان إنى رسول الله إليكم يأمركم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئاً وأن تخلموا ما تعبدون من دونه وان تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به ، قال وخلفه رجل أحول وضي له غديرتان عليه حلة عدنية فاذا فرغ رسول الله عليالية من قوله قال يا بني فلان إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الحي من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تطمعوه ولا تسمعوا منه ، فقلت لأبي من هذا ? قال هذا عمه عبد العزى أبو لهب. وحدثني ابنشهاب أنه عطالته أني كندة في منازلهم وفيهم سيد لهم يقال له مليح فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه فأبوا عليه. وحدثني عجد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حصين أنه أنى كلباً في منازلهم إلى بطن منهم يقال له بنو عبد الله فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه حتى انه ليقول يا بني عبد الله أن الله قد أحسن اسم أبيكم فدعاهم إلى الله فلم يقبلوا . وحدثني بعض أصحابنا أنه أتى بني حنيفة في منازلهم ودعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه فلم يكن أحد من العرب أقبح رداً منهم . وحدثني الزهري أنه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه فقال رجل منهم يقال له سحرة بن فراس والله لو أنى أخذت هذا الفتى من قريش لا كات به العرب ، ثم قال له أرأيت إن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك قال الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء قال أفنهدف نحورنا للعرب دونك فاذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك ، فأبوا عليه . وقال يونس بن بكير عن ابن إسحق حدثني عاصم بن عمر بن قنادة عن أشياخ من قومه قالوا قدم

سوید بن الصامت أخو بنی عمرو بن عوف مكة حاجاً أو معتمراً وكان سوید یسمیه قومه فیهم السكامل لسنه وجلده وشعره فتصدی له رسول الله علیه و دعاه الله الله فقال سوید فلعل الذی معات مثل الذی معی ، فقال له رسول الله علیه فقال ان وما الذی معات قال مجلة لقان یعنی حكمة لقان قال اعرضها فعرضها علیه فقال ان هذا الكلام حسن والذی معی أفضل منه قرآن أنزله الله علی ، فتلا علیه القرآن ودعاه إلی الاسلام فلم یبعد منه وقال إن هذا القول حسن ، وانصرف فقدم المدینة علی قومه فلم یلبث أن قتلته الخررج فكان رجال من قومه یقولون إنا لنری أنه قتل وهو مسلم ، وكان قتله یوم بعاث . وقال البكائی عن ابن إسحق قال وسوید الذی بقه ل :

ألا رب من تدعو صديقاً ولو ترى مقالت الغيب ساءك ما يفرى مقالته كالشهد ما كان شاهدا و بالغيب مأثور على ثغرة النحر يسرك باديه وتحت أديمه تميمة غش تبتري عقب الظهر تبين لك العينان ما هو كاتم من الغل والبغضاء بالنظر الشزر فرشني بخير طالما قد بريتني وخير الموالي من يريش ولا يبرى

## ﴿ حديث يوم بعاث ﴾

قال يونس عن ابن إسحق حدثني الحصين بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن محود بن لبيد قال: لما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم اياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخررج سمع بهم رسول الله عليه فقال لهم: هل لكم إلى خير مماجئتم به عالوا وما ذاك قال أنا رسول الله بعثني الله إلى العباد ، ثم ذكر لهم الاسلام وتلا عليهم القرآن ، فقال إياس وكان غلاماً حدثاً يا قوم هذا والله خير مما جئتم له فيأخذ أبو الحيسر حفتة من البطحاء فيضرب بها وجه إياس وقال دعنا منك فلعمري لقد جئنا لغير هذا فسكت وقامالنبي عليه عنهم وانصرفوا إلى المدينة ،

وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك . قال محمود بن لبيد فأخبرنى من حضره من قومى أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره و يحمده و يسبحه حتى مات وكانوا لا يشكون أنه مات مسلماً وقد كان استشعر من الاسلام فى ذلك المجلس حين سمع من رسول الله على الله على وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان يوم بعاث يوماً قدمه الله لرسوله فقدم رسول الله على المدينة وقد افترق ملؤهم وقتلت سراتهم يعنى وخرجوا . قدمه الله لرسوله فى دخولهم فى الاسلام . أخرجه البخارى .

# ﴿ ذَكَرَ مبدأ خبر الإنصار ﴾ والعقبة الأولى

قال أحمد بن المقدام العجلي ثنا هشام بن محمد الكلبي ثنا عبد الحميد بن أبي عيسى بن حمر عن أبيه قال سمعت قريش قائلا يقول في الليل على أبى قبيس: فان يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف فلما أصبحوا قال أبو سفيان من السعدان سعد بن بكر أو سعد بن تميم في فلما كان في الليلة الثانية شمعوا الهاتف يقول:

أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصراً وياسعد سعد الخزرجين الغطارف أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله فى الفردوس منية عارف فان ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارف فقال أبو سفيان هو والله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة.

وقال البكائي عن ابن إسحق لما أراد الله إظهار دينه و إعزاز نبيه خرج رسول الله على الموسم الذي لقيه فيه الانصار فعرض نفسه على القبائل كما كان يصنع فبينا هو عند العقبة لتى رهطاً من الخزرج، فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه أن رسول الله على القبهم قال من أنتم، قالوا نفر من الخزرج، قال أمن موالى يهود، قالوا نعم قال أفلا تجلسون أكلكم ، قالوا

بلي فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الاسلام وتلا عليهم القرآن. وكان مما صنع الله به في الاسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم وكانوا أهل شرك وأوثان وكانوا قد غزوهم ببلادهم فكانوا إذاكان بينهمشئ قالوا إن نبياً مبعوث الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وارم ، فلما كلم رسول الله عليه أولئك النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض يا قوم تعلمون والله أنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقكم إليه ، فأجابوه وأسلموا وقالوا إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشرما بينهم وعسى الله أن يجمعهم بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك وتعرض عليهم الذي أجبناك به فان يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك ، ثم انصرفوا. قال ابن إسحق وهم فما ذكر ستة من الخزرج: أسعد بن زرارة وعوف بن عفراء ورافع بن مالك الزرقي وقطبة بن عامر السلمي وعقبة بن عامر . رواه جرير بن حازم عن ابن إسحق فقال بدل عقبة : مموذ بن عفراء وجابر بن عبد الله أحد بني عدى بن غنم (١) ، فلما قدموا المدينة ذكروا لقومهم رسول الله ودعوهم إلى الاسلام وفشا فيهم ذكر رسول الله عليه في فلما كان العام المقبل وافي الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا فلقوا رسول الله عَلَيْكُ و بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعوا رسول الله عَلَيْكُ على بيعة النساء وذلك قبل أن تفترض عليهم الحرب، وهم أسعد بن زرارة وعوف ومعوذ ابنا الحرث وهما ابنا عفراء وذكوان بن عبد قيس ورافع بن مالك وعبادة بن الصامت ويزيد بن تعلبة البكرى وعباس بن عبادة بن نضلة وقطبة بن عامر وعقبة ، وهم من الخزرج . وأبو الهيثم بن التيمان وعويم بن ساعدة ، وها من الأوس . وقال يونس وجماعة عن ابن إسحق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد ابن عبد الله اليزني (٢) عن أبي عبد الله الصنابحي (٣) عبد الرحن (٤) بن عسيلة (١) من أهل العلم بالسير من يجعل فيهم عبادة بن الصامت و يسقط جابراً. عيون الأثر. (٢) بالأصل « البرى ». (٣) بالأصل غير منقوطة والتصويب من (اللباب في الأنساب). (٤) بالأصل «عن عبد الرحن » والتصحيح من اللباب.

حدثني عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله عليات ليلة العقبة الأولى ونحن اثنا عشر رجلافبايعناه بيعة النساء على أن لانشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولانزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف وذلك قبل أن تفترض الحرب فان وفيتم بذلك فلكم الجنة وان غشيتم (١) شيئاً فأمركم إلى الله إن شاء غفر و إن شاء عذب. أخرجاه عن قتيبة عن الليث عن يزيد بن أبى حبيب أخبرنا الحصرى عبد الرحن واسماعيل بن أبي عرو قالا أنا الحسن بن على بن الحسين بن الحسن بن البن أنا جدى أبو القسم الحسين أنا أبو القاسم على بن محمد بن على بن أبي العلاء سنة تسع وسبعين وأر بعائه أنا عبد الرحمن بن عثمان المعدل أنبأ على بن يعقوب أنا أحمد بن إبراهم المقرشي أنا محمد بن عائد أخبرني إسماعيل بنعياش عن عبد الله بن عمان بن خشم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله عليانة على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيه لومة لائم وعلى أن ننصره إذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما نمنع به أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة . رواه زهير بن معاوية عن ابن خشم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه ان عبادة قال نحوه . وقال البكأني عن ابن إسحق فلما انصرف القوم بعث رسول الله عليالية مصعب بن عمير العبدري يقربهم القرآن ويفقهم في الدين فنزل على أسعد بن زرارة فحدثني عاصم بن عمر أنه كان يصلي بهم وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض. قال ابن إسحق وكان يسمى مصعب بالمدينة المقرئ الالمنفية من من المال من المالية المنفية المنف

وحدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك قال كنت قائد أبي حين ذهب بصره فكنت إذا خرجت

<sup>(</sup>١) في الأصل « عسم » والتصحيح من البداية .

به الى الجمعة فسمع الأذان صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة واستغفر له فقلت ياأبه مالك إذا سممت الأذان الجمعة صليت على أبى أمامة قال أي بني كان أول من جمع بنا بالمدينة في هزم (١) من حرة بني بياضة يقال له نقيع الخضات (٢) قلت وكم كنتم يومنذ ? قال أر بمين رجلا . وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال فلما حضر الموسم حج ناس من الأنصار منهم معاذ بن عفراء وأسعد بن زرارة ورافع بن مالك وذكوان وعبادة بن الصامت وأبو عبدالرحمن بن تغلب وأبو الهيثم بن التيهان (٣) وعويم بن ساعدة فأتاهم رسول الله عطالته فأخبرهم خبره وقرأ عليهم القرآن فأيقنوا به واطمأنوا وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل الـكتاب فصدقوه ، ثم قالوا قد علمت الذي كان بين الاوس والخزرج من سفك الدماء ونحن حراص على ما أرشدك الله به مجتهدون لك بالنصيحة وانا نشير برأينا فامكث على اسم الله حتى نرجع الى قومنا فنذكر لهم شأنك وندعوهم الى الله فلمل الله يصلح ذات بينهم و يجمع لهم أمرهم فنواعدك الموسم من قابل، فرضى بدلك رسول الله عليه ورجعوا الى قومهم فدعوهم سراً وتلوا عليهم القرآن حتى قل دار من دور الانصار إلا قد أسلم فيها ناس ، ثم بعثوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن عفراً ورافع بن مالك أن ابعث الينا رجلا من قبلك يفقهنا فبعث مصعب بن عمير فنزل في بني تميم على أسعد بن زرارة يدعو الناس سراً ، ويفشو فيهم الاسلام و يكثر ، ثم أقبل مصعب وأسعد فجلسا عند بئر بني مرق و بعثا الى رهط من الانصار فأتوهما مستخفين فأخبر بذلك سعد بن معاذ \_ ويقول بعض الناس بل أسيد بن حضير \_ فأتاهم في لامته معه الرمح حتى وقف عليهم فقال لابي أمامة أسعد علام أتيتنا في دورنا بهذا الوحيد الغريب الطريد يسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم

<sup>(</sup>١) في عيون الأثر و الروض الأنف «هزم النبيت» وهو جبل على بريد من المدينة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل « الحصات » والتصحيح من (عيون الأثر) وهو موضع بنواحي

المدينة . (٣) أهل الحجاز يخفقون الياء ، وغيرهم يشددها ، كمافي (عيون الاثر).

اليه لا أراك بعدها تسى، من جوارنا ، فقاموا ثم إنهم عادوا مرة آخرة لبئر بنى مرق أو قريبا منها فذكروا لسعد بن معاذ الثانية فجاءهم فتواعدهم وعيداً دون وعيده الاول فقال أسعد يابن خالة اسمع من قوله فان سمعت حقاً فأجباليه و إن سمعت منكراً فاردده بأهدى منه ، فقال ماذا يقول فقر أعليه مصعب (حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلم تعقلون ) فقال سعد ما أسمع والكتاب المبين إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلم تعقلون ) فقال سعد ما أسمع فليأت بأهدى منه فوالله لقد جاء أمر لتحزن منه الرقاب ، فأسلمت بنوعبدالأشهل فليأت بأهدى منه فوالله لقد جاء أمر لتحزن منه الرقاب ، فأسلمت بنوعبدالأشهل عند إسلام سعد بن معاذ إلا من لا يذكر ، ثم ان بنى النجار أخرجوا مصعب ابن عمير واشتدوا على أسعد فانتقل ، صعب إلى سعد بن معاذ يدعو آمنا ويهدى الله به وأسلم عرو بن الجوح وكسرت أصنامهم ، وكان المسلمون أعز من بالمدينة ، وكان مصعب أول من جمع الجمعة بالمدينة ثم رجع إلى رسول الله ويتناقق . هكذا قال ابن مصعباً أول من جمع بالمدينة .

وقال البكائي عن ابن إسحق وحدثني عبدالله بن المغيرة بن معيقيب وعبد الله بن أبي بكر بن حزم أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الاشهل ودار بني ظفر وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة فدخل به حائطاً من حوائط بني ظفر وقالا على بئر مرق فاجتمع اليهما ناس وكان سعد وأسيد بن حضير سيدا بني عبدالاشهل فلما سمما به قال سعد لاسيد انطلق إلى هذين فازجرها وانهمها عن أن يأتيا دارينا فلولا أسعد بن زرارة ابن خالتي كفيتك ذلك ، فأخذ أسيد حربته ثم أقبل إليهما فلما رآه أسعد قال هذا سيد قومه قد حاك عاصدق الله فيه ، قال مصعب إن يجلس أكله قال فوقف عليهما فقال ما حاء بكما إلينا تسفهان ضعفاء نا اعتزلانا إن كان بكما بأنفسكما حاجة ، فقال ما حاء بكما إلينا تسفهان ضعفاء نا اعتزلانا إن كان بكما بأنفسكما حاجة ، فقال له مصعب أو تجلس فتسمع فان رضيت أمراً قبلته و إن كرهته كف عنك ما تكره ، قال أنصفت ثم ركز حربته وجلس اليهما ، فكلمه مصعب بالاسلام وقرأ عليه قال أنصفت ثم ركز حربته وجلس اليهما ، فكلمه مصعب بالاسلام وقرأ عليه القرآن فقالا فيا بلغنا والله لعرفنا في وجهه الاسلام قبل أن يتكلم في اشراقه القرآن فقالا فيا بلغنا والله لعرفنا في وجهه الاسلام قبل أن يتكلم في اشراقه القرآن فقالا فيا بلغنا والله لعرفنا في وجهه الاسلام قبل أن يتكلم في اشراقه

وتسهله ، ثم قال ما أحسن هذا وأجمله كيف تصنعون اذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين قالا تغتسل وتنظهر وتطهر أو بيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلى ، فقام فاغتسل وأسلم وركم ركمتين ثم قال لهما ان ورائى رجلا ان اتبعكما لم يتخلف عنه من قومه أحد وسأرسله اليكما ، ثم انصرف الى سعد بن معاذ وقومه وهم جلوس في ناديهم ، فلما رآه سعد مقبلا قال أقسم بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ولى به ، ثم قال له ما فعلت ? قال كلت الرجلين فما رأيت بهما بأساً وقد نهيتهما فقالا: نفعل ما أحببت ، وقد حدثت ان بني حارثة قد خرجوا الى أسعد ليقتلوه وذلك أنهم عرفوا انه ابن خالتك ليحقروك ، فقام سعد مغضباً مبادراً متخوفاً فأخذ الحربة وقال والله ما أراك أغنيت عنى شيئاً ثم خرج اليهما فلما رآهما سعد مطمئنين عرف أن أسيداً انما أراد منه أن يسمع منهما فوقف عليهما مبتسما نم قال لاسعد يا أبا أمامة والله لولا مابيني و بينك من القرابة مارمت مني هذا أتغشانا في دارنا عا نكره! وقد قال أسعد لصعب أي مصعب جاءك والله سيد من وراءه إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان فقال وتقعد فتسمع فان رضيت أمراً ورغبت فيه قبلته و إن كرهت عزلنا عنك ماتكره ، قال أنصفت فعرض عليه الاسلام وقرأ عليه القرآن فعرفنا في وجهه والله الاسلام قبل أن يتكلم به لاشراقه وتسهله ، ثم فعل كما عمل أسيد فلما رآه قومه قالوا نحلف بالله لقد رجع سعد اليكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم فقال يا بني عبد الأشهل كيف تعرفون أمرى فيكم ؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأميننا قال فان كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا ، فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل وامرأة الا مسلماً أو مسلمة ، ورجع مصعب وأسعد الى منزلها ولم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل (١) وواقف وتلك أوس الله وهم من الأوس بن حارثة (٢) وذلك انه كان فيهم أبو قيس بن

<sup>(</sup>١) في الاصل « حطمة وائل » والتصحيح من (عيون الاثر).

الاسلت وهو صيفي وكان شاعراً لهم وقائداً يستمعون منه وبطيعونه فوقف بهم عن الاسلام فلم يزل على ذلك حتى مضت أحد والخندق (1).

## ﴿ العقبة الثانية ﴾

قال يحيى بن سليم الطائفي وداود المطار وهذا لفظه ثنا ابن خشيم عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله وسيالية لبث عشر سنبن يتبع الحاج في منازلهم في الموسم مجنة وعكاظ ومني يقول من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة ، فلا يجد حتى أن الرجل برحل صاحبه من مضر أو اليمن فيأتيه قومه أو ذوو رحمه يقولون احذر فتى قريش لايفتنك يمسى بين رحالهم يدعوهم إلى الله يشيرون إليه بأصابعهم ، حتى بعثنا الله له من بثرب فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون باسلامه حتى لم يبق دار من يثرب إلا وفيها رهط يظهرون الاسلام ، ثم ائتمرنا واجتمعنا سبعين رجلامنا فقلنا حتى متى نذر رسول الله المسالية يطوف في جبال مكة و يخاف فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فواعد ناشعب العقبة فاجتمعنا ، ن رجل ورجلين حتى توافيناعنده فقلنا يا رسول الله علام نبايمك ? قال على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة ، فقلنانبايعه فأخذ بيده أسعد ابن زرارة وهو أصغر السبعين إلا أنا فقال رويداً يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي ونحن نعلم أنه رسول الله ان اخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وان تعضكم السيوف فاما أنتم قوم تصبرون على عض السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فهو أعذر لكم عند الله فقلنا مط(٢)

<sup>(</sup>١) في عيون الاثر زيادة: ثم أسلموا كلهم من أله أله منا

<sup>(</sup>٢) في الأصل « امط » وفي النهاية : مط عنا يا أسعد أي ابعد .

يدك يا أسعد فوالله لا ندر هذه البيعة ولا نستقيلها ، فقمنا إليه نبايعه رجلارجلا يأخذ علينا شرطه و يعطيها على ذلك الجنة ، زاد في وسطه بحيى بن سليم فقال له عمه العباس يابن أخى لا أدرى ما هذا القوم الذي جاؤوك إنى ذو معرفة بأهل يثرب ، قال فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين فلما نظر العباس في وجوهنا قال هؤلاء قوم لا أعرفهم هؤلاء أحداث ، فقلنا علام نبايعك .

وقال أبو نعيم حدثنا زكريا عن الشعبي قال انطلق النبي على الله معه عه العباس إلى السبعين من الانصار عند العقبة تحت الشجرة قال ليتكلم متكلم ولا يطيل الخطبة فان عليكم من المشركين عيناً فقال أسعد سل يامحد لربك ما شئت ثم سل لنفسك ثم أخبرنا ما لنا على الله ، قال أسألكم لربى أن تعبده ولا تشركوا به شيئا وأسألكم لنفسي ولاصحابي أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم ، شيئا وأسألكم لنفسي ولاصحابي أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم ، قالوا فاك ذلك . ورواه أحمد بن قالوا فما كن يحيي بن ذكريا بن أبي زائدة نا مجالد عن الشعبي عن أبي مسعود حنبل عن يحيي بن ذكريا بن أبي زائدة نا مجالد عن الشعبي عن أبي مسعود الانصاري بنحوه قال وكان أبو مسعود أصغرهم سناً .

وقال ابن بكير عن ابن إسحق حدثني عاصم بن عرو وعبد الله بن أبي بكر أن العباس بن عبادة بن نضاة أحد بني سالم قال يا معشر الخررج تدرون على ما تبايعون رسول الله ويُلِينين ، انكم تبايعونه على حرب الاحر والاسود فان كنتم ترون أنها إذا أنهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا تركتموه وأسلمتموه فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزى الدنيا والآخرة وإن كنتم ترون أنكم مستعلنون به وافون له فهو والله خير الدنيا والآخرة ، قال عاصم فوالله ما قال العباس هذه المقالة إلا لي فهو والله خير الدنيا والآخرة ، قال عاصم فوالله ما قال العباس هذه المقالة إلا ليشد لرسول الله ويسلم عبد الله بن أبي بكر ماقالها إلا ليؤخر بها أمن القوم تلك الليلة ليشهد أمن ها عبد الله بن أبي فيكون أقوى ، قالوا فما لنا بذلك يو رسول الله ؟ قال الجنة قالوا ابسط يدك وبايعوه ، فقال عباس بن عبادة إن شئت لنميلن عليهم غداً بأسيافناء فقال لم أومر بذلك .

وقال الزهري ورواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال موسى بن عقبة

وهذا لفظه أن العام المقبل حج من الأنصار سبعون رجلا أربعون من ذوى أسنانهم وثلاثون من شبابهم أصغرهم أبو مسعود عقبة بن عمرو وجابر بن عبد الله فلقوه بالمقبة ومع رسول الله عليه العباس فلما أخبرهم بما خصه الله من النبوة والمكرامة ودعاهم إلى الاسلام و إلى البيعة أجابوه وقالوا اشترط علينا لو بك ولنفسك ما شئت ، فقال أشترط لو بى أن لا تشركوا به شيئا وأشارط لنفسى أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. فلما طابت بذلك أنفسهم من الشرط أخذ عليهم العباس المواثيق لرسول الله ويشيئه بالوفاء وعظم العباس الذي بينهم وبين رسول الله وذكر أن أم عبد المطلب سلمي بنت عمرو بن زيد بن عدى بن النجار. وذكر الحديث بطوله.

قال عروة : فجميع من شهد المقبة من الانصار سبعون رجلا وامرأة . وقال البن إسحق سبعون رجلا وامرأنان إحداها أم عمارة وزوجها وابناهما . وقال يونس ابن بكير عن ابن إسحق نحدثني معبد بن كعب بن مالك بن القين (1) عن أخيه عبيد الله عن أبيه كعب قال خرجنا في الحجة التي بايعنا فيها رسول الله عليه بالعقبة مع مشركي قومنا ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا حتى إذا كنا بظاهر البيداء قال با هؤلاء تعلمون أني قد رأيت رأياً والله ما أدرى توافقوني عليه أم لا ، فقلنا وما هو يا أبا بشر ? قال إني قد أردت أن أصلي إلى هذه البنية ولا أجعلها مني بظهر فقلنا لا والله لا تفعل والله ما بلغنا أن نبينا عيلية يصلي الكيا إلى الشام ، قال فاني والله لمصل إليها فكان إذا حضرت الصلاة توجه إلى الكيمية وتوجهنا إلى الشام حتى قدمنا مكة فقال لى البراء يابن أخي انطلق بنا إلى رسول الله على النا عن رسول الله عن صول الله عن المناء على الله وهل تعرفانه إن رأيتاه ؟ قلنا لا والله ، قال فهل تعرفان العباس ؟ فقلنا على قال وهل تعرفانه إن رأيتاه ؟ قلنا لا والله ، قال فهل تعرفان العباس ؟ فقلنا على عد ؟ قال وهل تعرفانه إن رأيتاه ؟ قلنا لا والله ، قال فهل تعرفان العباس ؟ فقلنا على قلنا وهل تعرفانه إن رأيتاه ؟ قلنا لا والله ، قال فهل تعرفان العباس ؟ فقلنا هل تدلنا على على وهل تعرفانه إن رأيتاه ؟ قلنا لا والله ، قال فهل تعرفان العباس ؟ فقلنا هل تدلنا على على وهل تعرفانه إن رأيتاه ؟ قلنا لا والله ، قال فهل تعرفان العباس ؟ فقلنا هل تدلنا على على والله ، قال فهل تعرفان العباس ؟ فقلنا ها قال فهل تعرفان العباس ؟ فقلنا ها قلنا العباس ؟ فقلنا ها قال فهل تعرفان العباس ؟ فقلنا ها قلنا العباس ؟ فقلنا ها قلنا العباس ؟ فقلنا العباس

<sup>(</sup>١) في الأصل غير منقوطة ، والتصحيح من أسد الغابة ومجمع الزوائد.

نعم وقد كنا نعرفه كان يختلف إلينا بالتجارة ، فقال إذا دخلتها المسجد فانظرا العباس فقلنا نعم وقد كنا نعرفه قال فهو الرجل الذي معه ، قال فدخلنا المسجد فاذا رسول الله عَلَيْنَةً والعباس ناحية المسجد جالسين فسلمنا ثم جلسنا فقال ررسول الله عليه المعرف هذين يا أبا الفضل ? قال نعم هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك ، فوالله ما أنسى قول رسول الله عليه الشاعر ؟ قال نعم ، فقال له البراء يا رسول الله إنى قد كنت رأيت في سفرى هذا رأياً وقد أحببت أن أسألك عنه قال وما ذاك ، قال رأيت أن لا أجمل هذه البنية منى بظهر فصليت إليها ، فقال له رسول الله على قد كنت على قبلة لو صبرت عليها ، فرجع إلى قبلة رسول الله عليالية ، وأهله يقولون قد مات عليها ، ونحن أعلم به قد رجع إلى قبلة رسول الله عَلَيْكَ وصلى معنا إلى الشام، ثم واعدنا رسول الله عَلَيْتُهُ العقبة أوسط أيام التشريق ونحن سبعون رجلا للبيعة ومعنا عبد الله بن عمرة بن لحرام والد جابر وانه لعلى شركه فأخذناه فقلنا ياأبا جابر والله إنا لنرغب بك أن تموت على ما أنت عليه فتكون لهذه النار غداً حطباً وان الله قد بعث رسولا يأمر بتوحيده وعبادته وقد أسلم رجال من قومك وقد واعدنا رسول الله والله البيعة فأسلم وطهر ثيابه وحضرها معنا فكان نقيباً ، فلما كانت الليلة التي وعدنا فيها رسول الله والله على أو الليل مع قومنا فلما استثقل الناس من النوم تسللنا من فرشنا تسلل(١) القطاحتي اجتمعنا بالعقبة فأتى رسول الله علياليته وعمه العباس ليس معه غيره أحب أن يحضر أمر ابن أخيه فكان أول متكلم فقال يامعشر الخزرج ان عداً مناحيث قد علمتم وهو في منعة من قومه و بلاده قد منعناه ممن هو على مثل رأينا منه وقد أبى الا الانقطاع اليكم و إلى ما دعوتموه اليه فان كنتم ترون أنكم وافون له بما وعدتموه فأنتم وما تحملتم و ان كنتم تخشون مرن أنفسكم خدلانا فاتركوه في قومه فانه في منعة من عشيرته وقومه ، فقلنا قد سمعنا

<sup>(</sup>١) في الأصل « تلك » والتصحيح من ( مجمع الزوائد ) .

ما قلت تكلم يا رسول الله فتكلم ودعا إلى الله وتلا القرآن ورغب في الاسلام" فأجبناه بالايمان والتصديق له وقلنا له خذ لربك ولنفسك فقال إنى أبايعكم على ان تمنعوني مامنعتم منه أبناء كمونساءكم ، فأجابه البراء بن معرور فقال نعم والذي بعثك بالحق تمنعك مما تمنع منه أزرنا(١) ، فبايمنا رسول الله فنحن والله أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابراً عن كابر، فعرض في الحديث أبو الهينم بن النيهان فقال يارسول الله إن بيننا وبين أقوام حبالاً وإنا قاطعوها فهل عسيت ان الله أظهرك أن ترجع إلى قومك وتدعنا ? فقال بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم ، فقال له البراء بن معرور أبسط يدك يا رسول الله نبايعك ، فقال رسول الله عليه اخرجوا إلى منكم اثني عشر نقيباً فأخرجوهم له ، فكان نقيب بني النجار أسعد بن زرارة ، ونقيب بني سلمة ا البراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام ، ونقيب بني ساعدة سعد بن عبادة ا والمنذر بن عمرو، ونقيب بني زريق رافع بن مالك، ونقيب بني الحرث بن الخزرج عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع ، ونقيب بني عوف بن الخزرج عبادة بن الصامت ، ونقيب بني عمرو بن عوف سعد بن خيثمة ، ونقيب بني عبد الأشهل وهم من الأوس أسيد بن حضير وأبو الهيثم بن التيهان ، قال فأخذ البراء بيد رسول الله عليها فضرب عليها وكان أول من بايع وتتابع الناس فتبايعوا فصرخ الشيطان على العقبة فقال يا أهل الجباجب (٢) هل لكم في مذمم والصبأة معه قد اجتمعوا على حربكم ، فقال رسول الله عَيْنَالَيْهُ هذا أزب (٤) العقبة هذا ابن أز بب أما والله لأفرغن (٥) لك ارفضوا إلى رحالكم ، فقال العباس بن عبادة أخو بني

<sup>(</sup>١) المرب تكنى عن المرأة بالازار ، وتكنى به أيضاً عن النفس وتجمل الثوب عبارة عن لابسه . على مافى (عيون الأثر) . (٢) أى مواثيق .

<sup>(</sup>٣) يعنى منازل منى ، كا فى ( غيون الأثر ) . (٤) ازب العقبة : شيطان .

<sup>(</sup>٥) في الأصل « لأفزعن » والتصحيح من ( مجمع الزوائد).

سالم يا رسول الله والذي بعثك بالحق لئن شئت لنميان على أهل منى غداً بأسيافناء فقال إنا لم نؤمر بذلك ، فرحنا إلى رحالنا فاضطجعنا فلما أصبحنا أقبلت جلة من قريش فيهم الحرث بن هشام فتى شاب وعليه نعلان له جديدان فقالوا يامعشر الخررج انه قد بلغنا انكم جشم إلى صاحبنا لتستخرجوه من بين أظهر نا وانه والله ما من العرب أحد أبغض إلينا ان تنشب الحرب بيننا و بينهم منكم ، فانبعث من هناك من قومنا من المشركين يحلفون لهم بالله ما كان من هذا من شئ وما فعلناه ، فلما تثور القوم لينطلقوا قلت كلة كأنى أشركهم في المكلام يا أبا جابر يريد عبد الله بن عرو و أنت سيد من ساداتنا وكهل من كهولنا لا تستطيع أن يريد عبد الله بن عرو و أنت سيد من ساداتنا وكهل من كهولنا لا تستطيع أن تتخذ مثل نعلي هذا الفتي (١) من قريش ، فسمعه الحرث فرمي بهما إلى وقال والله لا أردهما ، فأل صالح أني لأرجو أن أسلبه . أردد عليه نعليه فقلت لا والله لا أردهما ، فأل صالح أني لأرجو أن أسلبه . قال ابن إسحق وحدثني عبد الله بن أبي بكر قال ثم انصرفوا عنهم فأنوا عبدالله أبن أبي يعني ابن سلول فسألوه فقال إن هذا الأمر جسبم وما كان قومي ليتفوتوا عنه يعني ابن سلول فسألوه فقال إن هذا الأمر جسبم وما كان قومي ليتفوتوا عنه بمن هانوه فقال إن هذا الأمر جسبم وما كان قومي ليتفوتوا عنه .

وقال ابن ادريس عن ابن إسحق حدثني عبد الله بن أبي بكرأن رسول الله وقال الله على الله على قومهم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم ، فقال أسعد بن زرارة نعم يا رسول الله قال فأنت نقيب على قومك ثم سمى النقباء كرواية معبد بن مالك ، وقال ابن وهب حدثني شيخ من قومك ثم سمى النقباء كرواية معبد بن مالك ، وقال ابن وهب حدثني شيخ من الانصار ان جبريل عليه السلام كان يشير للنبي عليه إلى من يجعله نقيباً ، قال مالك كنت أعجب كيف جاء من قبيلة رجل ومن قبيلة رجلان حتى حدثني هذا الشيخ ان جبريل كان يشير إليهم يوم البيعة ، قال مالك وهم تسعة نقباء من الخررج والاثمة من الاوس .

<sup>(</sup>١) في الاصل « العي » وفي مجمع الزوائد « الفتي » وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الاصل « لكسبتهما » وفي مجمع الزوائد « لتنتعلنهما » وهو الصواب.

#### ﴿ تسمية من شهد العقبة ﴾

قلت تركت النقباء لانهم قد تقدموا: فمن الاوس سلمة بن سلامة بن وقش، ومن بني حارثة ظهير بن رافع ، وأبو بردة بن نيار (١) ، و بهيز (٢) بن الهيثم ، ومن بني عمرو بن عوف رفاعة بن عبد المنذر \_ وعده ابن إسحق نقيباً عوض أبي الهيثم بن التيهان \_ وعبد الله بن جبير بن النعان أمير الرماة يوم أحد و يومئذ استشهد ، ومعن بن عدى قتل يوم المامة ، وعويم بن ساعدة . فجميع من شهد العقبة من الاوس أحد عشر رجلا ، ومن الخزرج من بني النجار : أبو أيوب خالد ابن يزيد ومعاذ بن عفراء وأخوه عوف وعمارة بن حزم وقتل يوم البمامة ، ومن بنی عمرو بن مبدول سهل بن عتیك بدری ، ومن بنی عمرو بن النجار وهم بنو جديلة أوس بن ثابت وأبو طلحة زيد بن سهل ، ومن بني مازن بن النجار قيس ابن أبي صعصعة وعمرو بن غزية ، ومن بلحرث بن الخزرج خارجة بن زيد استشهد يوم أحد وبشير بن سعد وعبد الله بن زيد صاحب النداء وخلاد بن سويد استشهد يوم قريظة وأبو مسعود عقبة بن عمرو ، ومن بني بياضة : زياد بن لبيد وفروة بن عمرو وخالد بن قيس ، ومن بني زريق : ذكوان بن عبد قيس وكان خرج إلى مكة فكان مع رسول الله عليالية فكان يقال له مهاجري أنصاري واستشهد يوم أحد ، وعبادة بن قيس والحرث بن قيس ، ومن بني سلمة بشر أبن البراء بن معرور أحد النقباء وسنان بن صيغي والطفيل بن النعان واستشهد يوم الخندق ومعقل بن المنذر ومسعود بن يزيد والضحاك بن حارثة ويزيد بن حزام وجبار (٣) بن صخر والطفيل بن مالك ، ومن بني غنم بن سواد : سليم بن

<sup>(</sup>١) في الاصل غير منقوط ، والتصحيح من ( مجمع الزوائد ) . (٢) بالباء الموحدة عند بعضهم ، و بالنون عند آخرين . ( عيون الاثر ) . (٣) بفتح الجيم والباء الموحدة المشددة ، وفي الاصل « جياد » والتصحيح من ( مجمع الزائد ) .

عمرو وقطية بن عامر و يزيد بن عامر وأبو اليسر كمب بن عمرو وصيغي بن سواد، ومن بني نابي (١) بن عمرو ثعلبه (٢) بن غنمة وقتل يوم الخندق وأخوه عمرو وعبس ابن عامر وعبد الله بن أنيس وخالد بن عدى ، ومن بني حرام جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام ومعاذ بن عمرو بن الجموح وثابت بن المخدع استشهد بالطائف وعمير بن الحارث وخديج بن سلامة ومعاذ بن جبل ، ومن بني عوف بن الخزرج العباس بن عبادة استشهد يوم أحد وأبو عبدالرحمن يزيد بن ثعلبة البلوى حليف لهم وعمرو بن الحارث ، ومن بني سالم بن غنم بن عوف : رفاعة بن عمرو وعقبة ابن وهب ، ومن بني ساعدة النقيبان سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو الذي كان أميراً يوم بئر معونة فاستشهد، وأما المرأثان فأم منيع أصماء بنت عمرو بن عدى وأم عمار نسيبة بنت كعب حضرت ومعها زوجها زيد بن عاصم بن كعب وابناها حبيب وعبد الله وخبيب هو الذي مثل به مسيلمة الكذاب وقطعه عضواً عضواً. قال أبن إسحق فلما تفرق الناس عن البيعة فتشت قريش من الغد عن الخبر والبيعة فوجدوه حقاً فانطلقوا في طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة وهرب منذر ابن عمرو فشدوا يدى سعد إلى عنقه بنسعة وكان ذا شعر كثير فطفقوا يجبذونه و يصكونه ويلكزونه إلى أن جاء مطعم بن عدى والحرث بن أمية وكان سعد يجيرها إذا قدما المدينة فأطلقاه من أيديهم وخليا سبيله ، قال وكان معاذ بنعرو أبن الجموح قد شهد العقبة وكان أبوه من سادة بني سلمة وقد اتخذ في داره صنماً من خشب يقال له مناة فلما أسلم فتيان بني سلمة معاذ بن جبلوابنه معاذ بن عرو وغيرهما كانوا يدخلون بالليل على صنمه فيأخذونه ويطرحونه في بعض الحفر وفيها عدر الناس منكساً على رأسه فاذا أصبح عمرو قال ويلكم من عدا على آلهتنا في هذه الليلة! ثم يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه ثم قال أما والله لو أعلم

(1) it Wal are vised a ofteneway ( See Heter Inter ) of he

<sup>(</sup>١) في الأصل مهمل من النقط ، والتصويب من (عيون الأثر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل « عمرو بن تعلبة » والتصحيح من ( عيون الأثر ) .

من يصنع بك كذا لأحزنته فاذا أمسى وقام فعلوا به مثل ذلك وفعل مرات، وفي الآخر علق عليه سيفه ثم قال إنى والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى فان كان فيك خير فامتنع وهذا السيف معك ، فلما كان الليل أخذوا السيف من عنقه ثم أخذوا كلباً ميتاً فعلقوه وربطوه به وألقود في جب عذرة ، فغدا عمرو فلم يجده فخرج يتبعه حتى وجده في البئر منكساً مقروناً بالكاب فلما رآه أبصر شأنه وكلما من أسلم من قومه فأسلم وحسن إسلامه وقال:

تالله لو كنت إلما لم تكن أنت وكاب وسط بئر في قرن أف لمرعك إلما مستدن الآن فتشناك عن سوء الغبن الحد لله العلى ذي المنن الواهب الرزق وديان الدين هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن

## ﴿ ذكر أول من هاجر إلى المدينة ﴾

عقيل وغيره عن الزهرى عن عروة عن عائشة قال الذي على المسلمين عكة قد أريت دار هجرت مسبخة ذات نخل بين لابتين . وهما الحرتان ، فهاجر من هاجر قبل المدينة عند ذلك ورجع إلى المدينة بعض (۱) من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجراً فقال له رسول الله على على رسلك فانى أرجو أن يؤذن لى ، فقال أبو بكر وترجو ذلك بأبى أنت وأمى ? قال نمم ، فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله على المسلمين كانتا عنده ورق السمر أر بعة أشهر . أخرجه البخارى .

وقال البكائي عن ابن اسحق قال فلما أذن الله لنبيه في الحرب و بايعه هذا الحي من الأنصار على الاسلام والنصرة أمر رسول الله ولليكية قومه بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بالأنصار فخرجوا أرسالا ، فيكان أول من هاجر أبو سلمة بن عبد الاسد إلى المدينة هاجر إليها قبل العقبة المكبرى بسنة وقد كان

<sup>(</sup>١) في الجامع الصحيح: ورجع عامة من كان هاجر ...

قدم من الحبشة مكة فآذته قريش و بلغه أن جماعة من الأنصار قد أسلموا فهاجر إلى المدينة فمن أم سلمة قالت لما أجمع أبو سلمة الخروج رحل لى بميره ثم حملني وابنى عليه ثم خرج بى يقودنى فلما رأته رجال بني المغيرة قاموا اليه فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها ، أرأيت صاحبتنا هذه (١) علام نتركك تسير بها في البلاد! فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني (٢) منه ، وغضب عند ذلك رهط أبى سلمة فقالوا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا ، فتجاذبوا ابني سلمة حتى خلعوا يده وانطلق به بنو عبدالأسد وحبسني بنو المغيرة عندهم. فانطلق زوجي إلى المدينة (٢) إذ فرقوا بيننا، فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالابطح فلا أزال أبكي حتى أمسى سنة أو قريباً منها ، حتى مر مى رجل من نبي عمى فرحمني فقال ألا تخرجون من (٤) هذه المسكينة فرقتم بينها و بين ولدها ? فقالوا لى الحقى بزوجك ، قالت ورد بنو عبدالاسد إلى عند ذلك ابني فارتحلت بعيرى ثم وضعت سلمة في حجري أريد زوجي بالمدينة وما معي أحد من خلق الله ، قلت أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي ، حتى إذا كنت بالثنعيم لقيت عثمان بن طلحة العبدري فقال إلى أين يابنة أبي أمية ? قلت أريد زوجي بالمدينة ، قال أو مامعك أحد ? قالت قلت لا والله إلا الله و بني هذا ، قال والله مالك من مبرك ، فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوى في فوالله ماصحبت رجلا من العرب أرى أنه أكرم منه كان أبداً إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيرى فحط عنه ثم قيده في الشجر ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتها، فاذا دنا الرواح قام إلى بعيرى فرحله ثم استأخر عنى وقال اركبي ، فاذا ركبت واستویت علی بعیری أنی فأخذ بخطامه فقادنی حتی ینزل بی ، فلم بزل یصنع ذلك

<sup>(</sup>١) « أرأيت صاحبتنا هذه » ساقطة من الأصل ، فاستدر كناها من البداية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل « فأحروني » . (٣) « إلى المدينة » زيادة من ابن كثير .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل والبداية.

حتى أقد منى المدينة ، فلما نظر إلى قرية بنى عمرو(١) بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية ، ثم انصرف راجعاً .

ثم كان أول من قدمها بعد أبى سلمة عامر بن ربيعة حليف بنى عدى بن كفب مع امرأته ثم عبد الله بن جحش حليف بنى أمية مع امرأته وأخيه أبى أحد ، وكان أبو أحد ضرير البصر وكان يمشى بمكة بغير قائد وكان شاعراً وكانت عنده الفارعة (٢) بنت أبى سفيان بن حرب وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب ، فنزل هؤلاء بقباء على مبشر بن عبد المنذر.

وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال فلما اشتدوا على رسول الله على الله وأصحابه أمر رسول الله أصحابه بالهجرة فخرجوا رسلا رسلا فخرج منهم قبل مخرج رسول الله على الله على الله الله على الله بن جمل وعمان بن مظعون وأبو حديفة بن عتبة بن ربيعة وعياش ابن أبي ربيعة وجماعة ، فطلب أبو جهل والحرث بن هشام عياشاً وهو أخوهم الأمهم فقدموا المدينة فذكروا له حزن أمه وأنها حلفت الايظلها سقف وكان بها براً فرق القدموا المدينة فذكروا له حزن أمه وأنها حلفت الايظلها سقف وكان بها براً فرق الما وصدقهم ، فلما خرجا به أوثقاه وقدما به مكة فلم يزل بها إلى قبل الفتح . قلت الما في ربيعة . الحديث . قال ابن شهاب وخرج عبد الرحمن بن عوف فنزل ابن أبي ربيعة . الحديث . قال ابن شهاب وخرج عبد الرحمن بن عوف فنزل على سعد بن الربيع ، وخرج عثمان والزبير وطلحة بن عبيد الله وطائفة ، ومكث ناس من الصحابة ، كمة حتى قدموا المدينة بعد مقدمه منهم سعد ابن أبي وقاص على اختلاف فيه .

وقال يونس عن ابن إسحق حدثني نافع عن ابن عمر عن أبيه عربن الخطاب

<sup>(</sup>١) في الأصل « عمر » والتصويب من السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل « القرعة » والتصحيح من القاموس و ( عيون الاثر ) .

قال لما اجتمعنا للهجرة ابعدت أنا وعياش بن أبى ربيعة وهشام بن العاص بن وائل وقلنا الميعاد بيننا التناضب من أضاة بنى غفار فمن أصبح منكم لم يأتها فقد حبس ، فأصبحت عندها أنا وعياش وحبس هشام وفتن فافتتن ، وقدمنا المدينة فكنا نقول ما الله بقابل من هؤلاء تو بة قوم عرفوا الله وآمنوا به وصدقوا رسوله ثم رجعوا عن ذلك لبلاء أصابهم فى الدنيا فأنزلت (قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) فكتبتها بيدى كتاباً ثم بعثت بها إلى هشام فقال هشام بن العاص فلما قدمت على خرجت بها إلى ذى طوى أصعد فيها النظر وأصو به لافهمها فقلت فلما قدمت على خرجت بها إلى ذى طوى أصعد فيها النظر وأصو به لافهمها فقلت فلما قدمت على خرجت بها إلى ذى طوى أصعد فيها النظر وأصو به لافهمها فقلت فلما على بعيرى فلحقت برسول الله عنيا اللهم فهمنيها فعرفت إنها أثرلت فينا لما كنا نقول فى أنفسناو بقال فينا ، فرجعت فيلست على بعيرى فلحقت برسول الله عنيا اللهم فهمنيها ما جنادين .

وقال عبد العزيز الدراوردى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قدمنا من مكة فنزلنا العصبة (١) عربن الخطاب وأبو عبيدة وسالم مولى أبى حذيفة فكان يؤمهم سالم لأنه كان أكثرهم قرآنا . وقال إسرائيل عن أبى إسحق عن البراء قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير فقلنا له مافعل رسول الله وسيالته وأصحابه على أثرى ، ثم أتى بعده عمرو بن أم مكتوم الأعمى أخو بني فهر ثم عمار بن ياسر وسعد بن أبى وقاص وابن مسعود و بلال ، ثم أتانا عمر ابن الخطاب في عشرين را كبا ثم أتانا رسول الله علينية وأبو بكر معه فلم يقدم علينا رسول الله حتى قرأت سوراً من المفصل . أخرجه مسلم .

<sup>(</sup>۱) هو موضع بالمدينة عند قباء ، وضبطه بعضهم بفتح العين والصاد ، على ما في تاج العروس .

وأبو بكر محت الليل قبل الغار بثور وعمد على فرقد على فراش رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله يوارى عنه العيون . وكذا قال موسى بن عقبة ، وزاد : فباتت قريش يختلفون ويأتمرون أيهم يجثم على صاحب الفراش فيوثقه إلى أن أصبحوا فاذا هم بعلى فسألوه عن النبي وَلِينِهِ فَأَخْبِرُهُمُ أَنه لا علم له به فعلموا عند ذلك أنه قد خرج فاراً منهم فركبوا في كل وجه يطلبونه . وكذا قال ابن إسحق : لما أيقنت قريش أن عجداً والله قد بويع وأمر رسول الله عليه من كان بمكة من أصحابه أن يلحقوا باخوانهم بالمدينة تآمروا فما بينهم فقالوا الآن فأجمعوا في أمر عهد فوالله لكأنه قد كر عليكم بالرجال فاثبتوه أو اقتلوه أو أخرجوه فاجتمعوا له في دار الندوة ليقتلوه فلما دخلوا الدار اعترضهم الشيطان في صورة رجل جميل في بت (١) له فقال ادخل قالوا من أنت قال أنا رجل من أهل نجد مع بالذي اجتمعتم له فأراد أن يحضره معكم فعسى أن لا يعدمكم منه نصح ورأى قالوا أجل فادخل فلما دخل قال بعضهم لبعض قد كان من الأمر ما قد علمتم فأجمعوا رأياً في هذا الرجل ، قال قائل أرى أن تحبسوه ، فقال النجدي ما هذا برأى والله لئن فعلتم ليخرجن رأيه وحديثه من وراءه من أصحابه (٢) فأوشك أن ينتزعوه من أيديكم ثم يغلبوكم على ما في أيديكم من أمركم ، فقال قائل منهم بل نخرجه فننفيه فاذا غيب عنا وجهه وحديثه ما نبالي أين وقع ، قال النجدي ماذا برأى أما رأيتم حلاوة منطقه وحسن حديثه وغلبته على من يلقاه ولئن فعلتم ذلك ليدخل على قبيلة من قبائل الدرب فأطبقت معه على رأيه ثم سار بهم إليكم حتى يطأكم بهم ، فقال أبو جهل والله إن لى فيه رأياً ما أراكم وقعتم عليه قالوا وما هو ? قال أرى أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش غلاماً جلداً نهداً نسيباً وسيطاً ثم تعطوهم سيوفاً صارمة فيضر بوه ضربة

<sup>(</sup>١) بفتح الباء الموحدة : هو الكساء الغليظ المربع ، وقيل الطيلسان من خز ونحوه ، وقيل كساء من الصوف . (عيون الاثر) . (٢) في عيون الاثر : ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فلأوشكوا . ) .

رجل واحد فاذا قتلتموه تفرق دمه فى القبائل فلم تدر عبد مناف بمد ذلك ماتصنع ولم يقدر واعلى حرب قومهم وانما غايتهم عند ذلك أن يأخذوا العقل، قال النجدى لله در هذا الفتى هـ ذا الرأى و إلا فلا شى ، فتفرقوا على ذلك واجتمعوا له وأتى رسول الله علي الخبر وأمر أن لا ينام على فراشه تلك الليلة فلم يبت موضعه بل بيت علياً فى مضجعه الرواه سعيد بن يحيى بن سعد الأموى عن أبيه .

حدثنا ابن إسحق عن عبدالله بن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس حقال ابن عباس وقال ابن عباس وحدثني الكلبي عن باذام (١) مولى أم هاني، عن ابن عباس فذكر معنى الحديث ، وزاد فيه وأذن الله عند ذلك بالخروج وأنزل عليه بالمدينة الانفال يذكر نعمته عليه وبلاء، عند، (وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك) الآية.

# ﴿ سياق خروج النبي عليه ﴿ إلى المدينة مهاجراً

قال عقيل قال ابن شهاب وأخبرنى عروة أن عائشة روج النبي عَبَيْلِيّنِ قالت لم أعقل أبوى إلا وها يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله ويأليّن طرف النهار بكرة وعشياً ، فلما ابنلى المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً قبل أرض الحبشة حتى إذا بلغ بوك الغاد لقيه ابن الدغنة وهو سيدالقارة قال أبن تريد يأبا بكر ؟ قال أخرجني قومى فأريد أن أسبح في الأرض وأعبد ربى قال إن مثلك لا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل المكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق وأنا الك جار فارجع فاعبد ربك بهلادك ، وارتحل ابن الدغنة مع أبى بكر فطاف في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم و يحمل المكل ويقرى الضيف ويعين على رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم و يحمل المكل ويقرى الضيف ويعين على الحق ، فأنفذت قريش جوار أبن الدغنة وقالوا له من أبا بكر العبد ربه في داره الحق ، فأنفذت قريش جوار أبن الدغنة وقالوا له من أبا بكر العبد ربه في داره في فليصل وليقرأ ماشاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فانا نخشي أن يغتن أبناونا ، فليصل وليقرأ ماشاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فانا نخشي أن يغتن أبناونا ، فليصل وليقرأ ماشاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فانا نخشي أن يغتن أبناونا ، فليصل وليقرأ ماشاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فانا نخشي أن يغتن أبناونا ، فليصل وليقرأ ماشاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فانا نخشي أن يغتن أبناونا ،

<sup>(</sup>١) في الأصل « نادان » والتصحيح من الخلاصة والقاموس المحيط .

خقال ذلك لأبي بكر فلبث يعبد ربه ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره ثم بدا لابي بكر فابتني مسجداً بفناء داره و برز فيصلي فيه و يقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤه يعجبون وينظرون إليه وكان أبو بكر لايكاد علك دمعه حين يقرأ فأفرع ذلك أشراف قريش فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وانه جاوز ذلك وابتني مسجداً بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة وانا قدخشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأنه فان أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وان أبي إلا أن يعلق ذلك فسله أن يود عليك جوارك فانا قد كرهنا أن نخفرك واسنا مقرين لأبي بكر الاستملان ، قالت عائشة فأتى ابن الدغنة أباركم فقال قد علت الذي عقدت اك عليه فاما أن تقتصر على ذلك و إما أن ترد إلى ذمتي فأني لا أحب(1) أن يسمم العرب أنى أخفرت في رجل عقدت (") له ، قال أبو بكر أود إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسول الله عطالية يوميد بمكة فقال رسول الله عصلية المسلمين قدرأيت دار هجرتكم أريت سبخة ذات نخل بين لابتين . وها الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحيشة وتجهز أبو بكر مهاجراً فقال له رسول الله عليه على رسلك فأنى أرجو أن يؤذن لى قال هل ترجو بأهي أنت ذلك قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر فبينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قيل لابي بكر هذا رسول الله مقبلا متقنعاً في ساعه (٢) لم يكن يأتينا فيها ، فقال أبو بكر فدى له أبي وأمى والله ماجاء به في هذه الساعة إلا أمر ، قالت فجاء واستأذن فأذن له فدخل فقال لا بي بكر أخرج من عندك ، قال أو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يارسول الله

<sup>(</sup>١) في الاصل «لاحب ». (٢) في الاصل « عقت ». (٣) من هذا إلى قوله «الا أمر» ساقط من الاصل ، فاستدركناه من (عيون الاثر).

فقال أخرج فقد أذن لى فى الخروج ، قال فحد منى إحدى راحلق قال بالنمن ، قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز فصنعنا لهما سفرة فى جراب فقطعت أسماء بنت أبى بكر قطعة من نطاقها فأو كت به الجراب فبذلك كانت تسمى ذات النطاقين ، ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار فى جبل يقال له ثور فهكذا فيه ثلاث ليال ، يعيت عندها عبدالله (۱) بن أبى بكر وهو غلام شاب لهن ثقف فيدلج من عندهما بسحر فيصبح فى قريش بمكة كبائت فلا يسمع لمراً يكيدون به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ، و يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبى بكر منحة و يريح عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان فى رسل منحتهماحتى ينعق بهماعامر بن فهيرة بغلس ، يفعل ذلك كل ليلة من الليالى الثلاث ، واستأجر رسول الله ويسلم على جاهليته ، فدفعا إليه خريتاً قد غمس يمين حلف فى آل العاص بن وائل وهو على جاهليته ، فدفعا إليه راحلتهما ووعداه غار ثور فأتاهما براحلتهما صبيحة ثلاث فارتحلا وانطلق عامر ربن فهيرة والدليل الديلى فأخذ بهما فى طريق الساحل . أخرجه البخارى .

عن عمر رضى الله عنه قال والله لليلة من أبى بكر خير من عمر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هار باً من أهل مكة ليلا فتبعه أبو بكر يمشى مرة أمامه ومرة خلفه يحرسه فهشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته حتى حفيت رجلاه ، فلما رآهما أبو بكر حمله على كاهله حتى أتى به فم الغار ، وكان فيه خرق فيه حيات فلما رآهما أبو بكر أن يخرج منهن شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقمه قدمه فجعلى يضر بنه و يلسعنه الحيات والافاعى ودموعه تتحدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فالقمه صلى الله عليه وسلم يقول لا تحزن إن الله معنا ، وأما يومه فلما ارتدت العرب قلت يأخليفة رسول الله تألف الناس وارفق بهم فقال جبار في الجاهلية خوار في الاسلام عنه مقال مفترى ، وذكر الحديث ، وهو منكر سكت عنه بم أتألفهم أبشهر مفتعل أم بقول مفترى ، وذكر الحديث ، وهو منكر سكت عنه

<sup>(</sup>١) في الاصل «عبد» والتصحيح من (جني الجنتين في المثنيين للمحبي ص ١٥٥).

البيهق وساقه من حديث نجى بن أبى طالب أنا عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبى حدثنى فرات بن السائب عن ميمون عن ضبة بن محصن عن عمرو . أف من وهذا الراسبى فانه ليس بثقة مع كونه مجهولا ، ذكره الخطيب فى تاريخه فغمره . قال الأسود بن عامى ثنا إسرائيل عن الأسود عن جندب قال كان أبو بكر

مع رسول الله مستقلية في الغار فأصاب يده جحر فقال:

ان أنت إلا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت الأسود هو ابن قيس سمع من جندب البجلي (١) وأصحابه في الصحيحين.

وقال هام حدثنا ثابت عن أنس أن أبا بكر حدثه قال كنت مع رسول الله والله عن الفار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم ينظر إلى تحت قدميه لأبصرنا ، وقال النبي عليه يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما . متفق عليه .

وقال ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة أنهم ركبوا فى كل وجه يطلبون النبى عليه و يجعلون لهم الجعل العظيم ، إلى النبى عليه و يجعلون لهم الجعل العظيم ، إلى أن قال فأجاز بهما الدليل أسفل مكة ثم مضى بهما حتى جاء بهما الساحل أسفل من عسفان ثم سلك فى أمج ثم أجاز بهما حتى عارض الطريق بعد أن أجاز قديداً ثم سلك فى الخرار ثم أجاز على ثنية المرة ثم سلك مدلجة لقف ثم استبطن مدلجة مجاج ثم بطن ذى العضوين ثم أجاز القاحة ثم هبط للعرج ، ثم أجاز فى منية العائر عن يمين ركو بة ثم هبط بطن ريم ثم قدم قباء من قبل العالية .

وقال مسلم بن ابرهم حدثنا عون بن عمرو القيسى سمعت أبا مصعب المكى قال أدركت المغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وزيد بن أرقم فسمعتهم يتحدثون أن النبي عليلية ليلة الغار أمر الله بشجرة فنبتت في وجه النبي عليلية فسترته وأمر الله حامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار وأقبل فتيان قريش بعصيهم وسيوفهم فجاء رجل ثم رجع إلى الباقين فقال رأيت

<sup>(</sup>١) في الأصل « النجلي » والتصويب من التهذيب .

حمامتين بفم الغار فعامت أنه ليس فيه أحد .

وقال اسرائيل عن أبي إسحق عن البراء قال اشترى أبو بكر من عازب رحلا بثلاثة عشر درها فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمله إلى رحلي ، فقال له عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله عليالله حين خرجماوالمشركون يطلبونكما، قال أدلجنا من مكة ليلا فأحيينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، وقام قائم الظهيرة فرميت ببصرى هل أرى من ظل نأوى إليه فاذا صخرة فانتهيت إليها فاذا بقية ظل لها فسويته ثم فرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة ثم قلت اضطجع يا رسول الله فاضطجع ، ثم ذهبت أنفض ما حولي هل أرى من الطلب أحداً (١) فاذا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أريد يعني الظل فسألته لمن أنت ? فقال لرجل من قريش فسماه فعرفته ، فقلت هل في غنمك من لبن ? قال نعم ، قلت هل أنت حالب لى ؟ قال نعم ، فأمرته فاعتقل شاة من غنمه وأمرته أن ينفض ضرعها من التراب ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا فضرب إحداهما على الأخرى فحلب لى كشبة (٢) من لبن ، وقد روأت معى لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة فصببت على اللبن ماء حتى برد أسفله فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته وقد استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت ، ثم قلت قد آن الرحيل قال فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله ، قال لا تحزن إن الله معنا ، فلما أن دنا منا وكان بيننا و بينه قيد رمحين أو ثلاثة قلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله وبكيت فقال ما يبكيك ? قلت أما والله ما على نفسي أبكي ولكني إنما أبكي عليك ، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « اللهم ا كفناه بما شئت »

<sup>(</sup>١) « هل أرى من الطلب أحداً » غير موجودة في جامع البخاري.

<sup>(</sup>٢) بكاف مضمومة فثلثة ساكنة فوحدة: قليلا.

فساخت به فرسه في الأرض إلى بطنها فوثب عنها ثم قال يا عد قد عامت أن هذا عملك فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه فوالله لأعمين على من ورائى من الطلب وهذه كنانتي فخذ منها سهما فانك ستمر بابلي وغنمي بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك ، فقال رسول الله علي لا حاجة لنا في إبلك وغنمك ، فدعا له فانطلق راجعاً إلى أصحابه ، ومضى رسول الله علي وأنا معه حتى قدمنا المدينة ليلا . أخرجاه من حديث زهير بن معاوية سمعت أبا إسحق قال سمعت البراء . وأخرج المخارى حديث إسرائيل عن عبد الله بن رجاء عنه .

وقال عقيل عن الزهرى أخبر في عبد الرحمن بن مالك المدلجى أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن مالك بن جعشم يقول وجاء نا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله وأبي بكر دية كل واحد منهما في قتله أو أسره فبينا أنا جالس في مجلس قومى بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا اسودة بالساحل أراها مجداً وأصحابه ، قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت إنهم ليسوا بهم ولكنك (۱) رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعيننا (۲) ثم قلما لبثت في المجلس حتى قمت فدخلت بيتى فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي فتهبطها من وراء أكمة فتحبسها على فأخذت رمحي وخرجت من ظهر البيت فحطت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي (۱) حتى واستخرجت منهم عثرت بي فرسي فخررت فقمت فأهويت بيدى إلى كنانتي واستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أولا أضرهم ، فخرج الذي أكره لا أضرهم فركبت فرسي وعصيت الأزلام فرفعتها تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله علينية وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر النلفت ساخت يدافرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يداها فلما

<sup>(</sup>۱) في الأصل « ولكني » والتصحيح من جامع البخاري .

<sup>(</sup>٢) بالأصل « بأعين » والتصحيح من الجامع الصحيح . (٣) أى تسرع .

استوت قائمة اذا لأثر يديها غبار (۱) ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره لا أضرهم ، فناديتهما بالأمان فوقفا لى وركبت فرسي حتى جئتهما ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهما أنه سيظهر رسول الله ويتالينه ، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيكما الدية ، وأخبرتهما أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني شيئاً ولم يسألاني إلا أن قال اخف عنا ، فسألته أن يكتب لى كتاب موادعة آمن به فأمم عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من ادم (۱) ثم مضى رسول ويتاليه . أخرجه البخارى .

وقال موسى بن عقبة نا ابن شهاب الزهرى حدثنى عبد الرحمن بن مالك بن جعشم المدلجى أن أباه أخبره أن أخاه سراقة بن جعشم أخبره ، ثم ساق الحديث ، وزاد فيه : وأخرجت سلاحى ثم لبست لأمتى ، وفيه فكتب لى أبو بكر ثم ألقاه إلى فرجعت فسكت فلم أذكر شيئاً مما كان حتى فتح الله مكة وفرغ رسول الله ويتيالي من حنين خرجت لالقاه ومعى الكتاب فدخات بين كتيبة من كتائب الأنصار فطفقوا يقرعونني بالرماح ويقولون إليك إليك حتى دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته انظر إلى ساقه في غرزه كأنها جمارة (٣) فوقعت يدى بالكتاب فقلت يا رسول الله هذا كتابك فقال يوم وفاء وبر أدن ، فأسلمت ثم خركت شيئاً أسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ابن شهاب سأله عن الضالة وشيء آخر ، قال فانصرفت وسقت إلى رسول الله صدقتي .

وقال البكائي عن ابن إسحق حدثت عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لما خرج رسول الله عليه وأبو بكر أثانا نفر من قريش فيهم أبو جهل فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم فقالوا أبن أبوك ؟ قلت لا أدرى والله أبن أبي فرفع

<sup>(</sup>١) وفي رواية « عثان » بالعين المهملة المضمومة فشلتة مفتوحة ، وهو شبه

الدخان . (٢) بفتح الدَّال : جلد مديوغ .

<sup>(</sup>٣) الجارة: قلب النخلة وشحمتها ، شبه ساقه بيياضها . النهاية .

أبو جهل يده وكان فاحشاً خبيناً فلطمني على خدى لطمة طرح منها قرطى. وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه عن جدته أسماء بنت أبى بكر قالت لما خرج رسول الله عليه الموسلة وخرج معه أبو بكر احتمل أبو بكر ماله كله معه خسة آلاف أو ستة آلاف درهم فانطلق به معه فدخل علينا جدى أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال والله إنى لاراه فجعكم عاله مع نفسه ، قالت كلايا أبت قد ترك لنا خيراً كثيراً قالت فأخذت أحجاراً فوضعتها في كوة من البيت كان أبى يضع فيهاماله ثم وضعت عليها ثو با ثم أخذت بيده فقلت ضع يدك على هذا المال ، فوضع يده عليه فقال لا بأس إذا كان قد ترك لهم هذا فقد أحسن وفي هذا بلاغ لهم ، قالت ولا والله ما ترك لنا شيئاً ولكني أردت أن أسكن الشيخ . للاغ لهم ، قالت ولا والله ما ترك لنا شيئاً ولكني أردت أن أسكن الشيخ .

وحد ثنى الزهرى ان عبد الرحن بن مالك بن جعشم حدثه عن أبيه عن عبه سراقة بن مالك بن جعشم قال لما خرج رسول الله علي من مكة مهاجراً جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن رده ، قال فبينا أنا جالس أقبل رجل منا فقال والله لقد رأيت ركباً ثلاثة مروا على آنفاً إنى لأراهم محداً وأصحابه فأومأت إليه يعنى أن أسكت ثم قلت إنماهم بنو فلان يتبعون ضالة لهم قال لعله قال فكثت قليلا ثم قمت فدخلت بيتى ، فذكر نحو ما تقدم .

قال وحدثت عن أسماء بنت أبى بكر قالت فمكثنا ثلاث ليال ما ندرى أبن وجه رسول الله عِلَيْنَا وقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب وان الناس ليتبعونه و يسمعون صوته حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول:

جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتى أم معبد هما نزلا بالبر ثم تروحا فأفلح من أمسى رفيق محمد ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد قالت فعرفنا حيث وجه رسول الله عليه وان وجهه إلى المدينة . قلت قد سقت خبر أم معبد بطوله في صفته عليه والله والله عليه الله والله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عالى المدينة .

وقال یحیی بن زکریا بن أبی زائدة ثنا محد بن عبد الرحمن بن أبی لیلی ثنا عبدالرحن بن الأصبهاني قال سمعت عبدالرحن بن أبي ليلي عن أبي بكر الصديق قال خرجت مع النبي عَلَيْ من مكة فانتهينا إلى حي من أحياء العرب فنظر النبي علامة إلى بيتمنتحياً فقصد اليه فلما نزلنا لم يكن فيه إلا إمرأة فقالت ياعبد الله إنما أنا إمرأة وليس معى أحد فعليكما بعظيم الحي ان أردتم القرى ، قال فلم يجبها وذلك عند الماء فجاء ابن لها بأعنز له يسوقها فقالت له يابني انطلق بهذه العنز والشفرة إليهما فقل إذبحا هذه وكلا واطعانا ، فلما جاء قال له النبي عليه انطلق بالشفرة وجئني بالقدح قال أنها قد عُز بت وليس لها لبن قال انطلق فانطلق فجاء بقدح فسح النبي عَلَيْكُ ضرعها ثم حلب حتى ملا القدح ثم قال انطلق به إلى أمك ، فشر بت حتى رويت ثم جاء به فقال انطلق بهذه وجئني بأخرى ففعل بها كذلك ثم سقى أبا بكر ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك ثم شرب والمسته وال فبتنا ليلتنا ثم انطلقنا ، فكانت تسميه المبارك ، وكثر غنمها حتى جلبت جلباً إلى المدينة ، فمر أبو بكر فرآه ابنها فعرفه فقال يا أمه إن هذا الرجل الذي كان مع المبارك فقامت اليه فقالت ياعبدالله من الرجل الذي كان معك ? قال وما تدرين من هو! قالت لا ، قال هو النبي عليه فالت وأدخلني عليه فأدخلها عليه فأطعمها وأعطاها . رواه محمد بن عمران بن أبي ليلي وأسد بن موسى عن يحيي ، و إسناده نظيف لكن منقطع بين أبي بكر وعبد الرحمن بن أبي ليلي أو بين عبدالله وابن بريدة . أنا الحسن بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل وكانت قريش قد جملت مائة من الابل لمن يرده عليهم فركب بريدة في سبعين من بني سهم فلقي نبي الله ليلا فقال له من أنت ? قال بريدة فالثفت إلى أبى بكر فقال برد أمن فا وصلح ، ثم قال وممن ? قال من أسلم ، قال لأبي بكر سلمنا ، ثم قال ممن ? قال من بني سهم ، قال خرج سهمك ، فأسلم بريدة والذين معه جميعاً فلما أصبحوا قال بريدة للنبي صلى الله عليه وسلم لاتدخل المدينة إلا ومعك لواء ، فحل عمامته ثم شدها في رمح ثم مشى بين يدى

النبي صلى الله عليه وسلم وقال يانبي الله تنزل على ، قال إن ناقتي مأمورة فسار حتى وقفت على باب أبي أيوب فبركت. قلت أوس متروك.

وقال الحافظ أبو الوليد الطيالسي ثنا عبيد الله بن اياد بن لقيط ثنا أبي عن قيس بن النمان قال لما انطلق النبي ويُلِينَيْهُ وأبو بكر مستخفيين مرا بعبد يرعى غنماً فاستسقياه اللبن فقال ماعندي شاة تحلب غير أن هاهنا عناقاً حملت أول الشاء وقد أخدجت وما بقي لها لبن فقال ادع بها فدعا بها فاعتقلها النبي ويُلِينَيْهُ ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت وجاء أبو بكر بمجن فحلب فسقى أبا بكر ثم حلب فسقى الراعى ثم حلب فسقى الراعى ثم حلب فشرب ، فقال الراعى بالله من أنت ما رأيت مثلك قط وقل أ تكتم على حتى أخبرك ، قال نعم قال فاني محد رسول الله ، فقال أنت الذي قال أ تكتم على حتى أخبرك ، قال انهم ليقولون ذلك ، قال فأشهد انك نبي وأشهدان ما جنت به حق وانه لايفعل ما فعلت إلا نبي وأنا متبعك ، قال إنك لن تستطيع ماجئت به حق وانه لايفعل ما فعلت إلا نبي وأنا متبعك ، قال إنك لن تستطيع ذلك يومك فاذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا .

وقال يونس بن بكير عن ابن إسحق قال فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة عن رجال من قومه قالوا لما بلغنا مخرج رسول الله عليه الله عليه كنا نخرج كل غداة فنجلس له بظاهر الحرة نلجأ إلى ظل الجدر حتى تغلبنا عليه الشمس ثم نرجع إلى رحالنا حتى إذا كنا اليوم الذي جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا كا كنا نجلس حتى إذا رجعنا جاء رسول الله عليه يقد أناخ إلى ظل هو وأبو بكر والله ماندرى أيهما أسن ها في سن واحدة حتى رأينا أبا بكر ينحاز له عن الظل فعرفنا النبي عليه بذلك ، وقد قال قائل مثهم ان أبابكر قام فأظل النبي عليه بن وساج (٢) فعرفناه ، وقال عدبن حمير (١) عن ابرهيم بن أبى عبلة حدثني عقبة بن وساج (٢)

<sup>(</sup>١) بكسر الحاء وسكون الميم وفتح الياء . وفي الأصل «خمير» . (٢) بفتح الواو والسين المشددة ، وفي الأصل « وشاح » والتصحيح من الجامع الصحيح .

عن أنس بن مالك أن النبي والمستخرج المدينة وليس في أصحابه أشمط (١) غير أبي بكر فغلفها بالحناء والسكتم . أخرجه البخارى من حديث مهد بن حمير وقال شعبة أنبأنا أبو إسحق سمعت البراء يقول أول من قدم علينا من الصحابة مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانا يقرئان القرآن أم جاء عمار و بلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين را كباً ثم جاء رسول الله والمسيات رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء قط فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيات يسمون في الطريق يقولون رسول الله فها قدم المدينة حتى تعامت (سبح اسم ربك الأعلى) في مثلها من المفصل . خ . وقال اسرائيل عن أبي اسحق عن البراء في حديث الرحل قال أبو بكر ومضى رسول الله والمياتية وأنا معه حتى قدمنا المدينة ليلا فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنزل ليلا فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنزل قدمنا المدينة في النجار أخوال بني عبد المطلب أ كرمهم بذلك ، وقدم الناس حين قدمنا المدينة في الطريق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون جاء رسول الله وقدم الناس حين الله أ كبر جاء محمد الله أ كبر بالمحمد الله أ المحمد ال

وقال هاشم بن القاسم ثنا سلمان هو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس قال إلى لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد وأسعى ولا أرى شيئاً ثم يقولون جاء محمد فأسعى حتى جاء النبي والمناه وصاحبه أبو بكر فيكمنا في بعض جدار المدينة ثم بعثا رجلا من أهل البادية ليؤذن بهما الانصار قال استقبلهما زهاء خمسائة من الانصار حتى انتهوا إليهما فقالوا انطلقا آمنين مطاعين ، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم فخرج أهل المدينة حتى العواتق لفوق البيوت يتراءينه يقلن أيهمهو أيهم هو ، قال فما رأينا منظراً شبيها به يومئذ ، وقال الوليد ابن محل الله عليه ومئوري وغيره عن الزهري قال فأخبرني عروة بن الزبير ان النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) قد خالط شعره الأسود بياض.

عليه وسلم لقي الزبير في ركب تجار بالشام فقفلوا إلى مكة فكسا الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض وسمع المسلمون بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم نحر الظهيرة فانقلبوا يوماً بعد ما أطالوا انتظاره فلما أووا إلى بيوتهم أو في رجل من يهود أطماً من آطامهم لشأنه فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين (١) يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معشر المرب هذا جدكم الذي تنتظرون ، فثار المسلمون الى السلاح فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة فعدل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين حتى نزل في بني عمرو بن عوف من الانصار، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الاول ، فقام أبو بكر يذكر الناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتاً فطفق من جاء من الانصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسبه أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرفوا رسول الله عند ذلك فلبث في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى فصلى فيه ثم ركب راحلته فسار فشيمعه الناس حتى بركت بالمدينة عند مسجده صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مر بدا (٢) للتمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين أخوين في حجر أسعد بن زرارة من بني النجار ، فقال حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل ثم دعا الغلامين فساومهما المريد ليتخذه مسجداً فقالا لا بل نهبه لك فأبي حتى ابتاعه و بناه .

وقال عبد الوارث بن سعيدوغيره ثنا أبوالتياح عن أنس قال لما قدم رسول الله

<sup>(</sup>۱) أى عليهم الثياب البيض ، و يحتمل أن يريد متعجلين ، يقال بائض أى متعجل ، على ما في ارشاد السارى .

<sup>(</sup>١) المربد: هو الموضع الذي يجعل فيه التمر لينشف كالبيدر للحنطة .

صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في بني عمرو بن عوف فأقام فيهم أر بع عشرة ليلة أرسل إلى ملاً بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم فكأني أنظر إلى رسول الله عليه وأبو بكر ردفه وملاً بني النجار حوله حتى ألقي بفناء أبي أيوب . متفق عليه . وقال عنمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مر على عبد الله بن أبى وهو جالس على ظهر الطريق فوقف عليه رسول الله عطاليته ينتظر أن يدعوه إلى المنزل وهو يومئذ سيد أهل المدينة في أنفسهم ، فقال عبد الله انظر الذين دعوك فأتهم ، فعمد إلى سعد بن خيثمة فنزل عليه في بني عمرو بن عوف ثلاث ليال ، واتخذ مكانه مسجداً فكان يصلى فيه ثم بناه بنو عمرو بن عوف فهو الذي أسس على التقوى والرضوان، ثم إنه ركب يوم الجمعة فمر على بني سالم فجمع فيهم، وكانت أول جمعة صلاها حين قدم المدينة واستقبل بيت المقدس، فلما أبصرته اليهود صلى إلى قبلتهم طمعوا فيه للذي يجدونه مكتو باً عندهم ، ثم ارتحل فاجتمعت له الأنصار يعظمون دين الله بذلك يمشون حول ناقة النبي عليه لايزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة ، فقال خلوا سبيل الناقة فانما أنزل حيث أنزلني الله ، حتى انتهى إلى دار أبي أيوب في بني غنم فبركت على الباب فنزل ثم دخل دار أبي أيوب فنزل عليه حتى ابتني مسجده ومسكنه في بني غنم ، وكان المسجد موضعاً للتمر لابني أخي أسعد بن زرارة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى ابني أخيه مكانه نخلا له في بني بياضة فقالوا نعطيه النبي عليه لانأخذ له ثمناً ، و بنى النبى والله للمزة ولعلى ولجعفر وهم بأرض الحبشة وجعل مسكنهم في مسكنه وجعل أبوابهم في المسجد مع بابه ثم إنه بدا له فصرف باب حمزة وجعفر ، كذا قال: وهم بأرض الحبشة ، و إنما كان على بمكة . رواه ابن عائد عن مجد بن شعيب عنه. وقال موسى بن عقبة لما دنا النبي عليه وأبو بكر من المدينة وقدم طلحة بن عبيدالله من الشام خر جطلحة عامداً إلى مكة لما ذكر له النبيي عليه وأبو بكر ، خرج اما متلقياً لهما وأما عامداً عمده بمكة ومعه ثياب أهداها لأبي بكر من ثياب

الشام فلما لقيه أعطاه الثياب فلبس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر منها (۱) .
وقال الوليد بن مسلم عن عبد الله بن يزيد عن أبي البداح (۲) بن عاصم بن عدى عن أبيه قدم النبي وسلم النبي وسلم الدينة يوم الاثنبن لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول فأقام بالمدينة عشر سنين . وقال ابن إسحق المعروف انه قدم المدينة يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول ، قال ومنهم من بقول لليلتين مضتا منه . رواد يونس وغيره عن ابن إسحق . وقال عبدالله بن إدريس ثنا ابن إسحق عن عمر بن عويم أخبر في بعض قومي قال قدم النبي وسلم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول فأقام بقباء قدم النبي وسلم أيام وخرج يوم الجمعة على ناقته القصواء . و بنو عمرو بن عوف بن عوف بن عوف أنه لبث فيهم ثماني عشرة ليلة . وقال زكريا بن إسحق ثنا عمرو بن دينار برعون أنه لبث فيهم ثماني عشرة ليلة . وقال زكريا بن إسحق ثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال مكث النبي وسلم النبي وسلم عليه .

وقال سفيان بن عيينة ثنا يحيى بن سعيدالانصارى عن عجوز لهم قالت رأيت ابن عباس يختلف إلى صرمة أبى قيس الانصارى ، كان يروى هذه الابيات : ثوى فى قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلتى (٢) صديقاً مواتيا ويعرض فى أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوى ولم ير داعيا فلما أتانا واطمأنت به النوى وأصبح مسروراً بطيبة راضيا وأصبح ما يخشى ظلامة ظالم بعيد ولا يخشى من الناس باغيا(١) بذلنا له الاموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا نعادى الذي عادى من الناس كلهم جميعاً و إن كان الحبيب المواسيا نعادى الذي عادى من الناس كلهم جميعاً و إن كان الحبيب المواسيا

<sup>(</sup>۱) تقدم أن الزبير هو الذي كسا النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر ، وفي ارشاد السارى: كل من الزبير وطلحة كساها . (۲) بالأصل مهملة من النقط ، والنصو يب من التهذيب . (۳) بالأصل « لو ألقي » . (٤) بالأصل « راعياً » .

ونعلم أن الله لاشيء غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا وقال عبدالوارث ثنا عبدالعزيز بن صهيب عن أنس قال أقبل ني الله عليه إلى المدينة وهو مردف أبا بكر وأبو بكر شيخ يعرف ونبيي الله شابلايعرف\_ يريد دخول الشيب في لحيته دونه لا في السن \_ قال أنس فيلقي الرجل أبا بكر فيقول ياأبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك فيقول هذا رجل يهديني السبيل فيحسب الحاسب أنه يعنى الطريق وإنما يعنى الخير (١) فاذا هو بفارس (٢) فقال يانبي الله هذا فارس قد لحق بنا فقال اللهم اصرعه فصرعه فرسه ثم قامت تحميم (١) فقال يانبي الله مرنى بما شئت قال تقف مكانك لاتتركن أحداً يلحق بنا، قال فكان أول النهار جاهداً على النبي وآخر النهار مسلحه (١) له فنزل النبي عليالله جانب الحرة وأرسل إلى الانصار فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فسلموا عليهما فقالوا اركبا آمنين مطاعين ، فركبا وحفوا حولهما بالسلاح فقيل في المدينة جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم وأقبل حتى نزل إلى جانب بيت أبي أيوب قال فانه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل أهله يخترف (٥) لهم منه فعجل ان يضع الذي يخترف فيها فجاءه وهي معه فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب، فقال أبو أيوب أنا يانبي الله هذه داري قال اذهب فهي لنا مقيلا فذهب فهيأ لهما مقيلا ثمجاء فقال يانبي الله قد هيأت لكما مقيلا قال قوما على بركة الله فلما جاء نبسي الله جاء عبد الله بن سلام فقال أشهد أنك رسول الله حقاً وأنك جئت بحق والقد علمت يهود أني سيدهم وأعلمهم . وذكر الحديث . أخرجه البخارى . وقد تقدم من سيرته صلى الله عليه وسلم ومغازيه في العشر السنين (٦)

<sup>(</sup>۱) في صحيح البخاري «سبيل الخير». (۲) في الصحيح زيادة: قد لحقهم.

<sup>(</sup>٣) الفرس يقع على الذكر والانثى · (٤) أى يدفع عنه الاذى بمثابة السلاح .

<sup>(</sup>٥) أي يجتني . (٦) في الأصل « سنين » .

#### ﴿ فصل في معجز اته ويتالينه

قال حاتم بن اسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة (٢) عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له . فذكر الحديث ، ثم قال حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده فقال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلناوادياً أفيح فذهب النبيي صلى الله عليه وسلم يقضى حاجته واتبعته باداوة من ما فنظر النبيي صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئاً يستتر به و إذا بشجرتين بشاطئ الوادي فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحداها فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادى على باذت الله ، فانقادت معه كالبعير المخشوش (٣) الذي يصانع قائده حتى أنى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي على باذن الله ، فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف (٤) فيم بينهما قال التماعلى باذن الله فالتأمتاء قال جابر فخرجت أحضر (٥) مخافة أن يخشي النبي صلى الله عليه وسلم تقربي \_ يعني فيبتعد \_ فجلست أحدث نفسى فحانت منى لفتة فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل وإذا الشجرتان قد إفترقتا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برأسه هكذا يمينا وشمالا ثم أقبل فلما انتهى إلى قال ياجابر هل رأيت مقامي قلت نهم يارسول الله قال فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة غصناً فأقبل بهما

<sup>(</sup>۱) تعذر علينا نشر ذلك الآن ، وسننشرها في جزء خاص ، فاللهم عونك وتيسيرك . (۲) في الأصل « بن حزرة » والتصحيح من الخلاصة . (۳) هو الذي جعل في أنفه الخشاش الذي يشد به الزمام ، وفي الأصل « المحشوس » .

<sup>(</sup>٤) بفتح الميمواسكان النون وفتح الصادر وتكسر أى وسط الطريق . كا فشرح الشفا (٥) بضم الهمزة وسكون الحاء وكسر المعجمة : أى أعدو وأجرى .

حتى إذا فمت مقامى فأرسل غصناً عن يمينك وغصنا عن يسارك ، قال فقمت فأخذت حجراً فكسرته وحشرته فاندلق لى فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصناً ثم أقبلت أجرها حتى إذا قمت مقام النبي علي أرسلت غصناً عن يميني وغصناً عن يساري ثم لحقت فقلت قد فعلت يارسول الله فعم ذاك ؟ قال مورت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما مادام الغصنان رطبين. ثم ذكر حديثاً طويلا وفيه إعواز الناس الماء وانه أتاه بيسيرماء فوضع يده فيه في قصعة قال فرأيت الماء يفور من بين أصابعه فأسقى منه الناس حتى رووا . أخرجه مسلم . وقال الأعمش وغيره عن ابرهم عن علقمة عن عبدالله قال بينا نحن في سفر مع النبي عليه إذ حضرت الصلاة وليس معنا ماء إلا يسير فدعا بماء فصبه في صحفة ووضع كفه فيه فجعل الماء يتفجر من بين أصابعه فأقبل الناس فتوضأوا وشر بوا ، قال الأعمش فحدثت به سالم بن أبي الجعد فقال حدثنيه جابر فقلت لجابر كم كنتم يومئذ ? قال خمس عشرة مائة . أخرجه خ وقال عمرو بن مرة وحصين ابن عبدالرحمن عن سالم عن أبي الجعد عن جابر قال كنا مع النبي عليه في سفر فأصابنا عطش فجهشنا إلى النبيي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في تور من ماء فجعل الماء ينبع من مين أصابعه كأنه العيور ، فقال خذوا باسم الله ، فشر بنا فوسعنا وكفانا ولو كنا مائة ألف لـكفانا ، قلت كم كنتم ? قال ألفاً وخسمائة.

حتى اتنهت إليه تم أمرها فرجعت .
وروى الأعمش نحوه عن أبى سفيان عن أنس وروى المبارك بن فضالة نحواً
منه عن الحسن مرسلا . وقال عبدالله بن عمر بن أبان ثنا محمد بن فضيل عن أبى
حيان عن عطاء عن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل
اعرابي فلما دنا منه قال أين تريد ، قال الاعرابي إلى أهلى قال هل لك إلى خير

صحيح. وقال حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبى رافع عن عمر بن الخطاب

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الحجون لما آذاه المشركون فقال اللهم أرنى

اليوم آية لا أبالي من كذبني بعدها ، قال فأمر فنادى شجرة فأقبلت تخد الأرض

قال ماهو ، قال تسلم ، قال هل من شاهد قال ، هذه الشجرة فدعاها فأقبلت تخد الأرض خداً فقامت بين يديه فاستشهد الاثماً فشهدت له كا قال ثم رجعت إلى منبتها ورجع الأعرابي إلى قومه فقال إن يتبعوني آتك بهم و إلا رجعت إليك فكنت ممك . غريب جداً واسناده جيد . أخرجه الدارمي في مسنده عن محمد ابن طريف عن ابن فضيل . وقال شريك عن سماك عن أبي ظبيان عن ابن عباس جاء اعرابي إلى النبي عَلَيْنَةً فقال بم أعرف أنك رسول الله ? قال أرأيت لو دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد اني رسول الله ، قال نعم ، فدعاه فجعل ينزل من النخلة حتى سقط في الأرض فجعل ينقز (١) حتى أنى الذي والله ثم قال له ارجع فرجع حتى عاد إلى مكانه فقال أشهد أنك رسول الله وآمن . رواه البخارى في تاريخه عن محد بن سعيد بن الأصبهاني عنه . وقال يونس بن بكير عن اسماعيل عن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال خرج النبي عليم لحاجته وتبعته بالاداوة فاذا شجرتان بينهما أذرع فقال انطلق فقل لهذه الشجرة الحقى بصاحبتك حتى أجلس خلفهما ، ففعلت فرجعت حتى لحقت بصاحبتها فجلس خلفهما حتى قضى حاجته ثم رجعنا . وقال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال أبي النبي عليه رجل من بني عامر فقال الي أطب الناس فان كان بك جنون داويتك فقال أتحب أن أريك آية ، قال نعم قال فادع ذاك العدق فدعاه فجاءه ينقز على ذنبه حتى قام بين يديه ثم قال ارجع فرجع فقال يا آل عام مارأيت رجلا أسحر من هذا .

أخبرنا عمر بن محمد وغيره قالوا انا عبد الله بن عر انا عبد الأول بن عيسى انا عبد الرحمن بن عمر ثنا عبدالله انا عبد الرحمن بن عمر ثنا عبدالله بن عوسى عن اسماعيل بن عبدالملك عن ابن عبد الرحمن بسمر قند انا عبيد الله بن موسى عن اسماعيل بن عبدالملك عن أبي الزبير عن جابر قال خرجت مع النبي عملية في سفر وكان لا يأتي البراز حتى

<sup>(</sup>١) أي يقفز ، وفي الأصل « ينقر » والتصحيح من شرح الشفا للقارى .

يتغيب فلا يرى فنزلنا بفلاة من الأرض ليس فيها شجرة ولا علم ، فقال يا جابر اجعل في اداوتك ماء ثم انطلق بنا ، قال فانطلقنا حتى لا يرى فاذا هو بشجرتين بينهما أربعة أذرع فقال انطلق إلى هذه الشجرة فقل يقول لك الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكا ، فرجعت إليها فجلس النبي عليه خلفهما ثم رجعتا إلى مكانهما فركبنا مع النبي عليه وهو بيننا كأنما علينا الطير تظلنا فمرضت له امرأة معها صبى فقالت يارسول الله إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرات ، فتناوله فحمله بينه و بين مقدم الرحل ثم قال احبس عدو الله أنا رسول الله احبس عدو الله أنا رسول الله ، ثلاثاً ، ثم دفعه إليها ، فلما قضينا سفرنا مررنا بذلك المكان فعرضت لنا المرأة معها صبيها ومعها كبشات تسوقهما فقالت يارسول الله اقبل مني هديتي فوالذي بعثك بالحق ماعاد إليه بعد فقال خذوا منها واحداً وردوا عليها الآخر، قال ثم سرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا كأنما علينا الطير تظلنا فاذا جل ناد حتى إذا كان بين السماطين خر ساجداً فجلس النبي عَلَيْنَةً وقال على الناس من صاحب الجلل ، فاذا فتية من الأنصار قالوا هو لنا يارسول الله قال فما شأنه ، قالوا استقيناعليه منذ عشرين سنة وكانت لهشحيمة فأردنا أو ننحره فنقسمه بين غلماننا فانفلت مناء قال بيعونيه ، قالوا هو لك يارسول الله قال أما لى فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجله ، فقال المسلمون عند ذلك وارسول الله نحن أحق بالسجود لك من البهائم ، قال لا ينبغي لشيء أن يسجد لشيء ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن . رواه يونس بن بكير عن اسماعيل، وعنده لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ، وهو أصح . وقد رواه بمعناه يونس بن بكير ووكيم عن الأعش عن المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرة عن أبيه قال سافرت مع النبي عَلَيْكُ فرأيت منه أشياء : نزلنا منزلا فقال انطلق إلى هاتين الأشاء تين (١) فقل إن رسول الله يقول لكما أن تجتمعاً . وذكر الحديث . من هو

<sup>(</sup>١) أى النخلتين الصغيرتين .

ابن أبى مرة الثقفى . وقد رواه وكيع فقال فيه : عن يعلى بن مرة قال رأيت من النبى وسطالته عجباً . الحديث . قال البخارى إنما هو عن يعلى نفسه . قلت ورواه البيه قلي من وجهين من حديث عطاء بن السائب عن عبدالله بن حفص ومن حديث عمر بن عبد الله بن يعلى عن أبيه كلاها عن يعلى نفسه .

وقال مهدى بن ميمون أنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعيد مولى الحسن بن على عن عبد الله بن جعفر قال اردفني النبي عليالله ذات وم خلفه فأسر إلى حديثاً لا أحدث به أحداً ، وكان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش (١) نخل ، فدخل حائطاً لرجل من الانصار فاذا فيه جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن إليه وذرفت عيناه فأناه النبى صلى الله عليه وسلم فسح ذفريه (٢) فسكن فقال من رب هذا الجل ، فجاء فتى من الانصار فقال هو لى ، فقال ألا تتقى الله في هنده البهيمة التي ملكك الله إياها فانه شكا إلى انك تجيعه. أخرج مسلم منه إلى قوله « حائش نخل » و باقيه على شرط مسلم. وقال اسماعيل بن جعفر ثنا عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بني سلمة ثقة عن جابر بن ابن عبد الله ان ناضحاً لبعض بني سلمة اغتلم فصال عليهم وامتنع حتى عطشت نخله فانطلق إلى النبى صلى الله عليه وسلم فاشتكى ذلك فقال النبى صلى الله عليه وسلم انطلق وذهب النبي عليلية معه فلما بلغ باب النخل قال يارسول الله لاتدخل، قال ادخلوا لا بأس عليكم فلما رآه الجمل أقبل يمشى واضعاً رأسه حتى قام بين يديه فسجد فقال النبعي صلى الله عليه وسلم ائتوا جملكم فاخطموه وارتحلوه، ففعلوا وقالوا سجد لك يا رسول الله حين رآك قال لا تقولوا ذلك لى لاتقولوا مالم ابلغ فلعمرى ما سجد لى ولكن سخره الله لى . وقال عفان ثنا حماد بن سلمة سمعت شيخا من قريش يحدث عن أبيه قال جاء النبيي صلى الله عليه وسلم وعندنا

<sup>(</sup>١) الحائش: النخل الملتف. النهاية .

<sup>(</sup>٢) ذفرى البعير: أصل أذنه . على مافي النهاية ، وفي الأصل مهملة من النقط .

بكرة صعبة لا نقدر عليها فدنا منها النبي صلى الله عليه وسلم قُسح ضرعها فحفل فاحتلب وشرب . وفي الباب حديث عبد الله بن أبي أوفي تفرد به فايد (١) أبو الورقاء وهو ضعيف . وحديث لجابر آخر تفرد به الاجلح عن الريال بن حرملة عنه . أخرجه الدارمي وغيره .

وقال يوس بن أبى إسحق عن مجاهد عن عائشة قال كان لأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش فاذا خرج النبى صلى الله عليه وسلم لعب وذهب وجاء فاذا جاء النبى صلى الله عليه وسلم ربض فلم يترمرم (٢) مادام في البيت.

وقال أبو داود الطيالسي ثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال كنا مع النبي عصلية في سفر فدخل رجل غيضة فأخرج بيضة حمرة فجاءت الحمرة ترفرف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال أيكم فجع هذه ، فقال رجل أنا أخذت بيضها فقال رده رده رحمة لها . عبد الرحمن لم يسمع من أبيه .

وقال أحمد بن حازم بن أبى عروة الغفارى ثنا على بن قادمانا أبو العلاء خالد ابن طهمان عن عطية عن أبى سعيد قال من النبى صلى الله عليه وسلم بظبية مربوطة إلى خباء فقالت يارسول الله حلنى حتى أذهب فأرضع خشفى ثم ارجع فتربطنى فقال النبى صلى الله عليه وسلم صيد قوم وربيطة قوم ، قال قال فأخذ عليها فحلفت له فحلها لها مكثت إلا قليلا حتى جاءت وقد نفضت ما في ضبرعهافر بطها النبى صلى الله عليه وسلم ثم استوهبها منهم فوهبوهاله فحلها ثم قال لو تعلم البهائم من الموت ما تعلمون ما أكاتم منها سمينا أبداً . على وأبو العلاء صدوقان ، وعطية فيه ضعف . وقدروى نحوه عن زيد بن أرقم . وقال القاسم بن الفضل الحداني عن أبى بصرة عن أبى سعيد الخدرى قال بينا راع يرعى بالحرة إذ عرض ذئب لشاة فحال الراعى بين

<sup>(</sup>١) في الأصل غير منقوط ، والتصحيح من خلاصة تذهيب الكال.

<sup>(</sup>٢) أي سكن ولم يتحرك ، على ما في النهاية .

الذئب و بين الشاة فأقعى الذئب على ذنبه ثم قال للراعي ألا تتقى الله تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلى ، فقال الراعي العجب من ذئب مقع على ذنبه يتكلم بكلام الانس! فقال الذئب ألا أحدثك بأعجب منى النبى على الله عليه وسلم بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق ، فساق الراعي شاة حتى أتى بها المدينة فزواها زاوية ثم دخل على النبي عَلَيْكُ فحدثه بحديث الذئب فخرج النببي والله إلى الناس فقال للراعي قم فأخبرهم ، قال فأخبر الناس بما قال الذئب ، فقال الذي علية صدق الراعي ألا انه من أشراط الساعة كلام السباع للانس والذي نفسى بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الانس ويكلم الرجل شراك نعله وعذبة سوطه و يخبره فخذه بما أحدث أهله بعده . أخرجه الترمذي وقال : صحيح عزين. وقال عبد الحميد بن بهرام ومعقل بن عبيد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري نحوه ، وهو حديث حسن صحيح الاسناد. وقال سفيان بن حفرة حدثنا عبد الله بن عام الأسلمي عن ربيعة بن أوس عن أنس بن عمرو عن أهبان بن أوس انه كان في غنم له فكلمه الذئب فأتى النبي عليته فأسل . قال البخاري ليس إسناده بالقوى . وقال يوسف بن عدى ثنا جعفر ابن حشر أخبرني أبي ثنا عبد الرحن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال قال ابن عمر كان راع على عهد الذي عليه في غنم له إذ جاء الذئب فأخذ شأة ووثب الراعي حتى انتزعها من فيه ، فقال له الذئب أما تتقى الله أن تمنعني طعمة أطعمنها الله تنزعها مني. وذكر الحديث.

وقال منصور عن ابرهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا مع النبي عليه ونحن نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . متفق عليه . وقال قريش بن أنس ثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن رجل قال سمعت أبا ذر يقول لا أذ كر عمان إلا بخير بعد شيء رأيته كنت رجلا أتتبع خاوات النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته وحده فجلست فجاء أبو بكر فسلم وجلس ثم عمر ثم عثمان و بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات فأخذهن فوضعهن في كفه فسبحن حتى سمعت صلى الله عليه وسلم سبع حصيات فأخذهن فوضعهن في كفه فسبحن حتى سمعت

لهن حنيناً كحنين النخل ، ثم وضعهن فى يد عمر فسبحن ، ثم وضعهن فى يد عثمان فسبحن ، ثم وضعهن فخرسن ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم هذه خلافة النبوة . صالح لم يكن حافظاً والمحفوظ رواية شعيب بن أبى حمرة عن الزهرى قال ذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بنى سليم كبير السن كان ممن أدرك أبا ذر بالربذة ذكر له ، فذكر هذا الحديث عن أبى ذر . ويروى مثله عن جبير بن نفير وعن عاصم بن حميد عن أبى ذر ، وجاء مثله عن أنس من وجهين منكرين .

وقال عبد الواحد بن أيمن حدثني أبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى جدع شجرة أو إلى نخلة ، فقيل ألا نجعل لك منبراً ؟ قال إن شدّتم ، فجعلوا له منبراً ، فلما كان يوم الجمعة وذهب إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبى ، فنزل فضمها إليه ، كانت تئن أنين الصبى الذي يسكن (1) قال كانت تبكى على ماكانت تسمع من الذكر عندها . خ (7) . ورواه جماعة عن جابر . وقال أبوحفص بن العلاء المازني واسمه عمر عن نافع عن عبدالله أن الذي واسمه كان يخطب إلى جدع فلما وضع له المنبر حن إليه حتى أناه فمسحه فسكن . أخرجه البخاري عن ابن مثني عن يحبي بن كثير عنه ، وهو من غرائب الصحيح . وقال عبدالله بن عمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى إلى جدع و يخطب إليه فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما فارق النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجدع فسحه بيده ثم رجع إلى المنبر ، فمن النبي متى أبية عليه والم فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجدع أبي فكان عنده في بيته حتى بلى وأكانه فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجدع أبي فكان عنده في بيته حتى بلى وأكانه فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي فكان عنده في بيته حتى بلى وأكانه الأرضة وعاد رفاتاً (7) . روى من وجهين عن ابن عقيل .

<sup>(</sup>۱) بضم الياء ، مبنياً للمفعول من التسكين . وفى الأصل «يسكت» والتصحيح من جامع البخارى . (۲) فى الأصل «ح» والصواب «خ» رمزاً للبخارى . (۳) فى الأصل « وعاد رفاظ » والتصحيح من شرح الشفا .

مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي والمالة والمالة والله من النبي والمالة والله ما الختار بن فلفل (١) عليه . قال الشافعي : هذه كرامة من الله أبانه بها من خلقه . وقال المختار بن فلفل (١) عليه . قال الشافعي : هذه كرامة من الله أبانه بها من خلقه . وقال المختار بن فلفل (١) عن أنس نحوه ، وفيه فاني أراكم من أمامي ومن خلني وايم الذي نفسي بيده لو رأيتم مارأيت الضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً ، قالوا يارسول الله وما رأيت ، قال رأيت الجنة والنار . أخرجه مسلم . وقال بشر بن بكرحد ثنا الأوزاعي عن ابن شهاب أخبرني القاسم بن محد عن عائشة قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسترة بقرام (٢) فيه صورة فهتكه ثم قال : إن أشد الناس عذا باليوم القيامة الذين بشبهون بخلق الله .

قال الأوزاعي قالت عائشة أتاني النبي عَلَيْكُ ببرنس فيه تمثال عقاب فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه فأذهبه الله . وهذه الزيادة منقطعة . وقال عاصم عن زرعن عبد الله قال كنت غلاماً يافعاً في غنم لعقبة بن أبي معيط أرعاها فأتي على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فقال ياغلام هل عندك لبن ، قلت نعم ولكن مؤتمن ، قال فأتني بشاة لم ينز عليها الفحل ، فأتيته بعناق (٣) جذعة فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا ومسح ضرعها حتى أنزلت فاحتلب في صفحة وستى أبا بكر وشرب بعده ، ثم قال للضرع اقلص فقلص فعاد كما كان ،

ثم أتيت رسول الله والله والله والله والما فقال علمني من هذا القول، فبسح رأسي وقال إنك غلام معلم، فأخذت عنه سبعين سورة مانازعنيها بشر. إسناده قوى .

مالك عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال قال أبو طلحة لأم سلم لقد سمعت صوت رسول الله عليه ضعيفاً أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء قالت نعم فأخرجت أقراصاً من شعير ثم أخذت خاراً لها فلفته فيه ودسته

<sup>(</sup>١) فى الأصل غير منقوط ، والتصويب من التهذيب . (٢) القرام : الستر من صوف ذى ألوان . النهاية . (٣) العناق : الأنثى من أولاد المعز .

تحت ثوبى وأرسلتنى إلى رسول الله والله وال

عليه وسلم أتى بقصعة فيها طعام فتعاقبوا إلى الظهر منذ غدوة ، يقوم قوم و يقعد آخرون ، فقال رجل لسمرة هل كانت تمد ? قال فمن أى شيء تعجب ما كانت تمد إلا من هاهذا ، وأشار إلى السماء ، وأشار يزيد بن هارون إلى السماء . هذا حديث صحييح . وقال زيد بن الحباب (٢) عن الحسين بن واقد حدثني عبد الله ابن بريدة عن أبيه ان سلمان أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية فقال لمن أنت ، قال لقوم ، قال فاطلب إليهم أن يكاتبوك ، قال في النبي صلى الله عليه وسلم فقوم عليها سلمان حتى تطعم قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فغرس النخل كله إلا نحلة واحدة غرسهاعمر فأطعم نحله من سنته إلا تلك النخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغرس النخل كله إلا نحلة واحدة غرسهاعمر فأطعم نحله من سنته إلا تلك النخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنرس النخل كله إلا نحلة واحدة غرسها ، قالوا عمر فغرسها النبي صلى الله عليه وسلم من غرسها ، قالوا عمر فغرسها النبي صلى الله عليه وسلم من غرسها ، قالوا عمر فغرسها النبي صلى الله عليه وسلم بيده فحملت من عامها ، رواته ثقات .

أخبرنا ابن أبي عمر وابن أبي الخير كتابة عن محمد بن أحمد وجماعة أن فاطمة

<sup>(</sup>١) وعاء السمن . (٢) في الأصل مهمل من النقط ، وهو من رجال الخلاصة,

بنت عبد الله أخبرتهم أنا أبن ريدة أنا الطبراني ثنا الوليد بن حماد الرملي ثنا عبدالله بن الفضل حدثني أبي عن أبيه عاصم بن عمر عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان قال أهدى إلى النبي عليه قوس فدفعها إلى يوم أحد فرميت بها بين يديه حتى اندقت عن سنتها ، ولم أزل عن مقامى نصب وجه النبي عليه ألق السهام بوجهى ، كلا مال سهم منها إلى وجه النبي عليه وأخدت حدقتي بحقى أخر سهم ندرت منه حدقتي على خدى ، وافترق الجمع فأخذت حدقتي بحقى فسعيت بها إلى النبي عليه فلما رآها في كني دمعت عيناه فقال اللهم إن قتادة قد أوجه نبيك بوجهه فاجعلها أحسن عينيه وأحدها نظراً ، فكانت أحد عينيه فذ أوجه نبيك بوجهه فاجعلها أحسن عينيه وأحدها نظراً ، فكانت أحد عينيه نظراً . حديث غريب ، وروى من وجه آخر ذكرناه .

وقال حماد بن زيد ثنا المهاجر مولى آل أبى بكرة عن أبى العالية عن أبى هريرة قال أتيت النبى عليه بنسرات فقلت ادع لى فيهن بالبركة ، قال فقبضهن ثم دعا فيهن بالبركة ، ثم قال خدهن فاجعلهن فى مزود فاذا أردت أن تأخذ منهن فادخل يدك فخذ ولا تنثرهن نثراً ، قال فحملت من ذلك التمر كذا وكذا وسقاً فى سبيل الله وكنا نأ كل ونطعم ، وكان المزود معلقاً بحقوى لا يفارق حقوى ، فلما قتل عثمان انقطع . أخرجه الترمذي ، وقال حسن غريب . وروى فى جزء الحفار من حديث أبى هريرة وفيه : فأخذت منه خمسين وسقاً فى سبيل الله وكان معلقاً خلف رجلى فوقع فى زمان عثمان فذهب ، وله طريق أخرى غريبة .

وقال معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أني النبي عليه والله يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير فما زال الرجل بأكل منه (۱) وامرأته وضيفه حتى كاله ، فأني رسول الله عليه وقال له ؛ لولم تركله لا كاتم منه ولقام بكم . وكانت أم مالك تهدى للنبي عليه في عكمة لها سمناً فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شيء فتحمد إلى الذي كانت تهدى فيه إلى رسول الله عليه فتجد

<sup>(</sup>١) من هذا إلى قوله «بكم» ساقط من الأصل ، فاستدر كذاه من شرح الشفا ,

فيه صحناً فما زال يقيم لها أدم بينها حتى عصرته فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعصرتها ، قالت نعم ، قال لو تركنها ما زال قائماً . أخرجه مسلم . وقال طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فنفدت أزواد القوم حتى هم أحدهم بنحر بعض حمائلهم فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بتى من الأزواد فدعوت الله عليها ، ففعل فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره فدعا حتى انهم ملا وا أزوادهم فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله لا يلتى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة . أخرجه مسلم . وروى نحوه أطول منه المطلب بن عبدالله بن حنطب عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الانصاري عن أبيه ، وزاد فما بتى في الجيش وعاء والا مملوءة و بتى مثله ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني مجد رسول الله عليه لا يلتى الله عبد مؤمن بها إلا حجب عن النار . رواه الأوزاعي عنه .

وقال سلم (1) بن زرير سمعت أبا رجاء العطاردى يقول ثنا عمران بن حصين انهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان فى وجه الصبح عرسوا فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس ، فكان أول من استيقظاً بو بكر فاستيقظ عمر بعده فقعد أبو بكرعند رأسه ويالية فجعل يكبر ويرفع صوته حتى يستيقظ النبي عليالية فلما استيقظ والشمس قد بزغت قال ارتحلوا فسار بنا حتى ابيضت الشمس فنزل فصلى بنا ، واعتزل رجل فلم يصل فلما انصرف قال يافلان ما منعك أن تصلى معنا ، قال أصابتني جنابة فأمره أن يتيم بالصعيد ثم صلى وعجلني رسول الله ويتالية في ركوب (٢) بين يديه أطلب الماء وكنا قد عطشنا عطشاً شديداً فبينا نحن نسير إذا بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين (٣) ، قلنا لها أين شديداً فبينا نحن نسير إذا بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين (٣) ، قلنا لها أين

<sup>(</sup>۱) بسكون اللام، وفي الأصل « سالم » والتصحيح من جامع البخاري الصحيح . (۲) أي ما يركب . (۳) المزادة : الراوية أو القربة .

الماء ? قالت انه لاماء (1) فقلنا كم بين أهلك و بين الماء ? قالت يوم وليلة ، فقلنا انطلق إلى رسول الله عليه قالت مارسول الله ? فلم نملكها من أمرها شيئاً حتى استقبلنا بها النبي عليه في فحدثته أنها مؤتمنة فأمر بمزادتيها فمسح فى العزلاوين (1) العلياوين فشر بنا عطاشاً أر بعين رجلاحتى روينا وملأنا كل قربة معنا وكل العلياوين فشر بنا عطاشاً أر بعين رجلاحتى روينا وملأنا كل قربة معنا وكل إداوة غير أنه لم نسق بعيراً (1) وهى تكاد تنض (1) من الملء ، ثمقال لنا هاتوا ماعندكم ، فجمعنا لها من الكسر والتمر حتى صر لها صرة ، فقال اذهبي فأطعمي ماعندكم ، فجمعنا لها من الكسر والتمر حتى صر لها صرة ، فقال اذهبي فأطعمي عيالك واعلمي أنا لم نوزاً من مائك شيئاً ، فلما أتت أهلها قالت لقد أتيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعوا ، فهدى الله ذلك الصرم (١) بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا . اتفقا عليه .

وقال حماد بن سلمة وغيره عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال كنا مع رسول الله عصلية في سفر فقال ان لا تدركوا الماء تعطشوا ، فانطلق سرعان الناس تريد الماء ولزمت رسول الله ويتناب تلك الليلة فمالت به واحلته فنعس قال فدعمته فادعم في مال حتى كاد أن ينقلب فدعمته فانعم في مال حتى كاد أن ينقلب فدعمته فانتبه ، فقال مرت الرجل ، قلت أبو قتادة ، فقال حفظك الله بما حفظت به رسول الله ثم قال لو عرسنا ، فمال إلى شجرة فنزل فقال انظر هل ترى أحداً ، فقلت هذا راكب هذان راكبان حتى بلغ سبعة فقال احفظوا علينا صلاتنا ، فقلت في بنا من ماء ، قال فأتنى بها ، فتوضأ قال فنمنا فما أيقظنا إلا حر الشمس فركب رسول الله على الله على في وسار وسرنا هنية ثم قال أمعكم ماء ، قلل ازدهر بها (٦) ياأبا قتادة فانه سيكون لها شأن ، ثم أذن وبق في الميضأة جرعة فقال ازدهر بها (٦) ياأبا قتادة فانه سيكون لها شأن ، ثم أذن

<sup>(</sup>١) في الأصل « قالت اى هاه » . (٢) تثنية عزلاء : فم القربة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل أغلاط واضطراب في الكلام، صححته من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٤) أى تنشق. (٥) بكسر الصاد: النفر ينزلون بأهليهم على الماء.

<sup>(</sup>٢) أى احتفظ بها . وفي الأصل « اردهر » والتصحيح من (مجمع الزوائد).

بلال فصلى الركمتين قبل الفجر ثم صلى الفجر ثم ركب وركبنا ، فقال بعض لبعض فرطنا في صلاتنا ، فقال رسول الله عَيْنَالِيَّةً ما تقولون إن كان أمر دنيا كم فشأنكم و إن كان أمر دينكم فالى ، قلنافرطنا في صلائنا ، قال لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة فاذا كان ذلك فصلوها من الغد لوقتها ثم قال ظنوا بالقوم ، فقلنا إنك قلت بالأمس إن لا تدركوا الماء غداً تعطشوا ، فأتى الناس الماء فقال أصبح الناس وقد فقدوا نبيهم ، فقال بعض القوم أن رسول الله عليه الله ، وفي القوم أبو بكر وعمر قالا أيها الناس إن رسول الله لم يكن ليسبقكم إلى الماء ويخلفكم ، وان يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا ، قالها ثلاثا ، فلما اشتدت الظهيرة رفع لهم رسول الله علي فقالوا يا رسول الله هلكنا عطشاً انقطعت الأعناق، قال لاهلك عليكم ثم قال يا أبا قتادة ائتني بالميضأة ، فأتيته بها فقال حل لى غرى (١) \_ يعنى قدحه \_ فحلته فجعل يصب فيه ويسقى الناس فقال أحسنوا المل عنكلكم سيصدر عن رى ، فشرب القوم حتى لم يبق غيرى وغير رسول الله عليه في فصبلى فقال اشرب فشربت ثم شرب بعدى وبقي من الميضأة نحو مما كان فيها ، وهم يومئذ ثلاثائة ، قال عبد الله فسمعني عمران بن حصين وأنا أحدث هذا الحديث في المسجد فقال من الرجل ? فقلت أنا عبد الله بن رباح الأنصارى ، فقال القوم أعلم بحديثهم أنظر كيف تحدث فأنى أحد السبعة تلك الليلة ، فلما فرغت قال ما كنت أحسب أن أحداً يحفظ هذا الحديث غيرى . ورواه بكر بن عبد الله المزنى أيضاً عن عبد الله بن رباح . رواه مسلم .

وقال الأوزاعي حدثني إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني أنس قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله عَلَيْكُ فينينا رسول الله عَلَيْكُ على المنبر يوم الجمعة يخطب الناس فأتاه أعرابي فقال يارسول الله هلك المال وجاع الميال فادع الله لنا، فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة (٢) فوالذي نفسي بيده ما وضعهما

<sup>(</sup>١) في الأصل « عمرى » والتصحيح من طبقات أبن سعد .

<sup>(</sup>٢) أي قطعة من الغيم .

حتى ثارت سحابة أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن المنبر حتى رأيت المطرية عن لحيته ، فيطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد حتى الجمعة الأخرى ، فقام ذلك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وهلك العيال فادع الله لنا ، فرفع رسول الله وصلية يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا ، فما يشير بيديه إلى فرفع رسول الله وصلية على الما المام عوالينا ولا علينا ، فما يشير بيديه إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت حتى صارت المدينة مثل الجو به (١) وسال الوادى وادى قباء شهراً ولم يجيء أحد من ناحية من النواحي إلا حدث بالجود . اتفقا عليه . ورواه ثابت وعبد العزيز بن صهيب وغيرها عن أنس .

وقال عثمان بن عمر وروح بن عبادة ثنا شعبة عن أبى جعفر الخطمى سمع عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريراً أتى النبي وتقال ادع الله أن يعافيني ، قال فان شئت أخرت ذلك فهو خير لك وان شئت دعوت الله ، قال فادعه قال فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلى ركمتين ويدعو بهذا الدعاء : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك مجلا ويسلى وشفعنى ويدعو بهذا الدعاء : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك مجلا ويشفعه في وشفعنى ياعجلا إنى أتوجه بك إلى ربى في حاجتي هذه فتقضيها لى اللهم فشفعه في وشفعنى في نفسي . فقعل الرجل فبرأ . قال البيهتي وكذلك رواه حماد بن سلمة عن أبى جعفر الخطمي . وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي حدثني أبي عن روح بن القاسم عن أبى جعفر المديني الخطمي عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن عه عثمان ابن حنيف قال سمعت رسول الله ويتالي وجاءه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركمتين ثم قل اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربى فيجلي لى عن بصرى اللهم شفعه في وشفعني في نفسي ، قال عثمان فوالله ما تفرقنا ولا طال الحديث حتى شفعه في وشفعني في نفسي ، قال عثمان فوالله ما تفرقنا ولا طال الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضرر قط . رواه يعقوب الفسوى وغيره عن شمس .

<sup>(</sup>١) هي الحفرة المستديرة الواسعة ، أي حتى صار الغيم والسحاب محيطاً بآفاق المدينة . وفي الأصل غير منقوطة ، والتصحيح من النهاية .

وقال عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة قال جاء يهودى النبي وكياليه فقال النبي عليه النبي وكياليه فقال النبي عليه النبي عن أنس وفيه النبي في في النبي عن أنس وفيه النبي في في النبي النبي

وقال سعد بن أبي مريم انبأ محد بن جعفر بن أبي كثير أخبرني سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جده قتادة بن النعان قال كانت ليلة شديدة الظلمة والمطر فقلت لو أنى اغتنمت العتمة مع النبي عليه الله ففعلت فلما انصرف أبصرني ومعه عرجون يمشى عليه ، فقال يا قتادة تخرج هذه الساعة ، قلت اغتنمت شهود الصلاة معك ، فأعطاني العرجون فقال ان الشيطان قد خلفك في أهلك فاذهب بهذا العرجون فاستعن به حتى تأتى بيتك فتجده في زاوية البيت فاضربه بالعرجون ، فخرجت من المسجد فأضاء العرجون مثل الشمعة نوراً فاستضأت به فأتيت أهلى فوجدتهم رقوداً فنظرت في الزاوية فاذا فيها قنفذ فلم أزل أضر به حتى خرج . عاصم عن جده ليس بمتصل ، لكنه قد روى من وجهين آخرين عن أى سعيد الحدرى وأى هريرة ، وحديث أى سعيد حديث قوى . وقال حرمي بن عمارة ثنا عزرة (١) بن ثابت عن عليا بن احمر حدثني أبو زيد الانصاري قال قال لى النبي عليسة أدن منى ، قال فسح بيده على رأسى ولحيتى ثم قال اللهم جمله وأدم جماله ، قال فبلغ بضماً ومائة سنة وما في لحيته بياض إلا نبذ (٢) يسير من شعر أبيض ، ولقد كان منبسط الوجه لم ينقبض وجهه حتى مات. قال البيهقي هذا إسناد صحيح موصول وأبو زيد هو عمرو بن أخطب. وقال على بن الحسن بن شقيق ثنا الحسين بن واقد ثنا أبو نهيك الأزدى عن عمرو بن أخطب وهو أبو زيد قال استق (٣) النبي عَلَيْنَةٍ فأتيته باناء فيه ماء

وفيه شعرة فرفعتها ثم ناولته فقال اللهم جمله ، قال فرأيته ابن ثلاث وتسعين سنة

<sup>(</sup>١) في الأصل « عرزة » والتصويب من أسد الغابة . (٢) بالأصل « نبد » والتصحيح من النهاية وأسد الغابة . (٣) في الأصل « استسقى » .

وما في رأسه ولحيته طاقة بيضاء . وقال معتمر بن سلمان ثنا أبي عن أبي العلاء قال كنت عند قتادة بن ملحان في مرضه فر رجل في مؤخر الدار قال فرأيته في وجهه قال وكان رسول الله عليالله مسح وجهه قال وكنت قلما رأيته إلا رأيته كأن على وجهه الدهان. رواه عارم ويحيى بن معين عن معتمر. وقال عكرمة بن عمار ثنا اياس بن سلمة بن الأكوع حدثني أبي أن رجلا أكل عند رسول الله عليها بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع \_ ما منعه إلا الكبر \_ قال لا استطعت

قال فما رفعها إلى فيه بعد . أخرجه مسلم .

وقال حميد عن أنس قال جاء عبد الله بن سلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة فقال إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة ، وما أول طعام يأكله أهل الجنة ، والولد ينزع إلى أبيه و ينزع إلى أمه ، قال أخبرني بهن جبريل آنفاً \_ قال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة \_ أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب ، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت ، وأما الولد فاذا سبق ماء الرجل نزعه إلى أبيه و إذا سبق ماء المرأة نزعه إلى أمه . فأسلم ابن سلام . وذكر الحديث . أخرجه البخاري . وقال يونس بن بكير عن أبي معشر المدني عن المقبري مرسلا فذكر نحواً منه ، وفيه : فأما الشبه فأى النطفتين سبقت إلى الرحم فالولد به أشبه .

وقال معاوية بن سلام عن زيد بن سلام عن أبي سلام أخبرني أبو اسماء الرحبي (١) أن ثو بان حدثه قال كنت قائماً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء جبريل فقال السلام عليك يا محمد ، فدفعته دفعة كاد يصرع منها ، فقال لم تدفعني ! قلت ألا تقول يارسول الله ، قال إنماسميته باسمه الذي سماه به أهله فقال النبي عَلَيْلَتُهُ إِن اسمى الذي سماني به أهلي مجد فقال اليهودي أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض ? قال في الظلمة دون الحشر ، قال فين أول الناس اجازة ? قال فقراء

<sup>(</sup>١) بفتح الواء والحاء ، نسبة إلى رحبة: بطن من حمير ، (اللباب في الأنساب).

المهاجرين ، قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال زيادة كبد نون ، قال فما غداؤهم على أثره ؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها ، قال فما شرابهم عليه ؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا ، قال صدقت ، قال وجئت أسألك عن شيء ما يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان ، قال ينفعك إن حدثتك ، قال أسمع بأذني ، قال سل ، قال جئت أسألك عن الولد ، قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فاذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة اذكرا باذن الله ، فقال اليهودي صدقت وانك لنبي ، وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنثا باذن الله ، فقال اليهودي صدقت وانك لنبي ، أنصرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سألني هذا الذي سألني عنه وما أعلم شيئاً منه حتى أتاني الله به ، رواه مسلم .

وقال عبد الحميد بن بهرام عن شهر حدثني ابن عباس قال حضرت عصابة من اليهود يوماً النبي ويُحَلِينية فقالوا حدثناعن خلال نسألك عنها لا يعلمها إلا نبي ، قال سلوا عما شئم ولكن اجعلوا لى ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه إن أناحدثنكم بشيء تعرفونه لتبايعني على الاسلام ، قالوا لك ذلك قال فسلوني عما شئم ، قالوا اخبرنا عن أربع خلال نسألك عنها أخبرنا عن الطعام الذي حرم اسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ، وأخبرنا عن ماء الرجل كيف يكون الذكو منه حتى يكون ذكراً وكيف يكون الذكو من الملائكة ، قال فعليكم عهد الله لئن أنا حدثتكم لتبايعني ، فأعطوه ماشاء الله من عهد وميثاق ، قال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن اسرائيل يعقوب مرض مرضاً شديداً أطال سقمه منه فنذر لله لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه ألبان الابل وأحب اللحمان إليه لجانها ، قالوا اللهم نعم ، فقال الذي ويحمل اللهم اشهد عليهم قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا المهم المؤد أنزل التوراة على موسى ها الرجل عليظ أبيض وماء المرأة أصفر رقيق فأيهما علاكان له الولد والشبه باذن الله فان علاماء الرجل ماء المرأة أصفر رقيق فأيهما علاكان له الولد والشبه باذن الله فان علاماء الرجل ماء المرأة كان ذكراً باذن الله وإن علاماء المرأة ماء الرجل كانت أنثي باذن الله ، فالما فان ذكراً باذن الله وإن علاماء المرأة ماء الرجل كانت أنثي باذن الله ، فاله كان ذكراً باذن الله وإن علاماء المرأة ماء الرجل كانت أنثي باذن الله ، فالما فالمن ذكراً باذن الله وإن علاماء المرأة ماء الرجل كانت أنثي باذن الله ، فالله وإن علاماء المرأة ماء الرجل كانت أنثي باذن الله ، فالماء المرأة ماء الرجل كانت أنثي باذن الله ، فقال المن في باذن الله ، في باذن اله ، في

قالوا اللهم نعم ، قال اللهم اشهد قال أنشدكم بالله الذى أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبى تنام عيناه ولا ينام قلبه ، قالوا اللهم نعم ، قال اللهم اشهد عليهم ، قالوا أنت الآن حدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك ، قال وليي جبريل ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه ، قالوا فعندها نفارقك ، لو كان وليك غيره من الملائكة لتابعناك وصدقناك ، قال ولم ، قالوا إنه عدونا من الملائكة . فأنزل الله (من كان عدواً لجبريل فانه نزله على قلبك ) الآية . ونزلت (فباءوا بغضب على غضب) .

وقال يزيد بن هارون انا شعبة عن عمرو بن منة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال قال قال يهودى لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبى فنسأله فقال لاتقل نبى فانه إن سمعك تقول نبى كانت له أربعة أعين ، فانطلقا إلى النبى ويناني فسألاه عن قوله تسع آيات بينات ، قال لا تشركوا بالله شيئاً ولا تقتلوا النفس الني حرم الله ولا تسرقوا ولا ترنوا ولا تسحروا ولا تمشوا ببرى ، إلى سلطان فيقتله ولا تأكلوا الربا ولا تفروا من الزحف ولا تقذفوا محصنة \_ شك شعبة \_ فيقتله ولا تأكلوا الربا ولا تفروا من الزحف ولا تقذفوا محصنة \_ شك شعبة وعليكم خاصة معشر اليهود أن لا تعدوا في السبت ، فقبلا يديه ورجليه وقالا نشهد أنك نبي قال فما يمنعكما أن تسلما ، قالا إن داود سأل ربه أن لا يزال في ذريته نبي و نحن نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود .

وقال عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال إن الله ابتعث نديه لادخال رجال الجنة فدخل النبي على الله عن أبيه قال إن الله ابتعث نديه لادخال رجال الجنة فدخل النبي على على منته أمسك وفي ناحيتها رجل كنيسة فاذا هو بيهودي يقرأ التوراة فلما أتى على صفته أمسكتم ، فقال المريض إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا ثم جاء المريض يحبوحتي أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفته فقال هذه صفتك وصفة أمتك أشهد ان لا إله إلا الله وأبك رسول الله ثم مات رحمه الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوا أخاكم .

وقال يزيد بن هارون ثنا حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن

ايوب بن عبدالله بن مكرز عن وابصة (١) هو الأسدى قال أتيت النبي عليه وأنا أريدأن لاأدع شيئاً من البر والائم الاسألته عنه ، فجعلت المخطى الناس فقالوا إليك ياوابصة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دعونى أدنو منه فانه من أحب الناس ياوابصة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دعونى أدنو منه فانه من أحب الناس إلى أن أدنو منه ، فقال أدن يا وابصة ، فدنوت حتى مست ركبتي ركبته ، فقال يا وابصة أخبرك بما جئت تسألني عنه ، فقلت أخبرني يا رسول الله ، قال جئت تسأل عن البر والائم ، قلت نعم فجعل ينكت بها في صدرى و يقول يا وابصة استفت نفسك البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس والاثم ماحاك في النفس وتردد في الصدر و إن افتاك الناس وأفتوك . وقال ابن وهب : حدثني معاو به عن أبي عبد الله عبد الأسدى سمع وابصة الأسدى قال جئت تسألني عن البر والائم ، قلت إي والذي بعثك بالحق إنه للذي جئت أسألك عنه ، فقال البر ما انشرح له صدرك و الاثم ماحاك في نفسك وان أفتاك عنه الناس .

وقال محمد بن إسحق وروح بن القاسم عن اسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير (٢) سمع عبد الله بن عمرو أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين خرجنا إلى الطائف فمرزنا بقبر فقال هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من قوم ممود فلما أهلك الله قومه منعه مكانه من الحرم فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك انه دفن معه غصن من ذهب إن شئتم نبشتم عنه أصبتموه قال فابتدرناه فاستخرجنا الغصن (٣).

<sup>(</sup>١) بالأصل هذا وفيا يأتى «وابضة» والتصحيح من تهذيب الأسماء للنووى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل « تحمر بن ابي محمر » وهو من رجال الخلاصة . (٣) في سيرة ابن هشام: فبعثوامع أبرهة أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة ، فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمس - بطريق الطائف على ثلثى فرسخ من مكة - فلما أنزله به مات أبو رغال هناك ، فرجمت قبره العرب ، فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغمس.

# ﴿ باب من إخباره عِينَاتُهُ بالكوائن بعده ﴾ فوقعت كا أخبر

شعبة عن عدى بن ثابت عن عبد الله بن زيد عن حديقة قال لقد حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون حتى تقوم الساعة غير أنى لم أسأله ما يخرج أهل المدينة. رواه مسلم. وقال الأعمش عن أبي وائل عن حديقة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً ما ترك فيه شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله \_ وفي لفظ حفظه من حفظه \_ وانه ليكون منه الشيء فأذ كره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. رواه الشيخان بمعناه . وقال عروة بن ثابت حدثنا عليا بن أحمر ثنا أبو زيد قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطينا حتى أظنه قال حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد فخطينا حتى غر بت الشمس قال فأخبرنا بما كان و بما هو كائن فأحفظنا أعملنا. رواه مسلم. وقال اسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن خباب قال شكونا إلى رسول الله عليها وهو متوسد بردة في ظل الكعبة فقلنا ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر الله لنا ، فجلس محماراً وجهه ثم قال والله إن من كان قبلكم ليؤخذ الرجل فيحفر له الحفرة فيوضع المنشار على رأسه فيشق باثنتين ما يصرفه ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عصبه ولحمه ما يصرفه عو . دينه ، وليتمن الله هذا الأمرحتي يسير الراكب منكم من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون . متفق عليه . وقال الثوري عن ابن المنكدر عن جابر قال قال لى النبي ملك من أعاط () ، قات وأني يكون لى أعاط ، قال أما انها سنكون ، قال فأنا أقول اليوم لامرأتي نحى عنى أعاطك فتقول ألم يقل النبي عليته إنهاستكون ليكم أنماط بعدى ، فأتركها . منفق عليه . وقال هشام بن عروة

<sup>(</sup>١) ضرب من البسط له خمل رقيق ، كما في ارشاد السارى .

عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عرف سفيان بن أبي زهير النميري قال سمعت رسول الله عليها يقول تفتح البمن فيأتى قوم يبسون (١) فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لوكانوا يعلمون ثم تفتح الشام فيأنى قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لوكانوا يعلمون ثم تفتح العراق فيأتى قوم فيبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهملوكانوا يعلمون. أخرجاه. وقال الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء بن زبر ثنا بشر بن عبد الله أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول أتيت رسول الله عليالية في غزوة تبوك وهو في قبة من ادم فقال لي يا عوف اعدد ستاً بين يدى الساعة: موتى ثم فتح بيت المقدس ثم موتان (٢) يأخذ فيكم كقعاص (٣) الغنم ثم استفاضة المال فيكم حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً ثم فتنة لا يبقى من العرب حي (٤) إلا دخلته تم هدنة تكون بينكم و بين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية (٥) تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً. أخرجه البخاري. وقال ابن وهب أخبرني حرملة بن عمران عن عبد الرحمن بن شماسة سمع أبا ذريقول قال رسول الله عليه إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيراً فان لهم ذمة ورحما . رواه مسلم . وقال الليث وغيره عن ابن شهاب عن أبى بن كعب بن مالك أن رسول الله علي قال إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيراً فان لهم ذمة ورحما . مرسل مليح الاسناد ، وقد رواه موسى بن أعين عن إسحق بن راشد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه

<sup>(</sup>١) يقال بسست الناقة وأبسسها إذا سقتها وزجرتها وقلت لها بس بسبكسر الباء وفتحها . النهاية . وفي الأصل هنا وفيا سيأتي غير منقوطة ، والتصحيح من الجامع الصغير والنهاية . (٢) أي وباء . (٣) بضم القاف : داء يأخذ الغنم فتموت من وقتها ، وفي الأصل « كعقاص » والتصويب من شرح الشفا . (٤) «حي » ساقطة من الأصل ، والتصحيح من شرح الشفا . (٥) أي راية .

متصلا . قال ابن عيينة : من الناس من يقول هاجر أم اسماعيل كانت قبطية ، ومن الناس من يقول مارية أم ابرهم قبطية .

وقال معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله وسيالية يهلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولتنفقن كنوزها في سبيل الله . متفق عليه . أما كسرى وقيصر الموجودان عند مقالته عليه فانهما هلكا ولم يكن بعد كسرى كسرى آخر ولا بعد قيصر بالشام قيصر آخر ، وأنفقت كنوزهما في سبيل الله بأم عمر رضى الله عنه ، و بق للقياصرة ملك بالروم وقسطنطينية ، لقول النبي عليه و ثبت ملكه » حين اكرم كتاب النبي عليه و في القيامة و من الله ملكه » حين اكرم كتاب النبي عليه و في القول النبي عليه و في القول النبي عليه و في القوم سراقة و من الله ملكه » حين مدى وروى حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن أن عمر أتى بفروة كسرى فوضعت بين يديه و في القوم سراقة ابن مالك بن جعشم قال فألق إليه سوارى كسرى بن هرمز فجعلهما في يديه فبلغا من بني مدلج .

وقال ابن عيينة عن اشماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عدى بن حاتم قال قال النبي عليه مثلت لى الحيرة كأنياب الكلاب وانيكم ستفتحونها، فقام رجل فقال يا رسول الله هب لى ابنة بقيلة ، قال هي لك فأعطوه اياها فجاء أبوها فقال أتبيعها ? قال نعم ، قال بكم احكم ما شئت ، قال ألف درهم ، قال قد أخذتها ، قالوا له لو قلت ثلاثين ألفاً لأخذها ، قال وهل عدد أكثر من ألف . وقال سعيد الون عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد ومكحول عن أبي إدريس الخولاني عن عبد الله بن حوالة الأزدي قال قال رسول الله عن أبي إدريس الخولاني عن جنداً بالشام وجنداً بالعراق وجنداً بالبن ، فقلت يارسول الله خر لى ، قال عليك بالشام فمن ابي فليلحق بيمنه وليسق من غدره فان الله قد تدكفل لى بالشام وأهله ، قال أبو إدريس من تكفل الله به فلا ضيعة عليه . صحيح .

وقال معمر عن همام عن أبى هريرة أن النبى عَلَيْكَ قَالَ لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزاً (١) وكرمان قوماً من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الاعين كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر . خ .

وقال هشيم عن سيار أبي الحكم عن جبر (٢) بن عبيدة عن أبي هريرة قال وعدنا رسول الله علي المنه غزوة الهند فان أدركتها أنفق فيها مالى ونفسى فان استشهدت كنت من أفضل الشهداء وإن رجعت فأنا أبو هريرة . غريب . وقال حاد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال النبي علي التي رأيت ذات ليلة كأنا في دار عقبة بن رافعوأتينا برطب من رطب ابن طاب فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وان ديننا قد طاب . رواه مسلم . وقال شعبة عن فرات القزاز سمع أبا عازم يقول قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يقول عن النبي علي التي والله لا نبي بعدى كانت بنو إسرائيل تسوسهم الانبياء كما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدى وستكون خلفاء فتكثر ، قالوا فما تأمرنا قال فوا ببيعة الاول فالاول وأعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استرعاهم . اتفقا عليه .

وقال جرير بن حازم عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبى ثعلبة الخشني عن أبى عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل عن النبي والليائية قال قال إن الله بدأهذا الامر نبوة ورحمة وكائناً خلافة ورحمة وكائناً ملكا عضوضاً وكائناً عتواً وجبرية وفساداً في الامة يستحلون الفروج والجمور والحرير وينصرون على ذلك ويرزقون أبداً حتى يلقوا الله . وقال عبد الوارث وغيره عن سعيد بن جهمان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتى الله الملك من يشاء . قال لى سفينة أمسك أبو بكرسنتين وعمر عشراً وعنمان اثنتى عشرة وعلى ستاً . قلت لسفينة : إن هؤلاء يزعمون ان علياً لم يكن خليفة ، قال عشرة وعلى ستاً . قلت لسفينة : إن هؤلاء يزعمون ان علياً لم يكن خليفة ، قال

<sup>(</sup>١) في الاصل « حور » والتصحيح من الجامع الصحيح للبخارى .

<sup>(</sup>٢) في الاصل « حبر » والتصحيح من الخلاصة.

كذبت أستاه بنى الزرقاء ، يعنى بنى مروان . كذا قال فى على ستاً و إنما كانت خلافة على خمس سنين إلا شهرين و إنما تكمل الثلاثون سنة بعشرة أشهر زائدة عما ذكر لابى بكر وعمر . أخرجه أبو داود .

وقال صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت دخل على رسول الله عليه عليه في اليوم الذي بدى فيه فقلت وارأساه ، فقال و ددت ان ذلك كان وأنا حى فهيأتك ودفنتك ، فقلت غيرى كأنى بك في ذلك اليوم عروساً ببعض نسائك ، فقال بل أنا وارأساه ادعى لى أباك وأخاك حتى أكتب لأبى بكر كتاباً فإنى أخاف أن يقول قائل و يتمنى متمن أنى ولا و يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر . رواه مسلم ، وعنده : فإنى أخاف أن يتمنى متمن و يقول قائل أنى ولا . وقال سعيد بن أبى عرو بة عن قتادة عن أبس قال صعدالذي عليه وسلم برجله وقال ومعه أبو بكر وعمر وعمان فرجف بهم فضر به الذي صلى الله عليه وسلم برجله وقال أبت أحد عليك نبى وصديق وشهيدان . أخرجه البخارى . وقال أبوحازم عن شهل بن سعد لكنه قال حراء بدل أحد ، و إسناده صحيح . وقال سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء مو وأبو بكر وعمر وعمات وعلى وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال النبى صلى الله عليه وسلم كان على حراء أبو بكر صديق ، والباقون قد استشهدوا .

وقال ابرهم بن سعد عن ابن شهاب أخبرنى اسماعيل بن محمد بن ثابت الانصارى عن أبيه أن ثابت بن قيس قال يا رسول الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت قال ولم ، قال نهانا الله أن نحب أن نحمد بما لم نفعل وأجدنى أحب الجال ، ونهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا جهير الصوت ، فقال ياأبا ثابت ألا ترضى أن تعيش حميداً وتقتل شهيداً وتدخل الجنة ، قال بلى يا رسول الله ، قال فعاش حميداً وقتل شهيداً يوم مسيامة الكذاب . مرسل ، وثبت أنه قتل يوم النمامة ، وقال الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال قال النبي علياً إن الشيطان

قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولـكن التحريش. رواد مسلم. وقال الشعبي عن مسروق عن عائشة حدثتني فاطمة أن رسول الله عليلية أسر إلى أنك أول أهل بيتي لحوقاً بي ونعم السلف أنا لك. متفق عليه.

وقال سعد بن ابرهيم عن أبى سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله والله والله والله والله والله والله والله كان في الأم محدثون فان يك في هذه الأمة فهو عمر بن الخطاب . رواه مسلم . وقال شعبة عن قيس عن طارق بن شهاب قال كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسان ملك . ومن وجوه عن على ما كنا نبعد أن السكينة (1) تنطق على لسان عمر . وقال يحيى بن أيوب المصرى عن أبن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن عمر بعث جيشاً وأم عليهم رجلا يدعى سارية فبيناعمر يخطب فجعل يصيح ياسارية الجبل ، فقدم رسول من ذلك الجيش فقال يا أمير المؤمنين لقيناعدونا فهزمونافاذا صائح يصيح ياسارية الجبل فهرسول من ذلك الجيش فقال يا أمير المؤمنين لقيناعدونا فهزمونافاذا صائح يصيح ياسارية الجبل فهرسهم الله فقلنا لعمر كنت تصيح بذلك .

وقال ابن عجلان وحدثناه إياس بن معاوية المزنى (٢) بطوله وفيه: فوفد أهل السكوفة إلى عمر وفيهم رجل كان يدعى أويساً فقال عمر: أما هاهنا من القرنيين أحد ? قال فدعى ذلك الرجل فقال عمر إن النبى صلى الله عليه وسلم حدثنا أن رجلا من أهل اليمن يقدم عليكم ولا يدع بها إلا أماً له قد كان به بياض فدعا الله أن يذهبه عنه فأذهبه عنه إلا مثل موضع الدرهم يقال له أويس فمن لقيه منكم فليأمره فليستغفر لكم . أخرجه مسلم مختصراً عن رجاله عن الحريرى ، وأخرجه أيضاً مختصراً من وجه آخر . وقال حماد بن سلمة عن الحريرى عن أبى نضرة عن أسير قال لما أقبل أهل اليمن جعل عمر يستقرى الرفاق فيقول هل فيكم أحد من قرن ؟ قال لما أقبل أهل اليمن جعل عمر يستقرى الرفاق فيقول هل فيكم أحد من قرن ؟ حنى أتى على قرن قال فوقع زمام عمر أو زمام أويس فتناوله عمر فعرفه بالنعت ، فقال عمر ما اسمك ؟ قال أويس ، قال هل كانت لك والدة ؟ قال نعم ، قال هل

<sup>(</sup>١) في الاصل غير منقوطة ، والتصويب من النهاية و ( مجمع الزوائد ) .

<sup>(</sup>٢) في الاصل « العربي » وفي شذرات الذهب « المزني » .

كان بك من البياض شيء ? قال نعم دعوت الله فأذهبه عنى إلاموضعاً قدر الدرهم من سرتي لا ذكرته ، فقال له عمر استغفر لي ، قال أنت أحق أن تستغفر لي أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال إنى سمعت رسول الله عليه يقول ان من التابعين رجلا يقال له أو يس القرني وله والدة وكان به بياض. الحديث. وقال هشام الدستواني عن قتادة عن زرارة بن أوفي عن أسير بن جابر قال كان عرر إذا أتت عليه أمداد البين سألهم أفيكم أويس بن عام ? حتى أتى على أويس فقال أنت أو يس بن عامر ? قال نعم ، قال من مراد ثم من قرن ? قال نعم ، قال كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم ? قال نعم ، قال ألك والدة ? قال نعم ، فقال سمعت رسول الله عليه عليه يقول يأتى عليكم أو يس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد تم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لا بره فان استطعت أن يستغفر لك فافعل ، فاستغفر لى ، فاستغفر له ، ثم قال له عمر أين تريد ? قال الكوفة ، قال ألا أكتب لك إلى عاملها فيستوصوا بك خيراً فقال لان أكون في عير الناس أحب إلى ، فلما كان في العام المقبل حج رجل من أشرافهم فسأله عمر عن أو يس كيف تركته ? قال رث الثياب قليل المتاع ، قال عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتى عليكم أويس مع أمداد اليمن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لا بره فان استطعت أن يستغفر لك فافعل ، فلما قدم الرجل أتى أو يساً فقال : استغفر لي ، قال أنت أحدث عهداً بسفر صالح فاستغفر لي ، وقال لقيت عر بن الخطاب ? قال نعم ، قال فاستغفر له ، قال ففطن له الناس فانطلق على وجهه. قال أسير بن جابر فكسوته برداً فكان إذا رآه إنسان قال من أين لأويس هذا . رواه مسلم بطوله . وقال شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال لما كان يوم صفين نادى مناد من أصحاب معاوية أصحاب على أفيكم أو يس القرني ? قالوا نعم ، فضرب دابته حتى دخل معهم عم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير التابعين أو يس القرني .

وقال الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كناجلوساً عند عرفقال أيكم يحفظ حديث رسول الله والله الفتية في الفتنة في قلت أنا ، قال هات انك لجرئ ، فقلت ذكر فتنة الرجل في أهله وماله (١) وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، قال ليس هذا أعنى انما أعنى التي تموج موج البحر ، قلت يا أمير المؤمنين ليس ينالك من تلك شي إن بينك وبينها باباً مغلقاً ، قال أرأيت الباب يفتح أو يكسر ، قال لا بل يكسر ، قال إذا لا يغلق أبداً ، قلت أجل ، فقلنا لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب قال نعم كا يعلم أن غداً دونه الليلة وذلك انى عديدة حديثاً ليس بالاغاليط فسأله مسروق من الباب في قال عمر . أخرجاه .

وقال شريك بن أبى نمر عن ابن المسيب عن أبى موسى الأشعرى في حديث ؛ فجاء عثمان فقال النبى وسيالية ائدن له و بشره بالجنة مع بلوى تصيبه . متفق عليه . وقال القطان عن اسماعيل بن أبى خالد عن قيس عن أبى سملة مولى عثمان عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعى لى \_ أوليت عندى \_ رجلا من أصحابى ، قالت قلت أبو بكر ، قال لا ، قلت عمر ، قال لا ، قلت ابن عمك على ، قال لا ، قلت ابن عمك على ، قال لا ، قلت فعثمان ، قال نعم ، قالت فجاء عثمان فقال قومى قال فجعل النبى عليه قال لا ، قلت فعثمان ، قال نعم ، قالت فجاء عثمان فقال قومى قال فجعل النبى عليه يسر إلى عثمان ولون عثمان يتغير ، فلما كان يوم الدار قلنا الا تقاتل ؟ قال لا ان يسر إلى عثمان ولون عثمان يتغير ، فلما كان يوم الدار قلنا الا تقاتل ؟ قال لا ان مسعود من ربعى عن البراء بن ناجية الكاهلي \_ فيه جهالة \_ عن ابن مسعود من ربعى عن البراء بن ناجية الكاهلي \_ فيه جهالة \_ عن ابن مسعود قال قال رسول الله عني عن البراء بن ناجية الكاهلي \_ فيه جهالة \_ عن ابن مسعود قال قال رسول الله عند خس أو ست وثلاثين سنة قال قال من مستقبله ، فقال عر : يارسول الله في عن مستقبله ، قال من مستقبله .

وقال اسماعيل بن أبى خالد عن قيس قال لما بلغت عائشة بعض ديار بنى عام نبحت عليها كلاب الحوأب فقالت اى ما هذا ? قالوا الحوأب ، قالت عام نبحت عليها كلاب الحوأب » ولعلها مقحمة ، على مافى الجامع الصحيح (١) فى الأصل زيادة « وولده » ولعلها مقحمة ، على مافى الجامع الصحيح

للبخارى . (٢) منزل بين مكة والبصرة . النهاية .

ما أظنني إلا راجعة سمعت رسول الله عليه يقول: كيف باحداكن إذا نبحتها كلاب الحوأب ، فقال الزبير تقدمي لعل الله أن يصلح بك بين الناس. وقال أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليالية لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من الناس تكون بينهمامقتلة عظيمة دعواها واحدة. رواه البخاري . وأخرجا من حديث همام عن أبي هريره نحوه . وقال صفوان بن عمرو كان أهل الشام ستين ألفاً فقتل منهم عشرون ألفاً وكان أهل العراق مائة ألف وعشرين ألفاً فقتل منهم أربعون ألفا وذلك يوم صفين. وقال شعبة حدثنا أبو سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال حدثني من هو خير مني يعني أبا قتادة ان النبي علي قال المارة تقتلك الفئة الباغية . وقال الحسن عن أمه عن أم سلمة عن النبي عليلية مثله . رواهما مسلم . وقال عبد الرزاق أنبأ ابن عيينة أخبر في عمرو ابن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال قال عمر لديد الرحن بن عوف أما علمت أنا كنا نقرأ جاهدوا في الله حق جهاده في آخر الزمان كا جاهدتم في أوله ، قال فقال عبد الرحمن ومتى ذلك يا أمير المؤمنين ? قال إذا كانت بنو أمية الأمراء و بنو المغيرة الوزراء . رواه الرمادي عنه . وقال أبو نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله علي تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق. رواه مسلم.

وقال سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبى نعم (1) عن أبى سعيد أن علياً رضى الله عنه بعث إلى النبى صلى الله عليه وسلم يعنى وهو باليمن بذهب فى تربتها فقسمها النبى صلى الله عليه وسلم بين أربعة بين عيينة بن بدر الفزارى وعلقمة بن علائة الكلابى والأقرع بن حابس الحنظلى وزيد الخيل الطائى ، فغضبت قريش والأنصار وقالوا تعطى صناديد أهل نجد وتدعنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أعطيهم أتألفهم ، فقام رجل غائر العينين محلوق الرأس

<sup>(</sup>١) بضم النون واسكان العين ، وفي الأصل « بعم » والتصويب من التهذيب .

مشرق الوجنتين ناتى، الجبين فقال اتق الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فن يطع الله إن عصيته أيأمنني أهل السماء ولا تأمنونى ، فاستأذنه رجل فى قتله ، فأبي ثم قال يخرج من ضئضى، (1) هذا قوم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كا يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الاسلام و يدعون أهل الأوثان والله لئن أدركنهم الاقتلنهم قتل عاد . رواه مسلم ، وللبخارى بمعناه .

الأوزاعي عن الزهرى حدثني أبوسلمة والضحاك يعني المشرق عن أبي سعيد قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسماً فقال ذو الخو يصرة من بني تميم يارسول الله اعدل ، فقال و يحك ومر يعدل إذا لم أعدل ، فقام عر فقال يارسول الله ائذن لى فأضرب عنقه ، قال لا إن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم (٢) يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شي من من ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شي من من ينظر إلى رصافه (٣) فلا يوجد فيه شي من من ينظر إلى تضيه وهو قدحه و فلا يوجد فيه شي من من شيء ثم ينظر إلى قذذه (١) فلا يوجد فيه شي قال أبو سعيد أشهد السمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أنى قال أبو سعيد أشهد السمعت هذا من رسول الله عنه على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عنه حين قتلهم فالتمس في القتلى وأتى به على النعت الذي سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخرجه البخارى . وقال أبوب عن ابن مودن (٢) اليد أو مودون اليد أو مخدج اليد لولا أن تنظروا لنبأتكم بما وعد الله مودن (٢) اليد أو مودون اليد أو مخدج اليد لولا أن تنظروا لنبأتكم بما وعد الله الذين يقاتلونهم على لسان محمد وسليلية ، قلت أنت سمعت هذا ? قال إي ورب

<sup>(</sup>١) أى من نسله وعقبه . (٢) فى البخارى زيادة « يقرأون القرآن لا يجاوز تراقبهم » . (٣) بالكسر : عقب يلوى على مدخل النصل . (٤) ريش السهم .

<sup>(</sup>٥) في الأصل أوهام فيهذا الحديث صححتها من الجامع الصحيح للبخاري .

<sup>(</sup>٦) أي ناقص اليد صغيرها . النهاية . (٧) في الأصل « مخدع » .

الـ كعبة . رواه مسلم . وقال حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبى الرضى السحيمى قال كنا مع على بالنهروان فقال لنا النمسوا المخدج فالتمسوه فلم يجدوه ، فأتوه فقال ارجعوا فالتمسوا المخدج فوالله ما كذبت ولا كذبت حتى قال ذلك مراراً ، فرجعوا فقالوا قد وجدناه تحت القتلى فى الطين فكأنى أنظر إليه حدشياً له ثدى كثدى المرأة عليه شعيرات كالشعيرات التى على ذنب اليربوع ، فسر بذلك على . رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده .

وقال شريك عن عثمان بن المغيرة عن زيد بن وهب قال جاء رأس الخوارج إلى على فقال له اتق الله فانك ميت ، فقال لا والذى فلق الحبة و برأ النسمة ولسكنى مقتول من ضربة على هذه تخضب هذه \_ وأشار بيده إلى لحيته \_ عهد معهود وقضاء مقضى وقد خاب من افترى . وقال أبو النضر ثنا محد بن راشد عن عبد الله بن محد بن عقيل عن فضالة بن أبى فضالة الانصارى \_ وكان أبوه بدرياً \_ عبد الله بن محد بن عائداً لعلى من مرض أصابه ثقل منه فقال له أبى ما يقيمك قال خرجت مع أبى عائداً لعلى من مرض أصابه ثقل منه فقال له أبى ما يقيمك بمنزلك هذا لو أصابك أجلك لم يلك إلا أعراب جهينة ، تحمل إلى المدينة فان أصابك أجلك وليك أصحابك وصلوا عليك ، فقال إن رسول الله وسيالته عهد ألى أنى لا أموت حتى أؤمر ثم تخضب هذد من دم هذه \_ يعنى لحيته من دم هامته \_ فقتل وقتل أبو فضالة مع على يوم صفين .

وقال الحسن عن أبى بكرة رأيت رسول الله والمسلمة على المنبر والحسن بن على الله وهو يقول إن أبنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين .

وقال ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عير بن الأسود حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو بساحل حمص وهو فى بناء له ومعه امرأته أم حرام، قال فدئتنا أم حرام أنها معمت رسول الله وسيالية يقول أول جيش من أمتى يغزون البحر قد أوجبوا، قالت أم حرام يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم، قالت ثم قال رسول الله عليه وسلم أول جيش من أمتى يغزون مدينة قيصر مغفور لهم،

قالت أم حرام أنا فيهم يا رسول الله قال لا . أخرجه البخارى . فيه إخباره أن أمته يغزون البحر و يغزون مدينة قيصر . وقال شعبة عن سماك عنجابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدى الساعة ثلاثين كداباً دجالا كلهم يزعم أنه نبى . رواه مسلم واتفقا عليه من حديث أبى هريرة .

وقال الأسود بن شيبان عن أبى نوفل بن أبى عقرب عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت للحجاج أما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ان فى ثقيف كذاباً ومبيراً فأما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه . أخرجه مسلم ، يمنى بالكذاب المختار بن أبى عبيد . وقال الوليد بن مسلم عن مروان بن سالم الحررى ثنا الأحوص بن الحكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فى أمنى رجل يقال له وهب يهب الله له الحكمة ورجل يقال له غيلان هو أضر على أمنى من إبليس . مروان ضعيف .

وقال ابن جريج ثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي وقال موته بشهر يقول تسألون عن الساعة وإنما علمها عند الله فأقسم بالله ما على ظهر الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتى عليها مائة سنة . رواه مسلم ما على ظهر الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتى عليها مائة سنة . رواه مسلم وقال شعيب عن الزهرى عن سالم بن عبدالله وأبى بكر بن سلمان بن أبى حشمة ان ابن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ليلة في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فان على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد . متفق عليه . فقال الحريرى كنت أطوف مع أبى الطفيل فقال لم يبق أحد ممن لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرى ، قلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان أبيض مليحا مقصداً . قلت كيف كان رسول الله عليه وسلم قال كان أبيض مليحا مقصداً . أخرجه مسلم . وأوضح الأقوال أن أبا الطفيل توفى سنة عشر ومائة . وقال ابرهيم ابن عهد بن زياد الالهاني عن أبيه عن عبدالله بن بشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعيش هذا الغلام قرناً ، قال فعاش مائة سنة .

وقال بشربن بكير والوليد بن مسلم نا الأوزاعي نا الزهري حدثني سعيد

ابن المسيب قال ولد الآخى أم سلمة غلام فسموه الوليد، فقال رسول الله والمسيلين في هذه تسمون بأسماء فراعنتكم غيروا اسمه \_ فسموه عبد الله \_ فانه سيكون في هذه الأمة رجل يقال له الوليد هو شر لأمتى من فرعون لقومه . هذا ثابت عن ابن المسيب ، ومراسيله حجة على الصحيح . وقال سلمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ بنو أبي العاص أربعين رجلا اتخذوا دبن الله دغلال وعباد الله خولا ومال الله دولا . غريب ، ورواته ثقات .

وقد روى الأعمش عن عطية عن أبي سعيد مرفوعاً مثله لكنه قال ثلاثين رجلا . وقال سلمان بن حبات الأحمر ثنا داود بن أبي هند عن أبي حرب ابن أبي الأسود الدؤلي عن طلحة البصري قال قدمت المدينة مهاجراً وكان الرجل إذا قدم المدينة فان كان له عريف نزل عليه و إن لم يكن له عريف نزل الصفة ، فنزلت الصفة وكان النبي عَيْنِينَةُ ذات يوم في صلاته إذ ناداه رجل فقال يارسول الله فنزلت الصفة وكان النبي عَيْنِينَةُ خدالله وأثني عليه وذكر ما لقي من قومه ، ثم قال لقد رأيتني وصاحبي مكثنا بضع عشرة ليلة مالنا طعام غير البرير وهو ثمر الاراك - حتى أتينا إخواننا من الأنصار واسونا من طعامهم وكان جل طعامهم التمر والذي لا إله إلاهو لو قدرت لكم على الخبز واللحم لاطعمتكوه وسيأتي طعامهم التمر والذي لا إله إلاهو لو قدرت لكم على الخبز واللحم لاطعمتكوه وسيأتي عليكم زمان أو من أدركه منكم تلبسون أمثال أستار الكعمة و يغدي ويراح عليكم بالجفان ، قالوا يارسول الله أنحن يومئذ خير أم اليوم ، قال بل أنتم اليوم خير أنتم اليوم إخوان وأنتم يومئذ يضرب بعضكم رقاب بعض . وقال مجد بن يوسف الفريابي اليوم إخوان وأنتم يومئذ يضرب بعضكم رقاب بعض . وقال مجد بن يوسف الفريابي اليوم يابي (1)

<sup>(</sup>١) أي يخدعون به الناس.

<sup>(</sup>۲) بكسر الفاء وسكون الراء وفتح الياء ، نسبة إلى فارياب بنواحى بلخ ، ينسب إليها « الفريابي » و « الفاريابي » و « الفيريابي » . . . وفي الأصل غير منقوطة والتصويب من (اللباب في الأنساب ج ٢ ص ٢١١) .

ذكر سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي موسى محسس قال قال النبي والله والله والله مست أمتى المطيطاء (1) وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم على بعض . حديث مرسل. وقال عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أقبلنا مع رسول الله عليه والله عليه حتى مررنا في مسجد بني معاوية فدخل فصلي ركعتين فصلينا معه فناجى ربه طويلا ثم قال سألت ربى ثلاثاً سألته أن لا يهلك أمتى بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يهلك أمتى بالسنة فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها . رواه مسلم . وقال ابن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال النبي عَلِيلِتُهُ إِنَالله زوى لى الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وانملك أمتى سيبلغ مارؤى لى منها وأعطيت الكنزين الاحمر والابيض و إنى سألت بى لأمنى أن لا يهلكهم بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربى قال لى يامحد إنى إذا قضيت قضاء لايرد و إنى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يسي بعضاً و بعضهم يقتل بعضاً ، وقال إنما أخاف على أمتى الأئمة المضلين (٢) وإذا وقع السيف في أمتى لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتى بالمشركين حتى يعبدوا الاوثان وانه سيكون في أمتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي و إني خاتم النبيين لا نبي بعدى ولا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين لا يضرهم من خدهم حتى يأتي أمر الله تعالى . رواه مسلم . وقال يونس وغيره عن الحسن عن عطاء بن عبدالله عن أبي موسى أن رسول الله عليه قال ان بين يدى الساعة البرحقيل وما البرح ، قال القتل ، قالوا أكثر مما يقتل قال إنه ليس يقتلكم المشركون ولكن يقتل بعضكم بعضاً قالوا ومعنا يومئذ عقولنا ، قال انه شرع عقول أ كثر أهل ذلك

<sup>(</sup>١) هي مشية فيها تبختر ومد اليدين ، وفي الأصل « المطيصا » ، و التصحيح من النهاية . (٢) في الأصل « المصلين » والتصحيح من ( مجمع الزوائد ) .

الزمان و محلف لهم هنا من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وقال سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبيه هر يرة قال النبي عليه صنفان من أهل النارلم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضر بون الناس و نساء كاسيات عار مات عميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لايدخلن الجنة ولا يجدن ريحها و إن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا . رواه مسلم . وقال أبو عبد السلام عن ثو بان قال رسول الله والله والله والله يوشك أن تداعى عليكم الأمم كا تداعى الاكلة إلى قصعتها ، فقال قائل أمن قلة نحن يومئذ ، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدورعدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلو بكم الوهن ، فقال قائل يا رسول الله وما الوهن ، قال حب الدنيا وكر اهية الموت . أخرجه أبو داودمن حديث عبدالرحمن بن يزيد بن جابر ثنا أبو عبدالسلام . وقال معمر عن هام حدثنا أبو هريرة قال قال النبعي والله والذي نفسي بيده ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني ثم لأن يراني أحب اليه من مثل أهله وماله معهم . رواه مسلم وللبخاري مثله من حديث أبي هريرة . وقال صفوان بن عمرو حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي(١) عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله عليالية إن أهل الكتاب ثلاث وسبعون ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. أخرجه أبو داود.

وقال عبد الوارث عن أبى التياح عن أنس قال قال رسول الله عليه إن منفق من أشراط الساعة أن يرفع العلم و يثبت الجهل وتشرب الخرو يظهر الزنا. متفق عليه وقال هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فاذا لم يبق عالم إتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.

<sup>(</sup>١) بفتح الحاء والراء المحففة ، نسبة إلى حراز بن عوف . . . بطن من ذى الكلاع ، على مافى (اللماب فى الأنساب) ، وفى الأصل « الحوارى » .

متفق عليه . وقال كثير النواء (١) عن ابرهيم بن الحسن بن الحسن بن على عن أبيه عن جده عن على قال وسول الله عليه و يكون فى أمتى قوم يسمون الرافضة هم براء من الاسلام . كثير ضعيف تفرد به . وقال شعبة أخبرنى أبو حمزة حدثنا زهدم انه سمع عمران بن حصين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم بعدهم يخونون ولا يؤتمنون و يشهدون ولا يستشهدون و ينذرون ولا يوفون و يظهر فيهم السمن . رواه مسلم .

والاحاديث الصحيحة والضعيفة في اخباره بما يكون بعده كثيرة إلى الغاية اقتصرنا على هذا القدر منها ، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ، نسأل الله تعالى أن يكتب الايمان في قلو بنا وأن يؤيدنا بروح منه .

#### ﴿ باب جامع من دلائل النبوة ﴾

قال سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عران وكان يكتب للنبي عَلَيْكَانَةُ فولى هارباً حتى لحق بأهل الكتاب ، قال فرفعوه قالوا هذا كان يكتب لمحمد فأعجبوا به فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ، ثم عادوا ففروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذاً . رواه مسلم . ففروا له فوارو فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذاً . رواه مسلم . وقال عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال كان رجل نصرانياً فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي عَلَيْكَيْهُ فعاد نصرانياً ، وكان يقول ما أرى يحسن عهد إلا ما كنت أكتب له ، فأماته الله فأقبروه فأصبح وقد لفظته الارض ، قالوا هذا عمل عهد وأصحابه (٢) ، قال فحفروا له فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الارض ، فقالوا عمل عهد وأصحابه ، قال فحفروا وأعمقوا ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته فقالوا عمل عهد وأصحابه ، قال فحفروا وأعمقوا ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته فقالوا عمل عهد وأصحابه ، قال فحفروا وأعمقوا ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته

<sup>(</sup>١) هو أبو اسماعيل الكوفى ، وقد اشتهر بهذا اللقب جماعة ، على ما فى نزهة الالباب فى الالقاب للحافظ ابن حجر .

<sup>(</sup>٢) زاد هنا في جامع البخارى: لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه.

الارض ، فعلموا أنه من الله تعالى (١) . أخرجه البخاري .

وقال الليث عن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة ان رسول الله عليه على الممن الأنبياء من نبي (٢) إلا وقد أعطى من الآيات مامثله آمن عليه البشر و إنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. متفق عليه قلت هذه هي المعجزة العظمي وهي القرآن فان النبي من الأنبياء كان يأتي بالآية و تنقضي بموته فقل لذلك من يتبعه و كثر أتباع ببينا صلى الله عليه وسلم للكون معجزته الكبرى باقية بعده فيؤمن بالله ورسوله كثير ممن يستمع القرآن على عمر الأزمان ، وله ذا قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة . وقال إن من الأنبياء من لا يصدقه من أمنه إلا الرجل الواحد . رواه مسلم . وقال جرير عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى (إنا أنزلناه في ليلة القدر ) قال أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا وكان بموقع النجوم فكان الله تعالى ينزله على رسول الله بعضه في اثر بعض (وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا) .

#### الخرسورة نزلت ا

قال أبو العميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عنبة قال قال لى ابن عباس تعلم آخر سورة من القرآن نزلت جيعاً ? قلت نعم ( إذا جاء نصر الله والفتح) قال صدقت. رواه مسلم. وقال أبو بشرعن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله ( إذا جاء نصر الله والفتح) قال أجل رسول الله عليه عن ابن عباس فى قوله ( إذا جاء نصر الله والفتح) قال أجل رسول الله عليه أعلمه إياه إذا فتح الله عليك فذاك علامة أجلك ، قال ذلك لعمر فقال ما أعلم منها إلا مثل ما تعلم يابن عباس. أخرجه البخارى بمعناه. وقال شعبة عن أبى إسحق سمع البراء يقول آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت ( يستفتونك ) .

<sup>(</sup>١) زاد في الجامع «فتركوه منبوذاً» . (٢) في زاد المسلم : ما من الأنبياء نبي .

متفق عليه . وقال الثورى عن عاصم الأحول عن الشعبى عن ابن عباس قال آخر آية أنزلها الله آية الربا . وقال الحسين بن واقد عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال آخر شيء نزل من القرآن (واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله) وقال ابن أبي عرو به (1) عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال قال عمر آخر ما أنزل الله آية الربا فدعوا الربا والريبة . صحيح . وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي قال آخر آية نزلت (فان تولوا فقل حسبي الله) غاصله أن كلا منهم أخبر بمقتضي ماعنده من العلم . وقال الحسين بن واقد حدثني النحوى عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن قالا نزل من القرآن بالمدينة : ويل المطففين ، والبقرة ، وآل عمران ، والأنفال ، والأحزاب ، والمائدة ، والممتحنة ، والنساء ، وإذا زلزلت ، والحديد ، وعهد ، والرعد ، والرحن ، وهلأتي ، والطلاق، والحجرات ، والمتحريم ، والصف ، والجمة ، والنور ، والحج ، والمنتح ، و براءة ، قالا ونزل ، كة فذكر ما بق من سور القرآن .

## ﴿ باب في النسخ والمحو من الصدور ﴾

وقال أبو حرب بن أبى الأسود عن أبيه عن أبى موسى قال كنا نقرأ سورة نشبهها فى الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أنى حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة نشبهها باحدى المسبحات فأنسيتها غير أنى حفظت منها: يأبها الذين آمنوا لا تقولوا مالا تفعلون فتكتب شهادة فى أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. أخرجه مسلم . وقال شعيب بن أبى حمزة وغيره عن الزهرى أخبرنى أبو امامة بن أمل إن رهطاً من الأنصار من أصحاب رسول الله وسيالية وأخبروه أن رجلا قام فى جوف الليل يريد أن يفتتح سورة كان قد وعاها فلم يقدر منها على شي إلا في جوف الليل يريد أن يفتتح سورة كان قد وعاها فلم يقدر منها على شي إلا

<sup>(</sup>١) في الأصل « ابن عروبة » والتصويب من خلاصة التذهيب.

( بسم الله الرحمن الرحميم ) فأتى باب رسول الله عليه حين أصبح ليسأله عن ذلك ، ثم جاء آخر حتى اجتمعوا فسأل بعضهم بعضاً ما جمعكم ? فأخبر بعضهم بعضاً بشأن تلك السورة ، ثم أذن لهم رسول الله وليسيس فأخبروه خبرهم وسألوه عن السورة فسكت ساعة لا يرجع إليهم شيئاً ثم قال نسخت البارحة ، فنسخت من صدورهم ومن كل شئ كانت فيه . رواه عقيل عن ابن شهاب ، قال فيه : وابن المسيب جالس لا ينكر ذلك . نسخ هذه السورة ومحوها من صدورهم من براهين النبوة ، والحديث الصحيح .

### ﴿ ذكر صفة الني وليسيد

قال ابرهيم بن يوسف بن أبي إسحق عن أبيه عن جده سمع البراء يقول: كان رسول الله عليه أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقاً ، ليس بالطويل الشاهق ولا بالقصير . اتفقا عليه من حديث أبرهيم ، وقال البخارى حدثنا أبونهم نا زهير عن أبي إسحق قال رجل للبراء أكان وجه رسول الله عليه السيف ? قال لا بل مثل القمر . وقال اسرائيل عن سماك انه سمع جابر بن سمرة قال له رجل أكان وجه النبي على السيف عن قال لا بل مثل السمس والقمر مستديراً . وقال المحاربي وغيره عن أشعث عن أبي إسحق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله عليه في ليلة أضحيان وعليه حلة حراء فجعلت أنظر إليه عبد الرحمن بن عبد الله بن كمب بن مالك عن أبيه عن جده قال لما ان سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه وكان إذا سر استنار وجهه كأ نه قطعة قمر . أخرجه البخارى . وقال ابن جريج عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها يوماً مسروراً وأسارير وجهه تبرق ، قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها يوماً مسروراً وأسارير وجهه تبرق ، قالت دخل النبي عن الله عليه وقال يعقوب الفسوى ثنا سعيد ثنا يونس بن أبي قالت دخل النبي عن أبي إسحق الهمداني عن امرأة من همدان سماها قالت حججت يعفور العبدى عن أبي إسحق الهمداني عن امرأة من همدان سماها قالت حججت

مع الذي صلى الله عليه وسلم فرأيته على بعير له يطوف بالكعبة بيده محجن ، فقلت لها شبهيه ، قالت كالقمر ليلة البدر لم أر قبله ولا بعده مثله . وقال يعقوب ابن مجد الزهرى ثنا عبد الله بن موسى التيمى ثنا أسامة بن زيد عن أبى عبيدة ابن مجد بن عمار بن ياسر قال قلنا للربيع بنت معوذ : صفى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت لو رأيته لقلت الشمس طالعة . وقال ربيعة بن أبى عبدالرحمن سمعت أنساً وهو يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كان ربعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ، أزهر اللون ليس بأبيض أمهق (اله ولا آدم ليس بعمد قطط ولا بالسبط ، بعث على رأس أر بعين سنة وتوفى وهو ابن ستين ليس بجعد قطط ولا بالسبط ، بعث على رأس أر بعين سنة وتوفى وهو ابن ستين ليس بخعد قطط ولا بالسبط ، بعث على رأس أر بعين سنة وتوفى وهو ابن ستين ليس بخعد قطط ولا بالسبط ، بعث على رأس أر بعين سنة وتوفى وهو ابن ستين

وقال خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أسمر اللون . وقال على بن عاصم أمّا حميد سمعت أنساً يقول كان صلى الله عليه وسلم أبيض بياضه إلى السمرة . وقال سعيد الحريرى كنت أمّا وأبو الطفيل نطوف بالبيت فقال ما بق أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرى ، قلت صفه لى قال كان أبيض مليحاً مقصداً (٢) . أخرجه مسلم ، ولفظه كان أبيض ملميح الوجه . وقال ابن فضيل عن اسماعيل عن أبى مسلم ، ولفظه كان أبيض ملميح الوجه . وقال ابن فضيل عن اسماعيل عن أبى جحيفة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب ، وكان الحسن بن على يشبهه . متفق عليه . وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون . رواه عنه حماد بن سلمة . وقال المسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن على كان وقال المسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن على كان صلى الله عليه وسلم مشر با وجهه حمرة . رواه شريك عن عبد الملك بن عبير عن نافع مثله . وقال عبد الله بن إحريس وغيره : نا ابن إسحق عن الزهرى عن نافع مثله . وقال عبد الله بن إحريس وغيره : نا ابن إسحق عن الزهرى عن

<sup>(</sup>۱) سيأتى بيان بعض الغريب فى كلام المصنف ، وانما أنقل تفسير ما لم يفسره . (۲) كأن خلقه نحى به القصد من الأمور .

عبد الرحمن بن مالك بن جمشم عن أبيه أن سراقة بن جعشم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلما دنوت منه وهو على ناقته أنظر إلى ساقه كأنها جمارة. وقال ابن عيينة: ثنا إسماعيل بن أمية عن مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز ابن عبد الله بن خالد بن أسيد عن محرش الكعبي قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ليلا فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة . وقال يعقوب الفسوى ثنا إسحق بن إبراهيم بن العلاء حدثني عمرو بن الحرث حدثني عبد الله ابن سالم عن الزبيدي أخبرني محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يصف النبي والله فقال: كان شديد البياض. وقال رشد بن سعد عن عرو بن الحرث عن أبي يونس مولى أبي هريرة عن أبي هريرة قال : ما رأيت شيئاً أحسن من النبي عليه كأن الشمس تجرى في وجهه ، وما رأيت أحداً أسرع في مشيته منه علياته كأن الأرض تطوى له ، إنا لنجتهد و إنه لغير مكترث . رواه ابن لهيعة عن أبي يونس . وقال شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي عليه ضليع الفر أشهل العينين منهوس الكعبين . أخرجه مسلم. ورواه أبو داود عن شعبة فقال أشهل العينين منهوس العقب. وقال أبوعبيد الشكلة كهيئة الحمرة تكون في بياض العين ، والشهلة حمرة في سواد العين ، قلت ومنهوس الكعب: قليل لحم العقب . كذا فسره سماك بن حرب لشعبة . وقال أبو بكر بن أبي شيبة نا عباد عن حجاج عن سماك عن جابر بن سمرة عن النبي علاقة قال كنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل ، وكان في ساقيه حوشة (١) وكان لا يضحك إلا تبسماً . وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن على عن أبيه قال كان رسول الله عَيْسِينَ عظيم المينين أهدب الأشفار مشرب العين بحمرة كث اللحية . وقال خالد بن عبد الله الطحان عن عبيد الله ابن محمد بن عمر بن على بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال قيل لعلى انعت

<sup>(</sup>١) أى دقة. معانية المعانية ال

لنا رسول الله على الله على الله بن سالم عن الزبيدى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يصف النبي على المنكبين يطأ بقدميه جميعاً ليس له أخمص السيب أنه سمع أبا هريرة يصف النبي على المنكبين يطأ بقدميه جميعاً ليس له أخمص أسود اللحية حسن الثغر بعيد ما بين المنكبين يطأ بقدميه جميعاً ليس له أخمص وقال عبد العزيز بن أبي ثابت الزهرى نا إسهاعيل بن ابرهيم بن عقبة عن موسى ابن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤى كالنور بين ثناياه . عبد العزيز متروك . وقال المسعودى عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن على كان النبي صلى الله عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن على كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس واللحية شأن الدكفين والقدمين ضخم الكراديس (1) طويل عن على ه ولفظه كان ضخم المامة عظيم اللحية . وقال سعيد بن منصور نا نوح المسربة . روى مثله شريك عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن على انه على انه عليه وسلم عن يوسف بن مازن الراسبي أن رجلا قال له انه قيس ثنا خالد بن خالد التميمي عن يوسف بن مازن الراسبي أن رجلا قال له انهت لنا النبي صلى الله عليه وسلم ، قال كان أبيض مشر با حمرة ضخم المامة أغر (٢) أبلج (٣) أهدب الأشفار (١٤) .

وقال جرير بن حازم نا قتادة قال سئل أنس عن شعر رسول الله والله والله عن قتادة عن كان لا سبط ولا جعد بين أذنيه وعاتقه . متفق عليه وقال همام عن قتادة عن أنس كان شعر النبي علي يضرب منكبيه خ وقال حميد عن أنس كان إلى أنصاف أذنيه م . قلت والجمع بينهما ممكن . وقال معمر عن ثابت عن أنس كان إلى أنصاف شحمة أذنيه د في السنن . وقال شعبة أنا أبو إسحق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله والله والله عنه ما بين المنكبين يبلغ شعره شحمة أذنيه عليه حلة حمراء مارأيت شيئاً أحسن منه . متفق هليه . وأخرجه خ من حديث إسرائيل

<sup>(</sup>١) أى عظيم الألواح ، على ما في (مجمع الزوائد) . (٢) أي أبيض الوجه .

<sup>(</sup>٣) أي مشرق الوجه . (٤) أي طويل شعر الأجفان . • • • (١)

ولفظه ما رأيت أحداً من خلق الله في حلة حمراء أحسن منه و إن جمته قريباً من منكبيه. وأخرجه م من حديث الثورى ، ولفظه له شمر بضرب منكبيه وفيه ليس بالطويل ولا بالقصير. وقال شريك عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير قال وصف لنا على النبي عليقة فقال كثير شعر الرأس رجله . إسناده حسن . وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان شعر الذي عَلَيْتُهُ فُوقَ الوفرة (١) ودون الجمه (٢) . أخرجه أبو داود و إسناده حسن . وقال ابن عيينة عن ابن أبي تجيح عن مجاهد قال قالت أم هاني قدم الذي عليه مكة وله أر بعة غدائر تعني ضفائر . لم يدرك مجاهد أم هاني، وقيل سمع منها وذلك مكن . وقال ابرهم بن سعد نا ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله عليالله يعب موافقة أهل الكتاب فما لم يؤمر فيه بشيء (٣) وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل ناصيته ثم فرق بعد . خ م . وقال ربيعة الرأى رأيت شعراً من شعر رسول الله عليه في فاذا هو أحمر فسألت فقيل من الطيب . أخرجه البخاري ومسلم . وقال أيوب عن ابن سيرين سألت أنساً أخضب رسول الله عصلاته في فقال لم ير من الشيب إلا قليلا. أخرجاه وله طرق في الصحيح بمعناه عن أنس. وقال المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي عليه لم يختضب إنما كان شمط (٤) عند العنفقة (٥) يسيراً وفي الصدغين يسيراً . أخرجه مسلم . وقال زهير بن معاوية وغيره عن أبي إسحق عن أبي جعيفة رأيت النبي عليه هذه منه بيضاء ، ووضع زهير بعض أصابعه على عنفقته . أخرجه مسلم ، وأخرجه مسلم من حديث إسرائيل . وقال خ :

<sup>(</sup>١) الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. (٢) الجمة من شعر الرأس: ما سقط على المنكبين. (٣) « بشيء » ساقطة من الأصل ، فاستدركتها من جامع البخاري والشمائل. (٤) الشمط: الشيب. وفي الأصل « سمط » والتصحيح من النهاية. (٥) العنفقة: الشعر الذي في الشفة السفلي.

ثنا عاصم بن خالد نا جرير بن عثمان قلت لعبد الله بن بشر أ كان النبي عثمان قلت لعبد الله بن بشر أ شيخاً ﴿ قال كان في عنفقته شعرات بيض . وقال شعبة وغيره عن سماك بن جابر ا بن سمرة وذكر شمط النبي عَمِيالله قال كان إذا ادهن لم ير و إذا لم يدهن تبين. أخرجه م . وقال اسرائيل عن سماك عن جابر بن محرة قال كان قد شمط مقدم رأسه ولحيته و إذا ادهن ومشط لم يستبن . أخرجه م . وقال أبو حمزة السكرى عن عثمان بن عبد الله بن موهب القرشي قال دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر رسول الله عليه في فاذا هو أحمر مصبوغ بالحناء والكتم . صحيح أخرجه خ ، ولم يقل بالحناء والكتم من حديث سلام بن أبي مطيع عن عثمان . وقال إسرائيل عن عثمان بن موهب قال كان عند أم سلمة جلجل من فضة ضخم فيه من شور النبي والمنافية فكان إذا أصاب إنساناً الحمي بعث إليها فخضخضته فيه ثم ينضحه الرجل على وجهه ، قال بعثني أهلى إليها فأخرجته فاذا هو هكذا \_ وأشار إسرائيل بثلاث أصابع \_ وكان فيه شعرات حمر . خ . وقال شريك عن عبيد عن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحواً من عشرين شعرة . رواه يحيى بن آدم عنه . وقال جعفر بن برقان (١) نا عبدالله ابن عد بن عقيل قال قدم أنس بن مالك المدينة وعمر بن عبد العزيز وال عليها فبعث إليه عمر وقال للرسول سله هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم فأنى قد رأيت شعراً من شعره قد لون ? فقال أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد متع بالسواد ولو عددت ما أقبل على من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيد على إحدى عشرة شيبة ، و إنما هذا الذي لون من الطيب الذي كان يتطيب به شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غير لونه. وقال أبو حمزة السكرى عن عبد الملك عن إياد بن لقيط عن أبى رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران وله شعر قدعلاه الشيب أحمر مخضوب بالحناء . وقال أبونعم نا عبيدالله

<sup>(</sup>١) في الأصل مهمل من النقط ، والتصحيح من (شذرات الذهب).

ابن إياد بن لقيط حدثني أبي عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيته قال لى هل تدرى من هذا ? قلت لا ، قال إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ، فاقشعررت حين قال ذلك وكنت أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً لا يشبه الناس فاذا هو بشر ذو وفرة بها ردع من حناء وعليه بردان أخضران .

وقال عمرو بن مجد العنقزي (١) أنا ابن أبي رواه عن نافع عن ابن عمر أن الذي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية و يصفر لحيته بالورس و الزعفر ان. وقال النضر بن شميل نا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما صيغ من فضة رجل الشعر مفاض البطن (٢) عظيم مشاش المنكبين يطأ بقدميه جميعاً إذا أقبل أقبل جميعاً و إذا أدبر أدبر جميعاً . وقال جرير بن حازم عن قتادة عن أنس كان صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم أر بعده مثله ، وفي لفظ كان ضخم الكفين والقدمين سائل العقب. أخرج البخاري بعضه. وقال معمر وغيره عن قتادة عن أنس كان صلى الله عليه وسلم شأن الكفين والقدمين . وقال أبو هلال عن قتادة عن أنس أو عن جابر بن عبد الله شك موسى بن اسماعيل فيه عن أبي هلال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضخم القدمين والكفين لم أر بعده شبيها به صلى الله عليه وسلم. أخرجهما البخاري تعليقاً وهما صحيحان . وقال شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفرأشكل العينين (٢) منهوس العقبين . قلت لسماك ماضليع الفم ? قال عظيم الفم ، قلت ما أشكل العينين ? قال طويل شق العين ، قلت ما منهوس العقب ? قال قليل لحم العقب . أخرجه مسلم . وقال يزيد بن هرون أنبأ عبد الله بن يزيد بن مقسم بن ضبة حدثتني عمتي سارة عن

<sup>(</sup>۱) في الأصل « العبقرى » والتصويب من (اللباب في الأنساب ج ٢ ص ١٥٦). (٢) أي مستوى البطن مع الصدر. (٣) تقدم تفسيره عن أبي عبيد.

ميمونة بنت كردم قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو على ناقة له وأنا مع أبي و بيد النبي صلى الله عليه وسلم درة كدرة الـكتاب ، فدنا منه أبي فأخذ بقدمه فأقر له رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فما نسيت (١) طول أصبعه السبابة على سائر أصابعه . وقال عثمان بن عمر بن فارس نا حرب بن سر بح الحلقاني حدثني رجل من بلعدوية حدثني جمدي قال انطلقت إلى المدينة فرأيت النبي والسين فاذا رجل حسن الجسم عظم الجبهة دقيق الأنف دقيق الحاجبين إذا من لدن نحره إلى سرته كالخيط الممدود شعره ورأيته بين طمرين (٢) فدنا مني فقال السلام عليك ، وقال المسعودي عن عمان بن عبدالله بن هرمز وقال شريك عن عبد الملك بن عمير كلاهما عن نافع بن جبير واللفظ لشريك قال: وصف لنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان لا قصير ولا طويل وكان يتكفأ في مشيته كأنما يشي في صبب \_ ولفظ المسعودي كأنما ينحط من صبب \_ ، لم أر قبله ولا بعده مثله . أخرجه النسائي . وقال خالد بن عبد الله عن عبيد الله بن محد بن عر بن على بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال قيل لعلى انعت لنا النبي عليالله فقال كان لا قصير ولا طويل وهو إلى الطول أقرب وكان شأن الكف والقدم في صدره مسربة كأن عرقه لؤلؤ ، إذا مشى تكفأ كأنما يمشى في صعد . وروى نحوه من وجه آخر عن على . وقال حادبن زيدعن ثابت عن أنس قال مامست بيدى ديباجاً ولا حريراً ولا شيئاً ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شميت رأيحة قط أطيب من ريح رسول الله ويتيالية . أخرجه البخاري . وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ثابت . وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ، فذكر مثله ، وزاد: كان النبي عَلَيْتُهُ أَزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ ، إذا مشى تكفأ . أخرجه مسلم. وقال شعبة عن يعلى بن عطاء سمعت جابر بن يزيد بن الأسود عن

<sup>(</sup>١) ﴿ فَمَا نَسَيْتَ ﴾ ساقطة من الأصل ، وفي الخبر أوهام ، والتصويب من أسد الغابة و ( مجمع الزوائد ) . (٢) الطمر : الثوب الخلق .

أبيه قال أتيت النبي والمنات الله وهو بمنى فقلت ناولنى يدك ، فناولنها فاذا هى أبرد من الثلج وأطيب ريحاً من المسك ، وقال سلمان بن المفيرة عن ثابت عن أنس قال دخل علينا النبي والمنات وقال عندنا فعرق وجاءت أمى بقارورة فجعلت تسكب العرق ، فاستيقظ النبي والمنات وقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين ، قالت هذا عرق نجعله لطيبنا وهو أطيب الطيب . أخرجه مسلم . وقال وهب حدثنا أيوب عن أبى قلابة عن أنس ، فذكره ، وفيه : وكان والمنات كثير العرق . رواه مسلم .

#### ﴿ خاتم النبوة ﴾

قال حاتم بن اسماعيل نا الجعيد بن عبد الرحمن سمعت السائب بن يزيد قال ذهبت بى خالتى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختى وجع ، فمسح رأسى ودعا لى بالبركة ثم نوضاً فشر بت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة (۱) . أخرجاه ، ووهم من قال زر الحجلة هو بيضها . وقال اسرائيل عن سماك سمع جابر بن سمرة قال كان النبى صلى الله عليه وسلم وجهه مستديراً مثل الشمس والقمر ورأيت خاتم النبوة بين كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده . أخرجه مسلم . وقال حماد بن زيد وغيره نا عاصم الأحول عن عبدالله بن سرجس قال درت خلف النبى صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند نفض (۲) كتفه اليسرى جمعاً (۱) عليه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند نفض (۲) كتفه اليسرى جمعاً (۱) عليه غيلان كأمثال الثا ليل . أخرجه مسلم أطول من هذا . وقال أبو داود الطيالسى فقلت يا رسول الله أرنى الخاتم ، قال أدخل يدك فأدخلت يدى فى جربانه (۱)

<sup>(</sup>١) الحجلة: بيت كالقبة يستر بالثياب، وتكون له أزرار كبار.

<sup>(</sup>٢) أى أعلى كتفه . (٣) أى على هيئة جمع الكف ، كا فى شرح مسلم النووى . (٤) أى فى جيب فميصه ، وفى الأصل غير منقوطة فى الموضعين ، والتصحيح من النهاية .

فجعلت ألمس أنظر إلى الخاتم فاذا هو على نغض كتفه مثل البيضة فما منعه ذاك أن جعل يدعو لى و إن يدى لفي جربانه . رواه يحيي بن أبي طالب عن أبي داود لكن قال مثل السلعة. قال عبيد الله بن إياد بن لقيط حدثني أبي عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى مثل السلعة بين كتفيه فقال يا رسول الله إني لاطب الرجال أفأعالجها لك ? قال لا ، يطبها الذي خلقها. رواه الثوري عن إياد بن لقيط ، وقال مثل التفاحة . و إسناده صحيح . وقال مسلم بن ابرهم ثنا عبد الله بن ميسرة ثنا عتاب سمعت أبا سعيد يقول الخاتم الذي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم لحمة ناتئة . وقال قيس بن حفص الدارمي ثنا مسلمة بن علقمة ثنا داود بن أبي هند عن سماك بن حربعن سلامة العجلي عن سلمان الفارسي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فألقي إلى رداءه قال انظر إلى ما أمرت به ، قال فرأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمام. إسناده حسن. وقال الحميدي ثنا يحيى بن سلم الطائفي عن ابن خشم عن سعيد ابن أبي راشد قال لقيت التنوخي رسول هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحمص وكان جاراً لى شيخاً كبيراً قد بلغ الفند (١) أو قريباً فقلت ألا تخبرني ؟ قال بلى قدم النبى صلى الله عليه وسلم تبوك فانطلقت بكتاب هرقل حتى جئت تبوك فاذا هو جالس بين ظهراني أصحابه محتب على الماء فقال يا أخا تنوخ، فأقبلت أهوى حتى قمت بين يديه فحل حبوته عن ظهره ثم قال هاهنا امض لما أمرت به فجلت في ظهره فاذا بخاتم في موضع غضروف الكتف مثل المحجمة الضخمة.

## ﴿ باب جامع من صفاته وسلينه

قال عيسى بن يونس ثنا عمر بن عبد الله مولى عفرة حدثني ابرهيم بن مجل

<sup>(</sup>١) الفند في الأصل: الكذب، ثم قالوا للشيخ إذا هرم قد أفند، لأنه يتكلم بالمحرف من الكلام عن سنن الصحة ، وأفنده الكبر إذا أوقعه في الفند. النهاية. والكامة في الأصل مهملة من النقط.

من ولد على قال كان على رضى الله عنه إذا نعت النبى صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل المعفط ولا القصير المتردد ، كان ربعة من القوم ، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعداً رجلا ، ولم يكن بالمطهم ولا المكاثم ، وكان فى وجهه تدوير أبيض مشر بالحرة أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتف أو قال الكتد \_ أجرد ذا مسر بة شنن الكفين والقدمين ، إذا مشى تقلع كأنما يمشى فى صبب وإذا التفت التفت معاً ، بين كتفيه خاتم النبوة ، أجود الناس كفاً وأجرأ الناس صدراً وأصدقهم لهجة وأوفاهم بذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة ، من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه ، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم . وقال أو عبيدة فى الغريب حداثنيه أبو إساعيل المؤدب عن عمرو مولى عفرة عن ابرهيم بن عهد بن الحنفية قال : كان على المؤدب عن عمرو مولى عفرة عن ابرهيم بن عهد بن الحنفية قال : كان على المؤدب عن عمرو مولى عفرة عن ابرهيم بن عهد بن الحنفية قال : كان على إذا نعت ، فذكره .

قوله ليس بالطويل المعفط، يقول بالبائن الطول، ولا القصير المتردد: يعنى الذي يردد خلفه بعضه على بعض فهو مجتمع ليس بسبط الخلق، يقول ليس هو كذلك ولكنه ربعة، والمطهم: قال الأصمعي التام كل شيء منه على حدته فهو بارع الجال، وقال غيره المكائم: المدور الوجه، يقول ليس هو كذلك ولكنه مسنون، والدعج: شدة سواد العين، والجليل المشاش: العظيم رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين، والكتد: الكاهل وما يليه من الجسد، وشئن الكفين يعنى انها إلى الغلظ، والصبب: الأنحدار، والقطط: مثل شعر المبشة، والأزهر: الذي يخالط بياضه شيء من الحرة، والأمهق: الشديد البياض، وسمح الذراعين؛ يعنى عبل الذراعين عريضهما، والمسربة: الشعر المستدق مابين اللبة إلى السرة، وقال الأصمعي: النقلع المشي بقوة.

وقال يعلى بن عبيد عن مجمع بن يحيى الأنصارى عن عبد الله بن عمران عن رجل من الأنصار أنه سأل علياً عن نعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان أبيض مشرباً حمرة ، أدعج سبط الشعر ذا وفرة دقيق المسربة كأن عنقه

إبريق فضة من لبته إلى سرته شعر ، يجرى كالقضيب ، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره ، شمن الكفين والقدم ، إذا مشى كأنما ينحدر من صبب و إذا مشى كأنما ينحدر من صبب و إذا مشى كأنما ينعد من المسك ، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالفاجر ولا اللئيم ، لم أر قبله ولا بعده منله . قال البيهي أنا أبوعلى أنا عبد الله النيسابورى حدثنى ابرهيم بن أيوب الصريفيني عنه ، وقال حفص بن عبد الله النيسابورى حدثنى ابرهيم بن طهمان عن حميدعن أنسقل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالآدم ولا الأبيض الشديد البياض ، فوق الربعة ودون الطويل ، كان من أحسن من رأيت من خلق الله تعالى وأطيبه ريحاً وألينه كفاً ، كان يرسل شعره إلى أنصاف أذنيه وكان يتوكأ إذا مشى . وقال معمر عن الزهرى قال سئل أبو هريرة عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كان أحسن الناس صفة وأجملها كان ربعة إلى الطول ما هو ، بعيد ما بين المنكبين أسيل الخدين شديد سواد الشعر أكحل العينين أهدب إذا وضع من المنكبين أسيل الخدين شديد سواد الشعر أكحل منكبه فكأ بهسبيكة فضة ، وإذا ضحك يتلألا ، لم أر قبله ولا بعده مثله . رواه منكبه فكأ بهسبيكة فضة ، وإذا ضحك يتلألا ، لم أر قبله ولا بعده مثله . رواه عبد الرزاق عنه .

الحوال أبو هشام محمد بن سلمان بن الحسم بن أبوب بن سلمان السمعية الخزاعي حدثني عمى أبوب بن الحسم عن حزام بن هشام عن أبيه عن جده حبيش بن خالد الذي قتل بالبطحاء يوم الفتح وهو أخو عاتكة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن الاريقط الليثي فروا على خيمتي أم معبد الخزاعية وكانت برزة جلدة محتبي بفناء القبة ثم (1) تسقى وتطعم ، فسألوها تمراً ولحماً يشترونه منها فلم يصيبوا شيئاً ، وكان القوم مرملين مسنتين ، فنظر النبي عليه الله الحيشاة في كسر الحيمة فقال

<sup>(</sup>۱) أوردهذا الخبر الحافظ الهيشمي في (مجمع الزوائد) و «ثم» غير موجودة فيه.

ماهذه الشاة ياأم معمد ، قالتشاة خلفها الجهد عن الغنم ، فقال هل بها من لبن ، قالت هي أجهد من ذلك ، قال أتأذنين أن أحلبها ، قالت نعم بأبي وأميان رأيت بها حلباً فاحلبها ، فدعا بهافسح بيده ضرعها وسمى الله ودعا لها في شأنهافتفاجت عليه ودرت واجترت ، ودعا باناء يربض الرهظ فحلب نجاً حتى علاه البهاء ثم سقاها حتى رويت ثم سقى أصحابه حتى رووا ثم شرب آخرهم(١)ثم حلب ثانياً بعد مدى حتى ملا الاناء ثم غادره عندها و بايمها (?) وارتحلوا عنها ، فقلما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عجافاً يتساوكن هزالا مخهن (٢) قليل ، فلمارأى أبو معبد اللبن عجب وقال من أين لك هذا يا أم معبد والشاء عازب حيال ولا حلوب في البيت ? قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا ، قال صفيه لي ، قالت : رجل ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق ، لم تعبه تجلة ولم تزر به صعلة ، وسم قسم ، في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافة ، أزج أقرن ، إن صمت فعليه الوقار و إن تكلم سما وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاه مو ٠ بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب حلو المنطق فصل لانزر ولا هذر ، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن ، ربعة لا يأس من طول ولا تقتحمه عين من قصر ، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظراً وأحسنهم قدراً ، له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله و إن أم تبادروا إلى أمره محفود محشود ، لا عابس ولا مفند قال أبو معبد فهذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ، ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا ، وأصبح صوت عكة عال ، يسمعون الصوت ولا يرون من صاحبه ، وهو يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد ها نزلاها بالهدى واهتدت به فقد فاز من أمسى (٣) رفيق محمد

<sup>(</sup>١) زاد في مجمع الزوائد: ثم أراضوا: أي ناموا على الأرض ...

<sup>(</sup>٢) في الأصل « محمد » والقصويب من ( مجمع الزوائد ) .

<sup>(</sup>٣) في مجمع الزوائد « من أضحى » .

فيال قصى ما زوى الله عنكم به من فعال (۱) لا يجارى وسؤدد ليهن بنى كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد سلوا أختكم عن شاتها وانائها (۱) فانكم إن تسألوا الشاة تشهد دعاها بشاة حائل فتحلبت عليه صريحاً (۱) ضرة الشاة مز بد فغادرها رهناً لديها لحالب يرددها في مصدر ثم مورد فاها سمع بذلك حسان بن ثابت شب يجاوب الهاتف فقال:

لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم

ترحل عن قوم فضلت عقولهم

هداه به بعد الضلالة ربهم

وهل يستوى ضلال قوم تسفهوا

وقد نزلت منه على أهل يثرب

نبی یری مالا بری الناس حوله

وإن قال في يوم مقالة غائب

وقدس من يسرى إليه و يغتدى وحل على قوم بنور مجرد (٤) وأرشدهم من يتبع (٥) الحق يرشد عمايتهم هاد به كل مهتدى ركاب هدى حلت عليهم بأسعد و نتاو كتاب الله في كل مستحد

ويتلو كتاب الله في كل مسجد فتصديقها في اليومأو في ضحى الغد

ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد

قوله إذا مشى تكفأ يريد أنه يميد فى مشيته و يمشى فى رفق غير مختال . وقوله فخماً مفخماً قال أبو عبيد الفخامة فى الوجه نبله وامتلاؤه مع الجمال والمهابة ، وقال ابن الأنبارى معناه أنه كان عظيماً معظماً فى الصدور والعيون ولم يكن خلقه فى جسمه ضخماً . وأقنى العرنين : من تفع الأنف قليلا مع تحدب وهو قريب من الشمم . والشنب : ماء ورقة فى الثغر ، والفلج تباعد ما بين الأسنان ، والدمية : الصورة المصورة المصورة .

<sup>(</sup>١) الفعال كسحاب: اسم الفعل الحسن ، والكرم. القاموس المحيط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «وأنانها». (٣) في النهاية \* له بصر يح ضرة الشاة مز بد \*

<sup>(</sup>٤) في مجمع الزوائد « مجدد » . (٥) في مجمع الزوائد « من يبتغي » .

وقد روى حديث أم معبد أبو بكر البيهق فقال أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا أبو جعفر مجد بن موسى بن عيسى الحلواني حدثنا مكرم بن محرز بن مهدى حدثنا أبي عن حزام بن هشام . فذكر نحوه . ورواه بوزيد عبد الواحد بن يوسف بن أيوب بن الحيكم الخزاعي بقديد إملاء على أبي عمرو بن مطر قال حدثنا عمى سلمان بن الحكم ، وسمعه ابن مطر بقديد أيضاً من مجد بن مجد بن سلمان بن الحكم عن أبيه . ورواه عن مكرم بن محرز الخزاعي وكنيته أبوالقاسم يعقوب بن سفيان الفسوى مع تقدمه ومحمد بنجرير الطبرى ومحمد ابن إسحق بن خزيمة وجماعة آخرهم القطيعي. قال الحاكم سمعت الشيخ الصالح أبا بكر أحمد بن جعفر القعليعي يقول حدثنا مكرم بن محرز عرب آبائه ، فذكر الحديث ، فقلت له سمعته من مكرم قال أي والله حج أبي بي وأنا ابن سبع سنين فأدخلني على مكرم. ورواه البيهق أيضا في اجتياز النبي علياته بخيمتي أم معبد من حديث الحسن بن مكرم وعبد الله بن محمد بن الحسن القيسي قالا ثنا أبوأحمد بشربن محد المروزي السكري ثنا عبد الملك بن وهب المدحجي ثنا الحربن الصياح (1) عن أبي معبد الخزاعي أن رسول الله عليه خرج هو وأبو بكر وعامى ابن فهيرة ودليلهم عبد الله بن أريقظ الليثي \_ كذا قال الليثي وهو الديلي \_ مروا يخدي أم معمد ، فذكر الحديث بطوله.

وقولها ظاهر الوضاءة: أى ظاهر الجمال ومرملين (٢) أى قد نفد زادهم . ومسنتين أى داخلين في السنة والجدب . وكسر الخيمة جانبها . وتفاجت فتحت ما بين رجليها . ويربض الرهط : يرويهم حتى يثقلوا فيربضوا ، والرهط من الثلاثة إلى العشرة . والثج السيل . والبهاء وبيص (٣) رغوة اللبن فشر بواحتى

<sup>(</sup>١) في الأصل « الصباح » وهو من رجال الخلاصة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل « مزملين » والتصويب من النهاية والسباق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « ربيض » والتصويب من ( مجمع الزوائد ) .

أراموا أى رووا . كذا جاء فى بعض طرقه . ويتساوكن : ينايلن من الضعف ، ويروى تساوكن أى عمهن الهزال . والشاء عازب بعيد المرعى . وأبلج الوجه : مشرق الوجه مضيؤه . والشجلة : عظم البطن مع استرخاء أسفله . والصعلة : صغر الرأس ، ويروى صقلة وهى الدقة والضمرة ، والصقل منقطع الاضلاع من الخاصرة . والوسيم : المشهور بالحسن كأنه صار الحسن له سمة . والقسيم : الحسن قسمة الوجه والوطف : الطول ، والصحل شبه البحة . والسطع : طول العنق . لا تقتحمه عين من قصر أى لا تردريه لقصره فتجاوزه إلى غيره بل تهابه وتقبله . والمحفود : الخدوم . والحشود : الذي يجتمع الناس حوله . والمفند (۱) المنسوب إلى الجهل وقلة العقل . والضرة أصل الضرع . ومز بد خفض على المجاورة (٢) . وقوله \* فغادرها رهناً لديها لحالب \* أى خلف الشاة عندها مرتهنة بأن تدر .

وقال سفيان بن وكيع بن الجراح ثنا جميع بن عمر العجلي املاء ثنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكني أبا عبدالله عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن على رضى الله عنهما قال سألت خالى هند بن أبي هالة وكان وصافاً عن حلية النبي عليه وأنا أشتهي أن يصف لى منها شيئاً أتعلق به فقال كان رسول الله عليه في أما مفخماً يتلألا وجهه تلألا القمز ، أطول من المر بوع وأقصر من المشذب (٣) عظيم الهامة رجل الشعر إذا انفرقت عقيصته (٤) فرق و إلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنه إذا هو وفره ، أزهر اللون واسع الجمين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب ، أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم ، كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الاسنان دقيق يتأمله أشم ، كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الاسنان دقيق

<sup>(</sup>١) في الأصل « المقيد » والتصويب من ( مجمع الزوائد ) .

<sup>(</sup>٢) في الاصل: حفص عن المجاوزة. (٣) في الاصل « المسدب » .

<sup>(</sup>٤) في الاصل « عقيفته » والتصويب من ( مجمع الزوائد ) . والعقيصة : الشعر المعقوص ، وهو نحو من المضفور .

المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة ، معتدل الخلق بادن متاسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجرى كالخط ، عارى الثديين والبطن وما سوى ذلك ، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالى الصدر، طويل الزندين رحب الراحة شأن الكفين والقدمين سائل أو سائر الاطراف خصان الاخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء ، إذا زال زال قلعاً يخطو تكفياً و يمشى هوناً ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب و إذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الارض أكثر من نظره إلى السهاء جل نظره الملاحظة ، يسوق أصحابه و يبدر من لقيه بالسلام .

قال قلت صف في منطقه ، قال كان رسول الله على متواصل الاحزان دائم الفكرة ليست له راحة ، طويل السكت لا يتكلم في غيرا حاجة يفتتح الكلام بأشداقه و يختمه بأشداقه و يتكلم بجوامع الكلم فصل لا فضول ولا تقصير ، دمث ليس بالجافي ولا المهين ، يعظم النعمة وان دقت ، لا يلزم شيئاً غير انه لم يكن يدم ذواقاً ولا يمدحه ، ولا تغضبه الدنيا وما كان لها فاذا تعدى الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شي حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها ، إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها يضرب براحته اليمني بطن راحته اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه ، جل ضحكه التبسم و يفتر عن مثل حب الغام . قال الحسن فكتمتها الحسن زماناً ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه يعني إلى هند بن أبي هالة فسأله عما سألته . قال الحسين فسألت أبي عرف دخول رسول الله على فقال كان دخوله لنفسه مأذوناً له في ذلك ، وكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله (۱) ثلاثة أجزاء جزء لله وجزء لا هله وجزء لنفسه وجزء لا هله وجزء للفسه وبين الناس ورد ذلك بالحاصة على

<sup>(</sup>١) في مجمع الزوائد: جزأ نفسه: صحاء الدي الما ١٤٠٠)

العامة ولا يدخر عنهم شيئاً ، فكان من سيرته في جزء الامة إيثار أهل الفضل باذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجة ومنهم و الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيا أصلحهم ، والامة في (١) مسألته عنهم و إخباره بالذي ينبغي لهم يقول ليبلغ الشاهد الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فانه من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة ، ولا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره ، يدخلون رواداً ولا يفترقون إلا عن ذواق ، و يخرجون أدلة يعني على الخير .

فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان يخزن لسانه إلا مما يعنيه و يؤلفهم ولا ينفرهم ، و يكرم كريم كل قوم و يوليه عليهم و يحدر الناس و يحترس منهم من غير أن يطوى عن أحد سره ولا خلقه ، و يتفقد أصحابه و يسأل الناس عما في الناس ، و يحسن الحسن و يقو يه و يقبح القبيلج و يوهيه ، معتدل الامر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا ، لكل حال عنده عتاد (٢) لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه ، الذبن يلونه من الناس خيارهم وأفضلهم عنده اعمهم نصيحة وأعظمهم عنده أحسنهم مواساة .

فسألته عن مجلسه كيف كان يصنع فيه ، فقال كان رسول الله والله والله

<sup>(</sup>١) في الاصل « من » وفي عيون الاثر « في » .

<sup>(</sup>٢) في الاصل « عنا » والتصحيح من السياق و ( مجمع الزوائد ) .

متعادلين يتفاضلون بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب أخرج الترمدي أكثره مقطعاً في كتاب الشمائل. ورواه زكريا بن يحيي الشجري وغيره عن سفيان بن وكيع. ورواه إسحق بن راهو يه وعلى بن محمد بن أني الخصيب عن عمرو بن محمد العنقزي ثنا جميع بن عمر المجلى عن رجل يقال له يز بد بن عمر التميمي من ولد أبي هالة عن أبيه عن الحسن بن على وفيه زائد من هذا الوجه وهو فسألته عن سير نه فقال كان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا عليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مزاح ، يتغافل عما لا يشتهيه ولا يؤيس منه ولا يحبب فيه ، قد ترك نفسه من ثلاث من المراء والاكثار وما لا يعنيه ، وترك الناس من ثلاث كان لا ينام أحداً ولا يميره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فما رجا ثوابه ، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير فاذا سكت تكاموا ولا يتنازعون عنده الحديث ، من تكلم أنصتوا له ، وكان يضحك مما يضحكون منه و يتعجب مما يتعجبون ، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى ان كان أصحابه ليستجلبونهم ويقولون إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فارفدوه ، ولا يقبل الثناء إلا من مكافى، (1) ، ولا يقطع على أحد حديثه بنهى أو قيام . فسالته كيف كان سكوته قال على أربع على الحكم والحدر والتدبر والتفكر ، فأما تدبره ففي تسو بة النظر والاستماع بين الناس وأما تفكره فقما يبقى ويفني ، وجمع له الحسكم في الصبر فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه ، وجمع له الحذر في أر بع أخذه للخير ليقتدي به وتركه القبيح لينهى عنه واجهاده الرأى فما يصلح أمته والقيام بهم والقيام فما جمع لهم أم الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم.

ورواه بطوله كله يعقوب الفسوى ثنا أبو غسات النهدى وسعيد بن حاد

<sup>(</sup>١) قيل: مقتصد في ثنائه ومدحه ، وقيل: الا من مسلم ، وقيل إلا من مكافي على يد سبقت من النبي علي الله على النبي علي الله على يد سبقت من النبي علي الله على النبي ع

الأنصاري المصرى قالاحدثنا جميع بن عمر حدثني رجل بمكة عن ابن لأبي هالة ، فذكره . ورواه الطيراني عن على بن عبدالعزيز عن أبي غسان النهدي قرأت على أبى الهذيل عيسى بن يحيي السبتي أخبركم عبد الرحم بن يوسف الدمشقي أنا أحمد بن محد بن أحمد الحافظ أنا أبو سعيد الحسين بن الحسين الفانيدي وأبومسلم عبد الرحن بن عمر السمناني وأبوسعد محد بن عبد الملك الأسدى قالوا أنا أبوعلى الحسن بن أحمد بن ابرهم التاجر أنا أبوجد الحسن بن محد بن يحيي بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن على بن الحسين بن أبي طالب العلوى المعروف بابن أخى أى طاهر ثنا اسماعيل بن عهد بن إسحق بن جعفر بن عهد بن على حدثني على بن جعفر بن محد بن على عن أخيه موسى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على ابن الحسين قال قال الحسن بن على رضى الله عنهما سألت خالى هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وصافاً وأنا أرجو أن يصف لى منه شيئًا أتعلق به ، فقال كان فخمًا مفخمًا . فذكر مثل حديث جميع بن عمر بطوله إلا في ألفاظ: فقال في عريض الصدر فسيح الصدر ، وقال رحب الجبهة بدل رحب الراحة ، وقال يبدأ بدل يبدر من لقيه بالسلام ، وقال طويل السكوت بدل السكت ، وقال لم يكن ذم ذواقاً ولا مدحه بدل لايدم ذواقاً ولا عدحه ، وأشياء سوى هذا بالعني.

قوله متماسك أى ممتلىء البدن غير مسترخ ولا رهل ، والمتجرد المتعرى ، واللبة النحر ، والسائل والسائل هو الطويل السابغ ، والاخمص ما يلصق من القدم بالارض ، والممسوح الاملس الذي ليس فيه شقوق ولا وسخ ولا تكسر فالماء ينبو عنهما لذلك إذا أصابهما ، وقوله زال قلعاً المعنى أنه كان يرفع رجليه من الارض رفعاً بقوة لا كمن يمشى اختيالا و يشحط مداسه داكما بالارض ، و يروى زال قلعا ، ومعناه التثبت ، والذريع السريع ، يسوق أصحابه أى يقدمهم أمامه ، وألجافي المتكبر ، والمهين الوضيع ، والذواق الطعام ، وأشاح أى اجتنب ذلك وأعرض عنه ، وحب الغام البرد ، والشكل النحو والمذهب ، والعتاد ما يعد

للأمر مثل السلاح وغيره ، وقوله لا تؤبن فيه الحرم أى لاتذكر بقبيح ، ولاتنثى فلتاته أى لاتذاع أى لم يكن لمجلسه فلتات فتذاع ، والنثافي الكلام القبيح والحسن. وقد من في حديث الاسراء انه قال رأيت ابرهيم وهو قائم يصلى فاذا أشبه الناس به صاحبكم يعنى نفسه علي الله وقال إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن قريشا أنوا كاهنة فقالوا لها أخبر بنا بأقربنا شبها بصاحب هذا المقام ، قالت انجر وتم كساء على هذه السهلة ومشيتم عليها أنبأتكم ، ففعلوا فأبصرت أثر محمد عيالية قالت هذا أقر بكم شبها به ، فحكموا بعد ذلك عشرين سنة أو عن ابن أبى مليكة عن عقبة بن الحرث قال صلى بنا (١) أبو بكر رضى الله عنه عن ابن أبى مليكة عن عقبة بن الحرث قال صلى بنا (١) أبو بكر رضى الله عنه عن ابن أبى مليكة عن عقبة بن الحرث قال صلى بنا (١) أبو بكر رضى الله عنه عاتمه أبن شبيه بأبى شبيه بالنبى ليس شبيها بعلى \* وعلى يتبسم . أخرجه البخارى عن أبى عاصم . وقال إسرائيل عن أبى إسحق عن هانى بن هانى عن على الله عنه على الله عنه عن الله عنه على الله عنه بن الشه يرسول الله على الله عنه عن المدر إلى الرأس ، والحسين أشبه برسول الله والله والله والله الله من ذلك .

# ﴿ باب قوله تعالى ﴾ (وإنك لعلى خلق عظيم)

قال النبي عَلَيْكِيةٍ أَكُلُ المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا . وقال خ م : مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت ما خير رسول الله عَلَيْكِيةٍ بين أمرين إلا أخذ أيسرها ما لم يكن إنماً فان (٣) كان إنماً كان أبعد الناس منه ، وما انتقم لنه النفسه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله بها . وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله عَلَيْنَةً بيده شيئاً قط لا امرأة ولا خادماً إلا أن

<sup>(</sup>١) « بنا » غير موجودة في جامع البخاري . (٢) في الأصل « عنقه » .

<sup>(</sup>٣) كذا في البخاري ، وفي الأصل « فاذا » , المعادل الماليا

يجاهد في سبيل الله ولا نيل منه شي قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك من محارم الله فينتقم لله . رواه مسلم . وقال أنس خدمته عليالله عشر سنين فوالله ما قال لى أف قط ولا قال لشي فعلته لم فعلت كذا ، ولا لشي لم أفعله ألا فعلت كذا . وقال عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال كان رسول الله عليه أحسن الناس خلقاً . أخرجه م . وقال حماد بن زيد عن ثابت عن أنس كان والله أجود الناس وأجمل الناس وأشجع الناس. متفق عليه . وقال فليح عن هلال ابن على عن أنس لم يكن النبي عليلية سباباً ولا فاحشاً ولا لعاناً ، كان يقول الأحدثا عند المعتبة ماله ترب جبينه . أخرجه خ . وقال الأعش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عليه لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً وانه كان يقول خياركم أحسنكم أخلاقاً . متفق عليه . وقال أبو داود ثنا شعبة عن أبي إسحق سمع أبا عبد الله الجدلي يقول سألت عائشة عن خلق رسول الله والله فقالت لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا سخاباً في الأسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح . وقال شعبة عن قناده سمعت عبد الله بن أبي عتبة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول كان رسول الله علياتية أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه . متفق عليه . وقال ابن عمر قال رسول الله والماء من الايمان . وقال مالك عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: كنت أمشى مع النبي عليه وعليه برد غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذاً شديداً حتى نظرت إلى صفحة عاتقه قد أثرت بها حاشية البرد ، ثم قال يا محمد من لي من مال الله الذي عندك ، فالتفت إليه النبي مالله فضحك عم أمن له بعطاء . متفق عليه .

وقال عبيد الله بن موسى عن سنان عن الأعش عن عمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال كان رجل من الأنصار يدخل على النبي ولي النبي عقداً فألقاه في بئر فصرع ذلك النبي ولي النبي ولي النبي على النبي عقداً وهي في بئر فلان ، ولقد اصفر الماء من شدة فأخبراه أن فلاناً عقد لك عقداً وهي في بئر فلان ، ولقد اصفر الماء من شدة

عقده ، فأرسل النبي عليه فاستخرج العقد فوجد الماء قد اصفر فحل العقد ونام الذي ويُعْلَيْهُ ، فلقد رأيت الرجل بعد ذلك يدخل على الذي عليه في ألا أيته في وجه النبي علي حتى مات . وقال أبو نميم ثنا عمران بن زيد أبو يحيى الملائي حدثني زيد العمى عن أنس كان رسول الله والله الله عليه إذا صافحه الرجل لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع ، وان استقبله بوجهه لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف ، ولم ير مقدماً ركبته بين يدى جليس له . أخرجهما الفسوى عنهما في تاريخه . وقال مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس ما رأيت رجلا التقم اذن الذي عليه فينحى رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحى رأسه وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده . أخرجه أبو داود . وقال سلمان بن يسار عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله عليه مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم. متفق عليه , وقال سماك ابن حرب قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس النبي عَلَيْكُمْ ؟ قال نعم كثيراً كان لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس ، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم . رواه مسلم . وقال الليث بن سعد عن الوليد بن أبي الوليد أن سلمان بن خارجة أخبره عن أبيه أن نفراً دخلوا على زيد بن ثابت بيته فقالوا حدثنا عن بعض أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت جاره فكان إذا نزل الوحي بعث إلى فآتيه فأكتب الوحى ، وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا و إذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا و إذا ذكرنا الطعام ذكره معنا .

وقال إسرائيل عن أبى إسحق عن حارثة بن مضرب (1) عن على قال لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أشد الناس بأساً وما كان أقرب إلى المشركين منه . وقال الثورى عن محمد بن المنكدر سمعت جابراً يقول لم يسأل النبى صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا . متفق عليه .

<sup>(</sup>١) في الأصل « مصوب » وهو من رجال الخلاصة .

وقال يونس عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان . متفق عليه . وقال حميد الطويل عن موسى بن أنس عن أبيه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمر له بغنم بين جبلين ، فأنى قومه فقال أسلموا فان محمداً يعطى عطاء من لا يخاف الفاقة . أخرجه مسلم .

وقال معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته يخصف نعله و يخيط نو به و يعمل في بيته كا يعمل أحدكم في بيته وقال أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قيل لعائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته ? قالت كان بشراً من البشر يفلى ثو به و يحلب شائه و يخدم نفسه وقال شعبة حدثني مسلم الأعور أبو عبدالله سمع أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحار و يلبس الصوف و يجيب دعوة المملوك ، ولقد رأيته يوم حنين على حمار خطامه من ليف .

وقال مروان بن محمد الطاطرى (۱) ثنا ابن لهيعة حدثني عمارة عن غزية عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس مع صبى . وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أبا عمير ما فعل النغير . وقال حماد بن سلمة ثنا ثابت عن أنس أن امرأة كان في عقلها شي فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة ، فقال يا أم فلان انظرى أي طريق شئت قومى منه حتى أقوم معك ، فخلامعها يناجيها حتى قضت حاجتها . أخر جه مسلم.

ر باب هيئه عليه وجلاله

وشجاعته وقوته وفصاحته

قال جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن ابرهم التيمي عن أبيه عن أبي

<sup>(</sup>۱) بفتح الطاءين ، يقال لمن يبيع الثياب البيض بدمشق ومصر: طاطرى . . . . ( اللباب في الأنساب لابن الأثير ج ٢ ص ٢٦ ) .

مسعود قال اني لأضرب غلاماً لي إذ سمعت صوتاً من خلفي اعلم أبا مسعود ، قال فجعلت لا ألتفت إليه من الغضب حتى غشيني فاذا هو رسول الله عليه فلما رأيته وقع السوط من يدي من هيبته ، فقال لي والله لله أقدر عليك منك على هذا ، فقلت والله يا رسول الله لا أضرب غلاماً لي بعدها أبداً . هذا حديث صحيح. وقال شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي عليه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين . أخرجه مسلم . وقال الله (يأيها الذين آمنو الا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض) فقال أبه بكر وغيره لا نكلمك يا رسول الله إلا كأخي السرار. وقال تعالى ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) وقال تعالى (يأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) وعن النبي والله قال: نصرت بالرعب بين يدى مسيرة شهر . وقال زهير بن معاوية عن أبي إسحق عن حارثه (١) بن مضرب عن على رضي الله عنه قال كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله عَلَيْنَةٍ فما يكون منا أحد أقرب إلى القوم منه ، وقد ثبت النبي عليه في يوم أحد و يوم حنين كما أتى في غزواته . قال زهير عن أبي إسحق عن البراء عن حنين أن رسول الله ما الله عليه بق على بغلته البيضاء وأبوسفيان بن الحرث بن عبد المطلب يقود بلجامها ، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واستنصر ثم قال:

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب

ثم تراجع الناس. وقد أتى ذلك مطولا. وقال حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وجها وأجودهم كفاً وأشجعهم قلباً خرج وقد فزع أهل المدينة فركب فرساً لأبى طلحة عرباً ثم رجع وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا. متفق عليه .

<sup>(</sup>١) في الأصل « مارته » والتصويب من السباق.

وقال حاتم بن الليث الجوهرى ثنا حماد بن أبي حمزة السكرى ثنا على بن الحسين بن واقد ثنا أبي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله مالك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهر نا ? قال كانت لغة اسماعيل قد درست فجاء بها جبريل فحفظتها . هذا من اخر الغطريف (?) . وقال عباد بن العوام حدثني موسى بن محمد بن ابرهيم التيمي عن أبيه قال رجل يا رسول الله ما أفصحك ما رأيت الذي هو أعرب منك ، قال حق لي وإنما أنزل القرآن بلسان عرابي مبين .

وقال هشيم عن عبد الرحمن بن إسحق القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه ، قلنا علمنا مما علمك الله فعلمنا التشهد في الصلاة .

# ر باست زهده والتيانة

و بذلك يوزن الزهد و به يحد

قال الله تعالى ( ولا تعدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبق ) قال بقية بن الوليد عن الزبيدى عن الزهرى عن محد بن عبد الله بن عباس قال كان ابن عباس يحدث ان الله تعالى أرسل إلى نديه صلى الله عليه وسلم ملكا من الملائكة معه جبريل فقال الملك إن الله يخيرك بين أن تكون عبداً نبياً و بين أن تكون ما كا نبياً فالنفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير له ، فأشار جبريل إلى رسول الله عليه وسلم بل أكون عبداً نبياً ، قال فها أكل أن تواضع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أكون عبداً نبياً ، قال فها أكل بعد تلك الكامة طعاماً متكئاً حتى لقى ربه تعالى .

وقال عكرمة بن عمار عن أبى زميل حدثنى ابن عباس ان عمر قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خزانته فاذا هو مضطجع على حصير فأدنى عليه ازاره وجلس و إذا الحصير قد أثر بجنبه فقابت عينى فى خزانة رسول الله

صلى الله عليه وسلم فاذا ليس فيها شيء من الدنيا غير قبضتين \_ أو قال قبضة \_ من شعير وقبضة من قرظ نحو الصاعين وإذا أفيق (١) معلق أو أفيقان ، قال فابتدرت عيناي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يابن الخطاب ، قلت يا رسول الله وما لى لا أبكي وأنت صفوة الله ورسوله وخيرته وهذه خزانتك وكسرى وقيصر في الثمار والأنهار وأنت هكذا ، فقال يابن الخطاب أما ترضي أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا ، قلت بلي يارسول الله ، قال فاحد الله تعالى . أخرجه مسلم . وقال معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس عن عرفي هذه القصة ، قال فما رأيت في البيت شيئاً يراه البصر إلا أهب ثلاثة فقلت ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله ، فاستوى جالساً وقال: أفي شك أنت يابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا ، فقلت أستنفر الله ، وكان أقسم أن لا يدخل على نسائه شهراً من شدة ،وجدته عليهن حتى عاتبه الله تعالى . اتفقا عليه من حديث الزهري . قرأت على اسماعيل بن عبدالرحمن المعدل سنة أربع وتسعين أخبركم العلامة أبو محمد بن قدامة أن شهدة بنت أبي نضر أخبرتهم أنا أبو غالب الباقلاني أنا أبو على بن شاذان أنا أبو سهل بن زياد ثنا اسماعيل بن إسحق ثنا مسلم بن ابرهم نا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مرمول (٢) بشريط وتحت رأسه من فقة حشوها ليف ، فلخل عليه ناس من أصحابه فيهم عمر رضي الله عنه فاعوج النبي صلى الله عليه وسلم اعوجاجة فرأى عمر أثر الشريط في جنب النبي عليه فبكي ، فقال له النبي عليه ما يبكيك ، فقال كسرى وقيصر يعبثان في يعبثان فيه وأنت على هذا السرير، فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولكم الآخرة، قال بلي ، فقال فهو والله كذلك . اسناده حسن . وقال المسمودي عن عمرو بن

<sup>(</sup>١) هو الجلد الذي لم يتم دباغه . (٢) أي نسج وجهه بالسعف .

مرة عن ابرهيم عن علقمة عن عبدالله قال اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر بجلده فجعلت أمسحه عنه وأقول بأبي وأمى ألا أذنتنا فنبسط لك ، قال ما لى وللدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها . هذا حديث حسن قريب من الصحة .

وقال يونس عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هر يرة أن رسول الله عليه قال لو أن لى مثل أحد ذهباً ما يسرني ان تأتى على ثلاث ليال وعندى منه شيء إلا شي أرصده لديني . أخرجه البخاري وقال الأعش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هر يرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجمل رزق آل محد قوتاً . أخرجه مسلم والبخارى من وجه آخر . وقال ابرهيم النخمي عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع رسول الله عليالية ثلاثة أيام تباعاً من خبر حتى توفى . أخرجه مسلم ، وقال الثورى ثنا عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة عن أبيه أنعائشة قالت كنا نخرج الكراع بعد خمس عشرة فتأكله ، فقلت ولم تفعلون ? فضحكت وقالت: ما شبع آل محمد علياته من خبز مأدوم حتى لحق بالله . أخرجه البخاري . وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كنا يمر بنا الهلال والهلال والهلال مانوقد بنار لطعام إلا أنه التمر والماء إلا ان حولنا أهل دور من الأنصار فيبعثون بغزيرة الشاء إلى النبي عليلية فكان للنبي عليه من ذلك اللبن. متفق عليه. وقال ثنا قتادة كنا نأتى أنس بن مالك وخبازه قائم فقال كلوا ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفاً من ققاً حتى لحق بالله ولا شاة سميطا بعينه قط. أخرجه البخاري . وقال هشام الدستوائي عن يونس عن قتادة عن أنس قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة (١) ولا خبر له مرقق ، فقلت

<sup>(</sup>١) فى النهاية: بضم السين والكاف والراء والتشديد \_ وفى شفاء العليل: الصواب فتح الراء المشددة: أناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الادم، وأكثر ما يوضع فيها الكوامخ ونحوها.

لأنس علام كانوا يأكلون ? قال على السفر . أخرجه البخارى . وقال شعبة عن أنس عن أبى إسحق معمت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض . أخرجه مسلم . وقال هشام بن أبى عبد الله عن قتادة عن أنس أنه مشى إلى النبى صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهالة سنخة (1) ولقد رهن درعه عند يهودى فأخذ لأهله شعيراً ، ولقد سمعته ذات يوم يقول ما أمسى عند آل محمد صاع تمر ولا صاع حب و إنهم يومئذ لتسعة أبيات . أخرجه البخارى .

وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كان فراش رسول الله عليه المسلام أدم حشوه ليف . أخبرنا الحصين بن عبد الله بن عرواً حمد بن عبد السلام وأحمد بن أبي الخير كتابة ان عبد المنهم بن عبد الوهاب بن كليب أجاز لهم قال أنا على بن ثبات أنا محمد بن محمد أنا أبو على الصفار سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة ثنا الحسن بن عرفة ثنا عباد بن عباد المهلي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت دخلت على امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية فانطلقت فبعثت إلى بفراش حشوه الصوف فدخل على رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم فقال ما هذا يا عائشة ، قالت فلانة رأت فراشك فبعثت إلى بهذا ، فقال رديه يا عائشة ، قالت فلا أرده وأعجبني أن يكون في بيتي ، حتى قال بهذا ، فقال رديه يا عائشة ، قالت فل أرده وأعجبني أن يكون في بيتي ، حتى قال والفضة . أخرجه الامام أحمد في الزهد عن اسماعيل بن محمد عن عباد بن عباد بن عباد وهو ثقة عن مجالد وليس بالقوى ، وأخرجه محمد بن سعد الكاتب عن سعيد بن سلمان الواسطى عن عباد بن عباد . وقال زائدة ثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي عن خراش عن أم سلمة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساهم عن خراش عن أم سلمة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساهم عن خراش عن أم سلمة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساهم

<sup>(</sup>١) الاهالة: كل ما يؤتدم به ، وقيل ما أذيب من الالية والشحم ، وقيل الدسم الجامد . والسنخة: المتغيرة .

الوجه فحسبت ذلك من وجع ، فقلت يا رسول الله مالى أراك ساهم الوجه ، فقال من أجل الدنانير السبعة التى أتتنا أمس وأمسينا ولم تنفقهن فيكن في خصم (۱) الفراش هذا حديث صحيح الاسناد . وقال بكر بن مضر عن موسى بن جبير عن أبى امامة بن سهل قال دخلت على عائشة أنا وعروة فقالت لو رأيتما النبي في مرض له وكانت عندى ستة دنانير أو سبعة فأمرنى أن أفرقها فشغلى وجعه حتى عافاه الله تعالى سألنى عنها ثم دعا بها فوضعها في كفه فقال ما أظن نبى الله لو لق الله وهذه عنده . وقال جعفر بن سلمان عن ثابت عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر شيئاً لغد . وقال بكار بن محمد السمرسي نا ابن عون عن ابن سيرين عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل نا ابن عون عن ابن سيرين عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على بلال فوجد عنده صبراً من تمر فقال ما هذا يا بلال ، فقال تمر أدخره ، قال ويحك يا بلال أو ما تخاف أن يكون له بخار في النار أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا . بكار ضعيف .

وقال معاوية بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام حدثني عبد الله بن عامل الموزني قال لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب فقلت حدثني كيف كانت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال ما كان له شيء من ذلك إلا أنا الذي كنت ألى ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفى ، فكان إذا أناه الانسان المسلم (٢) فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشترى البردة والشيء فأكسوه وأطعمه حتى اعترضني (٣) رجل من المشركين ، فقال يا بلال ان عندى سعة فلا تقترض من أحد إلا مني ، ففعلت فلما كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة فاذا المشرك في عصابة من التجار فلما رآني قال يا حبشي قلت

<sup>(</sup>۱) خصم كل شيء: طرفه وجانبه ، وفي الاصل « حمل » والتصحيح من البداية لابن كثير والنهاية لابن الأثير . (۲) في سنن أبي داود « مسلما » . (۳) في الأصل « اقترضني » والتصحيح من سنن أبي داود .

يا لبيه ، فتجهمني وقال قولا غليظا فقال أتدرى كم بينكو بين الشهر ? قلت قريب قال إنما بينك وبينه أربع ليال فآخذك بالذي لي عليك فاني لم أعطك الذي أعطيتك من كرامتك ولا من كرامة صاحبك ولكن أعطيتك لتصير (١) لي عبداً أردك ترعى الغنم كا كنت قبل ذلك ، فأخذني في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس فانطلقت ثم أذنت بالصلاة حتى إذا صليت العتمة رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله فاستأذنت عليه فأذن لى فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ان المشرك قال لى كذا وكذا وليس عندك ما تقضى عنى ولا عندي وهو فاضحى ، فأذن لى أن آتي بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله ما يقضى عنى ، فخرجت حتى أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ورمجي ونعلى عند رأسي واستقبلت بوجهي الأفق فكلها نمت انتبهت فاذا رأيت على ليلا نمت حتى انشق عمود الصبح الأول فأردت أن أنطلق فاذا إنسان يسعى يدعو يا بلال أجب رسول الله عليالية فانطلقت حتى أتيته فاذا أربع ركائب عليهن أحمالهن ، فأتيت النبي وَلِينَا فِي الله وَ الله عَلَيْنَ أَن النبي وَلِينَا أَن الله وَ الله بقضائك ، فحمدت الله ، قال ألم تمر على الركائب المناخات الأربع ، قلت بلى ، قال فان لك رقابهن وما عليهن ، فاذا عليهن كسوة وطعام أهداهن له عظيم فدك ، فحططت عنهن ثم عقلتهن ثم عدت إلى تأذين صلاة الصبح حتى إذا صلى رسول الله علي خرجت إلى البقيع فجملت اصبعي في أذني و فاديت وقلت : من كان يطلب رسول الله وَلِيْنَا وَلِيهِ دِينًا فَلِيحِضِر ، فَمَا زَلْتَ أَبِيعِ وَأَفْضَى حَتَى لَمْ يَبِقَ عَلَى رَسُولُ اللهُ وَلِيْنَا لِهُ دين في الأرض حتى فضل عندي أوقيتان أو أوقية ونصف ، ثم انطلقت إلى المسجد وقد ذهب عامة النهار فاذا النبي والمسجد في المسجد وحده فسلمت عليه ، فقال لى ما فعل ما قبلك ، قلت قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله والمسلمة فلم يبق شيء فقال فضل شيء ، قلت نعم ديناران ، قال انظر أن تريحني

<sup>(</sup>١) كذا في البداية ، وفي الأصل «لتجب» وهي غير موجودة في سنن أبي داود .

منهما فلست بداخل على أحد من أهلى حتى تريحنى منهما ، فلم يأتنا أحد فبات في المسجد حتى أصبح وظل في المسجد اليوم الثاني حتى كان في آخر النهار جاء راكبان فانطلقت بهما فكسوتهما وأطعمتهما ، حتى إذا صلى العتمة دعانى فقال ما فعل الذي قبلك ، قلت قد أراحك الله منه ، فكبر وحمد الله شفقاً من أن يدركه الموت وعنده ذلك ، ثم اتبعته حتى جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة حتى أتى مبيته . أخرجه أبو داود عن ثو بة الحلبي عن معاوية .

وقال أبو داود الطيالسي حدثنا أبو هاشم الزعفراني ثنا محمد بن عبد الله ان أنس بن مالك حدثه أن فاطمة رضى الله عنها جاءت بكسرة خبز إلى النبي ويسالله فقال ماهذه ، قالت قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة ، فقال أما انه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام . وقال أبو عاصم عن زينب بنت أبي طليق قالت حدثني حبان بن جزء أبو بحر (1) عن أبي هرية ان النبي عن بحالد عن الشعبي عن مسروق قال بينما عائشة تحدثني ذات يوم إذ بكت ، عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال بينما عائشة تحدثني ذات يوم إذ بكت ، فقات ما يبكيك ? قالت ما ملأت بطني من طعام فشئت أن أبكي إلا بكيت اذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان فيه من الجهد . وقال خالد بن خداش ثنا أبو وهب حدثني جرير بن حازم عن يونس عن الحسن قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله ما أمسي في آل محمد صاع من طعام وانهن لتسعة أبيات ، والله ما قالها استقلالا لرزق الله ولكن أراد أن تتأسى به أمته . روى على الأربعة ابن سعد عن هؤلاء . وقال أبان عن قنادة عن أنس إن يهودباً دعا النبي عليا الله عبر شعير واهالة سنخة فأحابه . وقال أنس أهدى للنبي عليا قاله النبي عليا قالها للنبي عليا قالها بنت يزيد توفي النبي عليا قاله فرأيته يأكل منه مقعياً (٢) من الجوع . وقالت أسماء بنت يزيد توفي النبي عليا قاله فرأيته يأكل منه مقعياً (٢) من الجوع . وقالت أسماء بنت يزيد توفي النبي عليا قاله فرأيته يأكل منه مقعياً (٢) من الجوع . وقالت أسماء بنت يزيد توفي النبي عليا قاله فرأيته يأكل منه مقعياً (٢) من الجوع . وقالت أسماء بنت يزيد توفي النبي عليا في المناه فرأيته يأكل منه مقعياً (٢) من الجوع . وقالت أسماء بنت يزيد توفي النبي عليا في المناه فرأيته يأكل منه مقعياً (٢) من الجوع . وقالت أسماء بنت يزيد توفي النبي عليا في المناه بنت يزيد توفي النبي عليا في المناه بنت يزيد توفي النبي عليا في المناه بنت يزيد توفي النبي عليا المناه المنا

<sup>(</sup>١) في الأصل « حنان بن جزا و محر » والتصويب من طبقات ابن سعد .

## ﴿ فصل من شمائله وأفعاله ﷺ ﴾

وكان النبي صلى الله عليه وسلم فما ثبت عنه يقول اللهم إلى أعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع ، وكان يحب الحلواء والعسل واللحم لاسما الذراع. وكان يأتى النساء ويأكل اللحم ويصوم ويفطر وينام ويتطيب إذا أحرم وإذا حلوإذا أتى الجمعة وغير ذلك ، ويقبل الهدية ويثيب عليها ويأمر بها ، ويجيب دعوة من دعاه ويأكل ما وجد ويلبس الصوف ويلبس البرود الحبرة (١) وكانت أحب اللباس إليه وهي برود عنية فيها حرة وبياض، ويتختم في يمينه بخاتم فضة نقشه « محمد رسول الله » وربما تختم في يساره ، وكان يواصل في صومه ويبقى أياماً لا يأكل وينهي عن الوصال ويقول إنى لست مثلكم إنى أبيت عند ربى يطعمني و يسقيني ، وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد أتى بمفاتيح خزائن الأرض كلها فأبيأن يقبلها واختار الآخرة عليها ، وكان كثير التبسم يحب الروائح الطيبة ، وكان خلقه القرآن يرضي لرضاه ويغضب لغضبه ، وكان لا يكتب ولا يقرأ ولا معلم له من البشر نشأ في بلاد جاهلية وعبادة وثن ليسوا بأصحاب علم ولا كتب فآناه الله من العلم ما لم يؤت أحداً من العالمين ، قال الله في حقه ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي ) وقال صلى الله عليه وسلم : حبب إلى النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة . وقال أنس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في ضحوة بغسل واحد . وكان يحب من النساء عائشة ومن الرجال أباها أبا بكر رضى الله عنهما وزيد بن حارثة وابنه أسامة ، ويقول آية الايمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الانصار، و يحب الحسن والحسين سبطيه ويقول هما ريحانتاي من الدنيا ، و يحبأن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه ، ويحب التيمن في ترجله وتنعله وفي شأنه كله ، وكان يقول إنى أخشاكم لله وأعلمكم بما

<sup>(</sup>١) الحبير من البرود ما كان موشياً مخططا .

أتقى وقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً ، وقال شيبتني سورة هود واخواتها . وكل هذا في الصحاح .

### ﴿ باب من اجتهاده وعبادته وليسينين ﴾

قال ابن عيينة عن زيد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال قام رسول الله على على الله عن تورمت قدماه فقيل يارسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر عا قال أفلا أكون عبداً شكوراً . متفق عليه . وقال منصور عن ابرهيم عن علقمة سأل عائشة كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم هلكان يخص شيئاً من الآيام عقالت لا كان عمله ديمة (١) وأني تستطيع ما كان رسول الله عليه وسلم إيا كم والوصال عليه . وقال معمر عن همام ثنا أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إيا كم والوصال قالوا فانك تواصل يا رسول الله ، قال إني لست مثلكم أني أبيت يطعمني ربي قالوا فانك تواصل يا رسول الله ، قال إني لست مثلكم أني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فا كلفوا من العمل ما لكم به طاقة . وفي الصحيح مثله من حديث ابن عمر وعائشة وأنس بمعناه .

وقال على بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم الى لاستغفر الله وأنوب إليه فى كل يوم مائة مرة . هذا حديث حسن . وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يصلى وفى صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء . وقال أبو كريب ثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبى إسحق عن عكرمة عن ابن عباس قال قال أبو بكريا رسول الله أراك شبت ، قال شيبتنى هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون و إذا الشمس كورت .

وأما تهجده وتلاوته وتسبيحه وذكره وصومه وحجه وجهاده وخوفه و بكاؤه وتواضعه ورقته ورحمته لليتيم والمسكين وصلته للرحم وتبليغه الرسالة ونصحه الأمة فسطور في السنن على أبواب العلم .

<sup>(</sup>١) الديمة : المطر الدائم ، شبهت عمله في دوامه بديمة المطر . (عيون الائر) .

### ﴿ باب في مزاحه و دماثة اخلاقه الزكية عِلَيْنَ ﴾

قال مبارك بن فضالة عن بكر بن عبد الله المزنى عن ابن عمر قال قال الذي صلى الله عليه وسلم إنى الأمن وما أقول إلا حقاً . إسناده قريب من الحسن . وقال أبو حفص بن شاهين ثنا عمان بن جعفر الكوفي ثنا عبد الله بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا الليث عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قيل يا رسول الله انك تداعبنا ، قال إنى لا أقول إلا حقاً . تابعه أبو معشر عن المقبري ، وهو صحيح . وقال الزبير بن بكار حدثني حمزة بن عتبة عن نافع بن عر عن ابن أبي مليكة عن عائشة انها مزحت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه بعض دعابات هذا الحي من قريش . حمزة لا أعرفه والمتن منكر . وقال زيد بن أبي الزرقاء عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية (١) عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس. تفرد يه ابن لهيعة وضعفه معروف . وجاء من طريق ابن لهيعة كان النبي صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس مع صبى . وقال أبو تميلة يحيى (٢) بن واضح عن أبي طيبة (٣) عبد الله بن مسلم عن ابن بريدة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فثقل على القوم بعض متاعهم فجعلوا يطرحونه على ، فمر بي النبي عليه النبي عليها فقال أنت زاملة . وقال حشرج بن نباتة عن سعيد بن جهمان سمعت سفينه (٤) يقول ثقل على القوم متاعهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابسط كساءك، فجعلوا فيه متاعهم ، فقال رسول الله عليه احمل فانما أنت سفينة ، قال فلو حملت من يومئذوقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة حتى بلغ سبعة ماثقل على . وهذا يدخل في معجزاته .

<sup>(</sup>١) في الاصل مهمل من النقط ، والتصويب من الخلاصة .

<sup>(</sup>٢) في الاصل « عبله نعى » والنصويب من الخلاصة . (٣) في الاصل غير منقوط ، والنصويب من التهذيب . (٤) مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام ك واسمه مهران ، على ما في نزهة الالباب في الالقاب للحافظ ابن حجر .

وقال على بن عاصم وخالد بن عبدالله ثنا حميد عن أنس قال استحمل اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا أحملك على ولد الناقة ، فقال وما أصنع بولد ناقة يارسول الله ، فقال وهل تلد الابل إلا النوق . صحيح غريب . وقال الأنصارى ثنا حميد عن أنس قال كان ابن لأم سلم يقال له أبو عير كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه - الحديث . وقال شريك عن عاصم عن أنس أن النبي عليه قال له باذا الاذنين . وقال عد بن عرو عن يحيي بن عبد الرحن بن حاطب ان عائشة قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحريرة طبختها فقلت لسودة والنبي صلى الله عليه وسلم بعر يرة طبختها فقلت لسودة والنبي فأبت فوضعت يدى فيها فلطختها وطليت وجهها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأبت فقلت لنا كلى أو لالطخن وجهك فأبت فوضعت يدى فيها فلطختها وطليت وجهها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال قوما فاغسلا وجوهكا ، فما زلت أهاب عر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه . وقال عبد الله بن إدريس عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن فقال قوما فاغسلا وجوهكا ، فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله عن عكرمة عن ابن عباس قال من النبي صلى الله عليه وسلم بحسان بن ثابت وقد رش فناء أطمة ومعه أصحابه سماطين وجارية يقال لها سيرين معهامزهرها تختلف بين السماطين تغنيهم فلما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمنهم ولم ينههم وهي تقول في غنائها : فلما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمنهم ولم ينههم وهي تقول في غنائها :

هل على و يحم إن لهوت من حرج فتبسم النبي علي و قال لا حرج إن شاء الله . حسين بن عبد الله بن عبيد الله ابن العباس بن عبد المطلب هذا مدنى تركه ابن المديني وغيره .

وقال بكر بن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن أبي سلمة عن عائشة قالت دخلت الحبشة المسجد يلعبون، فقال لى النبي صلى الله عليه وسلم أتحبين أن تنظرى إليهم، قلت نعم، فقال تعالى فقام بالباب وجئت فوضعت ذقنى على عاتقه وأسندت وجهى إلى خده، قالت ومن قولهم يومئذ وأبو القاسم طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، قلت لا تعجل يا رسول الله قالت وما بى حب النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، قلت لا تعجل يا رسول الله قالت وما بى حب النظر إليهم ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لى ومكانى منه. وفي بعض طرقه

فلا ينصرف حتى أكون أنا الذى أنصرف فأقدر وأقدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو . وفي رواية والحبشة في المسجد يلعبون بحرابهم ويزفنون . وقال زيد بن الحباب أخبرني خارجة بن عبد الله ثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت كنا مع رسول الله ويتيانيه فسمعنا لغطا وصوت الصبيان فقام فاذا حبشية ترقص والصبيان حولها فقال ياعائشة تعالى فانظرى فجئت فوضعت ذقني على منكبه ويتيانيه فجملت أنظر ، فقال ما شبعت ، فجعلت أقول لا لانظر منزلتي عنده إذ طلع عمر رضى الله عنه فارفض الناس عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم انى لانظر إلى شيطان الجن والانس قد فرقوا من عمر . خارجة بن عبد الله قال ابن عدى لا بأس به .

وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سابقني النبي والحرجة من ما شاء الله حتى إذا رهفني اللحم سابقني فسبقني فقال هذه بتلك . وأخرجه من حديث عروة عن أبي سلمة عنها وقيل في إسناده غير ذلك . وقال خالد بن عبدالله الطحان عن مجد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ـ وغير خالد اسقط منه أبا هريرة \_ قال كان النبي وسيائية يدلع لسانه للحسين فيرى الصبي حرة لسانه فيهش إليه ، فقال له عيينة بن بدر ألا أراك تصنع هذا فوالله اني ليكون لي الولد قد خرج وجهه ما قبلته قط فقال النبي وسيائية من لا يرحم لا يرحم وقال جعفر ابن عون عن معاوية بن أبي مزرد عن أبيه عن أبي هريرة قال أخذ النبي وسيائية بيد الحسن والحسين وهو يقول \* ترق عين بقه \* فيضع الغلام قدمه على قدم النبي وسيائية يرفعه إلى صدره ثم قبل فاه وقال اللهم اني أحبه فأحبه . وقال خالد النبي وسيائية يرفعه إلى صدره ثم قبل فاه وقال اللهم اني أحبه فأحبه . وقال خالد وهو مستلق والحسن بن على على ظهره . وقال محد بن عران بن أبي ليلى عن أبي ليلى عن أبي ليلى عن عيسي بن عبد الرحن بن أبي ليلى عن أبيه قال كنا عند رسول الله وسيائية فجاءه الحسن فأقبل يتمرغ عليه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم مقدم قبيصه فقبل زبيبيته .

وقال أبو أحمدالز بيرى ثنا زمعة بن صالح عن الزهرى عن عبدالله بن وهب ابن زمعة عن أم سلمة ان أبا بكر خرج تاجراً إلى بصرى قبل موت النبي والمسابقة بعام أو عامين ومعه نعيان وسو يبط بن حرملة وهما بدريان وكان سو يبط على زادهم ، فجاء نميان فقال أطعمنى فقال لا حتى يأنى أبو بكر ، وكان نعيم مزاحاً فقال لأبيعنك ثم قال لأناس: ابتاعوا منى غلاماً وهو رجل ذو لسان ولعله يقول أنا حر فان كنتم تاركيه إذا قال ذلك فدعونى ولا تفسدوا على غلامى ، قالوا لا بل نبتاعه فباعه بعشر قلائص ثم جاءهم فقال هو ذا فقال سو يبط هو كاذب و أنا رجل حر قالوا قد أخبرنا بخبرك فطرحوا الحبل والعهامة في رقبته وذهبوا به ، فجاء أبو بكر فأخبروه فنها أخبرنا بخبرك فطرحوا الحبل والعهامة في رقبته وذهبوا به ، فجاء أبو بكر فأخبروه فذهب وأصحاب له فردوا القلائص وأخذوه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم منها وأصحاب له فردوا القلائص وأخذوه فضحك النبي على الله عليه وسلم منها أبى جعفر الخطمي ان رجلا كان يكني أبا عمرة فقال له النبي ويتليق يا أم عمرة فضرب الرجل بيده إلى مذا كيره فقال له النبي عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنى امرأة لما قلت لى يا أم عمرة فقال له النبي عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أمازحكم . حديث مرسل .

وقال عبد الرزاق أنا معمر عن ثابت عن أنس أن رجلا من أهل البادية فيجهزه كان اسمه زاهر فكان يهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي عليه وقال ان زاهراً باديتنا ونحن حاضرته ، وكان دميماً فأثاه النبي عليه وقال ان زاهراً باديتنا ونحن حاضرته ، وكان دميماً فأثاه النبي عليه وسلم يقول من يشترى منى العبد ، يوماً وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال أرسلني من هذا والتفت فعرف النبي عليه أنه أنه عليه وسلم يقول من يشترى منى العبد ، فقال يا رسول الله اذاً والله تجدني كاسداً ، فقال لكن أنت عند الله غال . صحيح غريب . وقال خالد بن عبد الله الواسطى عن حصين بن عبد الرحمن عن ابن غريب . وقال خالد بن عبد الله الواسطى عن حصين بن عبد الرحمن عن ابن غريب . وقال خالد بن عبد الله الواسطى عن حصين بن عبد النبي صلى الله أبي ليلي عن أسيد بن حضير قال بينا رجل من الانصار عند النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث وكان فيه مزاح يحدث القوم ويضحكون ، فطعنه النبي عليه عليه وسلم يتحدث وكان فيه مزاح يحدث القوم ويضحكون ، فطعنه النبي عليه قيص في خاصرته فقال اصبر لي قال اصبر ، قال لأن عليك قيصاً ولم يكن على قيص

فرفع الذي وَلَيْكُنْ فَي قَصِه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه ويقول إنما أردت هذا يا رسول الله . رواته ثقات . وقال الهماعيل بن أبى خالد عن قيس عن جرير قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم .

#### و باسه في ملا بسه مالية

قال خالد بن يزيد ثنا عاصم بن سلمان عن جعفر بن علد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يلبس القلانس البيض والمزرورات وذوات الازار . عاصم هذا بصرى متهم بالكذب . وعن جابر كان للنبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه . تفرد به حاتم بن اسماعيل عن عد بن عبيد الله العرزمي عن أبي الزبير عن جابر. وقال وكيع عن عبد الرحمن ابن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء (١) . حديث صحيح . وعن ركانة أنه صارع النبي عليه فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال وسمعت النبي والمالية يقول أن فرق ما بيننا وبين المشركين العائم على القلانس. أخرجه أبو داود. وعن عروة عن عائشة كانت النبي عليلية كه (٢) بيضاء . وعن جابر بن عبد الله أن النبي عليلية دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء . رواته ثقات . قلت كانت لعلها تحت الخوذة فانه دخل يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. وعن بعضهم باسناد واه: كانت له عليه عمامة تسمى السحاب يلبس تحتما القلانس اللاطئة . وقال مساور الوراق عن جعفر بن عرو بن حريث (٢) عن أبيه رأيت النبي والمنابع على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه . وعن الحسن كانت راية النبي عليه سوداء تسمى العقاب وعمامته سوداء ، وكان إذا اعتم يرخى عمامته بين كتفيه . مرسل . وقال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا

<sup>(</sup>١) أي سودا. (٢) أي قلنسوة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل غير منقوط، وهو من رجال الخلاصة.

اعتم يسدل عمامته بين كنفيه . وكان ابن عمر يفعله . وقال عبيدالله بن عرر رأيت القاسم وسالمًا يفعلان ذلك . وقال عروة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة معلمة فقطع علمها ولبسها . مرسل . وقال المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته وعمامته . وقال لبس جبة ضيقة الكمين .

ويروى عن أنس كان قيص النبي صلى الله عليه وسلم قطناً قصير الطول قصير الكين . وعن بديل (١) بن ميسرة عن شهر عن أسماء بنت يزيد قالت كان كمه صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ . وعن ابن عباس كان النبي عليه يلبس قيصاً قصير اليدين والطول. وعن عروة وهو مرسل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طول ردائه أربعة أذرع وعرضه ذراعان وشبر . وقال زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط من شعر أسود . أخرجه أبو داود . وذكر الواقدي ان بردة النبي صلى الله عليه وسلم كانت طول سنة أذرع في ثلاثة وشبر، وازاره من نسج عمان طوله أربعة أذرع وشبر في ذراعين وشبر ، وكان يلبسهما يوم الجمعة والعيدين ثم يطويان . حديث معضل . وقال عروة ان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخرج فيه إلى الوفد رداء أخضر من طول أربعة أذرع وعرضه ذراعان وشبر فهو عند الخلفاء قد خلق فطروه بثوب يلبسونه يوم الأضحى والفطر. رواه ابن المبارك عن ابن لهيمة عن أبي الأسود عن عروة . وقال معن بن عيسى ثنا عد بن هلال قال رأيت على هشام بن عبد الملك برد النبى صلى الله عليه وسلم من حبرة له حاشيتان . قلت هذا البرد غير برد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتداوله الخلفاء من بني العباس ، ذاك البرد اشتراه أبو العباس السفاح بثلاثمائة دينار من صاحب أيلة .

وذكر ابن إسحق انه برد كساه النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب أيلة

<sup>(</sup>١) في الأصل مهمل من النقط ، والتصحييح من الخلاصة .

والله أعلم. وقال حميد الطويل ثنا بكر بن عبد الله المزنى عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلفت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى حاجته أتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحتمها وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح ناصيته وعلى العامة ثم ركب وركبنا ، وفي لفظ : وعليه جبة شامية ضيقة الكين ، وفي لفظ : وعليه جبة من صوف. وقال أيوب عن زيد بن أسلم عن ابن عمر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه إزار يتقعقع . عن عكرمة رأيت ابن عباس إذا ائتزر أرخى مقدم إزاره حتى تقع حاشيتاه على ظهر قدميه ويرفع الازار مما وراءه ، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتزر هذه الازرة . وعن ابن عباس قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يأتزر تحت سرته وتبدو سرته ، ورأيت عمر يأتزر فوق سرته ، وقال صلى الله عليه وسلم : ازرة المؤمن إلى انصاف ساقيه . وعن إسحق ابن عبد الله بن الحرث بن نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى حلة (١) بسبع وعشرين أوقية وعن محمد بن سيرين ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى حلة بتسع وعشرين ناقة. وهذان ضعيفان لارسالهما. وقال ثنا عمرو بن عون أنا عمارة بن زادان عن ثابت عن أنس ان ملك ذي يزن أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيراً فقبلها.

وقال الحمادان عن أيوب عن أبى قلابة عن سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها أخياركم وكفنوا فيها موتاكم . زاد حماد بن زيد فى حديثه : فانها من خير ثيابكم . وروى مثله الثورى والمسعودى عن حبيب بن أبى ثابت عن ميمون بن أبى شبيب عن سمرة ابن جندب . ورواه المسعودى مرة عن عبيد الله بن عثمان بن خشم عن سعيد بن

<sup>(</sup>١) واحدة الحلل ، وهي برود اليمن ، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثو بين من جنس واحد ، على ما في النهاية .

جبير عن ابن عباس رفعه: البسوا الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو بكر الهذلي عن أبي قلابة فأرسله. وقال عبد المجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد ثنا ابن سالم تنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عن أبي الدرداء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أن خير ما زرتم الله به في مصلاكم وقبوركم البياض . رواه ابن ماجه . وقال أبو إسحق السبيعي عن البراء ما رأيت أحداً أحسن في حلة حراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ لقد رأيت عليه حلة حمراء \_ فذكره. عبد الله بن صالح ثنا الليث حدثني عبيد الله بن المغيرة عن عراك بن مالك أن حكيم بن حزام قال كان مجد صلى الله عليه وسلم أحب رجل إلى فلما نبيء وخرج إلى المدينة شهد حكيم الموسم فوجد حلة لذى يزن فاشتراها ثم قدم بها ليهديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نقبل من المشركين شيئاً ولكن بالثمن ، قال فأعطيته إياها حين أبي الهدية فلبسما فرأيتما عليه على المنبر فلم أرشيئاً أحسن منه يومئذ فيها ، ثم أعطاها أسامة فرآها حكيم على أسامة فقال باأسامة أتلبس حلة ذي يزن ? قال نعم والله لأنا خير من ذي يزن ولا بي خير من أبيه ، فانطلقت إلى مكة فأعجبتهم بقول اسامة . وقال عون (١) بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة له حمراء وعليه حلة حمراء فكأنى أنظر إلى بريق ساقيه · صحيح الاسناد. وقال حفص بن غياث عن حجاج عن أبى جعفر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة . رواه هشيم عن حجاج عن أبي جعفر محد بن على فأرسله. وقال عبيد الله بن اياد عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران . اسناده صحيح .

﴿ باب منه ﴾

وقال وكيع حدثنا ابن أبي ليلي عن عد بن عبد الرحمن بن سمد بن زرارة

(١) في الأصل « عوف » والتصويب من التهذيب.

عن محمد بن عرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد قال أنانا النبي صلى الله عليه وضعنا له غسلا فاغتسل ثم أتيته بملحفة ورسية فاشتمل عليها فكأنى أنظر أثر الورس (۱) على عكنه . وقال هشام بن سعد عن محى عن عبد الله بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ ثيابه بالزعفران قميصه ورداءه وعمامته . مسل . وقال مصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيرى سمعت أبي يخبر عن اسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه رداء وعمامة مصبوغتان بالعبير . قال مصعب : العبير عندنا الزعفران . مصعب فيه لين . وعن أم سلمة قالت ربما صبغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه ورداؤه بزعفران وورس . أخرجه محمد بن سعد عن ابن أبي فديك (۱) عن زكريا أبن أبي هديك (۱) عن زكريا أبن أبي هديك (۱) عن زكريا عن أبيه عن أمه عن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن أمه عن عليه وسلم قد . وهذا السناد عجيب مدنى . وعن زيد بن أسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر ، وفي لفظ نهى أن الصحيح من نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر ، وفي لفظ نهى أن يتزعفر الرجل ، ولهل ذلك كان جائزاً ثم نهي عنه ،

وقال حماد بن سلمة عن على بن زيد بن جدعان \_ وهو ضعيف \_ عن أنس ابن مالك قال أهدى ملك الروم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقه (٣) من سندس فلبسها فكأنى أنظر إلى يديها تذبذبان من طولها ، فجعل القوم يقولون يا رسول الله أنزلت عليك من السماء! فقال وما تعجبون منها فوالذى نفسى بيده

<sup>(</sup>١) الورس: نبت أصفر يصبغ به . (٢) في الأصل مهمل من النقط ، والتصويب من خلاصة التذهيب . (٣) بضم التاء وفتحها: فروطويل الكمين ، وقوله « من سندس » يشبه أنها كانت مكففة بالسندس \_ وهو الرفيع من الحرير والديباج \_ لأن نفس الفرو لا يكون سندساً . النهاية . والكلمتان في الأصل محرفتان ، والتصحيح من طبقات ابن سعد .

إن منديلا من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها ، ثم بعث بها إلى جعفر أبن أبى طالب فلبسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنى لم أعطكها لتلبسها ، قال فما أصنع بها ، قال ابعث بها إلى أخيك النجاشي . وقال الليث بن سعد حدثني يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن عامم أنه قال أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج \_ يعنى قباء حرير \_ فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً كالكاره له ثم قال : لا ينبغي هذا للمتقين . وقال مالك عن علقمة بن أبى علقمة عن أمه عن عائشة أهدى أبو الجهم بن حديفة لرسول الله علما الله عليه وسلم خميصة (1) شامية لها علم فشهد فيها الصلاة ، فلما انصرف قال ردوا هذه الحنيصة على أبى جهم فانى نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني . وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عرو بن أبي سلمة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عباس انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في بيت أم سلمة مشتملا في ثوب واحد . وصح مثله عن أنس رفعه . وعن ابن عباس انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في ثوب واحد يتق بفضوله حمد الأرض وبردها .

وقال جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فى ازار واحد مؤتزراً به ليس عليه غيره. وقال يونس بن الحرث الثقفى عن أبى عون محمد بن عبيد الله ابن سعيد الثقفى عن أبيه عن المغيرة بن شعبة كان النبى صلى الله عليه وسلم يجلس على الحصير والفروة المدبوغة. أخرجه أبو داود. وقال شعبة عن حبيب ابن أبى ثابت عن أنس ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يلبس الصوف. وقال حميد بن هلال عن أبى بردة قال دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزاراً غليظاً مما يصنع باليمن وكساء من هذه الملبدة (٢) فأقسمت ان النبى صلى الله عليه وسلم عن غيمها. أخرجه مسلم. قال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان ضجاع النبى صلى الله عليه وسلم من أدم محشو ليفاً. وقد تقدم أحاديث فى هذا ضجاع النبى صلى الله عليه وسلم من أدم محشو ليفاً. وقد تقدم أحاديث فى هذا

<sup>(</sup>١) الحنيصة : ثوب خز أو صوف معلم . (٢) أى المرقعة .

المعنى فى زهده عليه السلام . وقال غير واحد عن أبى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم لا يصلى أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ . أخرجه البخارى . وعند مسلم « على عاتقيه » . وقال عطاء بن أبى رباح عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء بنت أبى بكر أنها أخرجت جبة طيالسة كسروانية لها لبنة (١) ديباج وفرجيها مكفوفين (١) بالديباج ، فقالت هذه جبة النبى عليالية وكان عليها يعلم يستشفى بها . أخرجه مسلم . ورواه أحمد فى مسنده وفيه : جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني .

### ﴿ باب خواتيم النبي مِتِيالِيَّةِ ﴾

قال عبيد الله وغيره عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً من ذهب فكان يجعل فصه فى بطن كفه إذا لبسه فى يده اليمنى ، فصنع الناس خواتيم من ذهب فجلس على المنبر ونزعه ورمى به وقال والله لا ألبسه أبداً ، فسد الناس خواتيمهم . وروى نحوه عن مجاهد وعن محمد بن على مرسلين ، وكان هذا قبل تحريم الذهب . وصح عن أنس قال كتب رسول الله ويالية إلى قيصر ولم يختمه فقيل له ان كتابك لايقرأ إلا أن يكون مختوماً ، فاتخذ النبي ويالية ولم يختمه فقيل له ان كتابك لايقرأ إلا أن يكون مختوماً ، فاتخذ النبي ويالية وكان من فضة خاتماً من فضة ونهى أن ينقش الناس على خواتيمهم نقشته ، وقال كان من فضة فضه منه . وعنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماً من ورق فكان فى يده ثم كان فى يد عمر أن بكر ثم كان فى يد عمر ثم كان فى يد عمان حتى وقع فى بئر أريس ، نقشه « محمد رسول الله » . وفى رواية عن ابن عمر فجعل فصه فى بطن أريس ، نقشه « محمد رسول الله » . وفى رواية عن ابن عمر فجعل فصه فى بطن كفه . وعن مكحول وابراهيم النخمى من وجهين عنهما ان خاتم النبي ويالية كان كان كنه . وعن مكحول وابراهيم النخمى من وجهين عنهما ان خاتم النبي ويالية كان كان كفه . وعن مكحول وابراهيم النخمى من وجهين عنهما ان خاتم النبي ويالية كان بعد عن خالد بن

<sup>(</sup>۱) بكسر اللام: رقعة فى جيب القميص . (۲) هما منصوبان بفعل محذوف أى ورأيت فرجيها مكفوفين ، كما فى شرح مسلم للنووى .

سعيد القرشي عن جده قال دخل عرو بن سعيد بن العاص حين قدم من الحبشة سعيد القرشي عن جده قال دخل عرو بن سعيد بن العاص حين قدم من الحبشة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الخاتم في يدك ياعرو ، قال هذه حلقة ، قال فما نقشها ، قال محد رسول الله عليه وسلم فأخذه رسول الله عليات فتختمه فكان في يد حتى قبض ثم في يد أبي بكر ثم في يد عمر ثم في يد عثمان ، فبينا هو يحفر في بئر لأهل المدينة يقال لها بئر أريس وهو جالس على شفتها فأم بحفرها سقط الخاتم في البئر ، وكان عثمان يخرج خاتمه من يده كثيراً ، فالتمسوه فلم يقدروا عليه .

وقال أنس كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر: « محمد » سطر ، و « رسول » سطر ، و « الله » سطر ، وقال فكان في يد عثمان ستسنين فكنا معه على بئر أريس وهو يحول الخاتم في يده فوقع في البئر فطلبناه مع عثمان ثلاثة أيام فلم نقدر عليه . وعن عبد الله بن جعفر أن النبي عليه في يساره . وعن ابن عمر عينه . وعن أبي سعيد أن النبي عليه في يساره . وعن ابن عمر مثله . وصح أن ابن عمر كان يتختم في يساره .

#### ﴿ باب نعل النبي ﷺ و خفه ﴾

قال هام عن قتادة عن أنس كان لنعل النبي على الله عليه وسلم لها زمامان شراكهما مثني في الحرث قال كانت نعل النبي صلى الله عليه وسلم لها زمامان شراكهما مثني في العقد . وقال هشام عن عروة رأيت نعل النبي صلى الله عليه وسلم مخصرة معقبة ملسنة لها قبالان . وقال أبوعوانة عن أبي سلمة سعيدبن يزيد سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في نعليه ? قال نعم . وروى مثله من غير وجه . وقال النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في نعليه ؟ قال نعم . وروى مثله من غير وجه . وقال حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة (١) عن أبي سعيد الخدري قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلى إذ وضع نعله على يساره فألق الناس نعالهم فلما قضى صلاته قال ما حمله على إلقاء نعالهم قالوا رأيناك ألقيت

<sup>(</sup>١) في الأصل « نصرة » والتصويب من التهذيب.

فألقينا ، فقال أن جبريل أخبرنى أن فيهما قدراً أو أذى فن رأى ذلك فليمسحهما ثم ليصل فيهما . وعن عبيد بن جريج قلت لابن عمر أراك تستحب هذه النعال السبتية ، قال إنى رأيت النبى عليه للبسها ويتوضأ فيها . السبت بالكسر جلود البقر المدبوغة بالقرظ . وعن عبدالله بن بريدة أن النجاشي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ومسح عليهما .

## ومرآته وقدحه وغير ذلك

وقال أبو نعيم ثنا مبدل عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر بالمشط والمرآة والمدهن والسواك والسكحل . مرسل وعن ابن عباس قال كانت لرسول الله عليه وسلم عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن في كل عين . وقال حبان بن علي عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن وقال حبده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالا ثمد وهو صائم . إسناده لين . وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن المقوقس أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حزجاج كان يشرب فيه . وقال حميدراً يت قدح النبي وسلم عند أنس فيه فضة قد شده بها . حديث صحيح . وقال عاصم الأحول رأيت قد النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس وكان قد انصدع فسلسله بفضة ، قال عاصم النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس وكان قد انصدع فسلسله بفضة ، قال عاصم وهو قدح جيد عريض من نضار ، فقال أنس قد سقيت النبي عين في هذا القد ح أ كتر من كذا وكذا ، وقال ابن سيرين انه كان فيه حلقة من حديد فأراد أن يجعل مكانها أنس حلقة من فضة أو ذهب فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئاً منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

## الذي والذي و

على المسيحة المن المن ودوابه وعلاته) ( والمان م) المسيحة الم

أخبرنا عربن عبد المنعم قراءة عن أبي القاسم عبد الصمد بن محمد القاضي

عن أبي القاسم اسماعيل بن محمد الحافظ أنا سلمان بن ابرهم الحافظ وعبد الله بن محمد البيلي قالا أنبأ على بن القاسم المقرى أنا أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوى قال كان سلاح النبي عليلية ذا الفقار وكان سيفاً أصابه يوم بدر ، وكان له سيف ورثه من أبيه ، وأعطاه سعد بن عبادة سيفاً يقال له العضب (١) ، وأصاب من سلاح بني قينقاع سيفاً قلمياً ، وفي رواية يقال له البتار واللحيف (٢) ، وكان له الخذم والرسوب، وكانت ثمانية أسياف. وقال شيخنا شرف الدين الدمياطي أول سيف ملكه يقال له المأثور وهو الذي يقال انه من عمل الجن ، ورثه من أبيه فقدم به في هجرته إلى المدينة ، وأرسل إليه سعد بن عبادة بسيف يدعي العضب حين سار إلى بدر، وكان له ذو الفقار لأنه كان في وسطه مثل فقرات الظهر صار إليه يوم بدر وكان للعاص بن منبه بن الحجاج بن عامر السه بي فقتل العاص وأبوه وعمه كفاراً يوم بدر ، وكانت قبيعته وقا ممته وحلقته وذؤابته و بكراته ونصله من فضة ، والقائمة هي الخشبة التي يمسك بها وهي القبضة. وروى الترمذي من حديث هود بن عبد الله بن سعد بن مزيدة عن جده مزيدة قال دخل الني عليالية يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة وهو ذو الفقار \_ بالكسر جمع فقرة و بالفتح جمع فقارة \_ سمى بذلك لفقرات كانت فيه وهي حفر كانت في متنه خشنة ، ويقال كان أصله من حديدة وجدت مدفونة عند الكعبة من دفن جرهم فصنع منها ذو الفقار وصمصامة عمرو بن معدى كرب الزبيدي التي وهبها لخالد بن سعيد بن العاص ، وأخذ من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف سيفاً قلمياً منسوب إلى مرج (٣) القلعة بالفتح موضع بالبادية ، والبتار واللحيف ، وكان عنده بعد ذلك الرسوب \_ من رسب في الماء إذا سفل (٤) \_ والمخدم (٥) وهو القاطع ، أصابهما من الفلس صنم

<sup>(</sup>١) في الأصل « العصب » والتصحيح من أو جز السير لابن فارس.

<sup>(</sup>۲) في سيرة ابن فارس: وكان له البتار واللحيف. (٣) بالأصل « صرح »

والتصويب من (عيون الأثر). (٤) لأن ضربته تغوص في المضروب به . (عيون

الأثر). (٥) في الأصل « المحدوم » والتصويب من النهاية و ( عيون الأثر ) .

كان لطبيء ، وسيف يقال له القضيب ، وهو فعيل بمعنى فاعل ، والقضب : القطع . وذكر الترمذي عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة وزعم سمرة انه صنعه على سيف النبي على التهارة وكان حنفياً . رواه عثمان بن سعد عن ابن سيرين وليس بالقوى ، وهو الذي روى عن أنس ان قبيعة سيف النبي على التهارية وكانت من فضة . والحنف : الاعوجاج .

قال شيخنا وكانت له عليه وذات (٢) الوشاح وهي الموشحة ، وذات الحواشي ، سعد بن عبادة حين سار إلى بدر ، وذات (٢) الوشاح وهي الموشحة ، وذات الحواشي ، ودرعان من بني قينقاع وهما السغدية وفضة ، وكانت السغدية درع عكبر القينقاعي وهي درع داود عليه السلام التي لبسها حين قتل جالوت ، ودرع يقال لها البتراء ودرع يقال لها الخرنق ولد الأرنب . ولبس يوم أحد درعين ذات الفضول وفضة . وكان عليه يوم خيبر ذات الفضول والسغدية . وقد توفي ويساية ودرعه مرهونة بثلاثين صاعاً من شعير أخذها قوتاً لأهله . وقال عيسي بن مرحوم العطار ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محد عن أبيه قال كان في درع رسول الله وتساية حلقتان من فضة في موضع الصدر وحلقتان من خلف ظهره ، قال محمد بن على فلبستها فجعلت أخطها في الأرض .

قال شیخنا و کانله خمس أقواس: ثلاث من سلاح بنی قینقاع وقوس تدعی الکتوم وقوس تدعی الزوراء (۳) و کانت جعبته تدعی الکافور. و کانت له منطقة من أدیم مبشور فیها ثلاث حلق من فضة ، وترس یقال له الزلوق یزلق عنه السلاح وترس یقال له الفتق ، وأهدی له ترس فیه تمثال عقاب أو کبش فوضع یده علیه فأذهب الله ذلك التمثال. وأصاب ثلاثة أرماح من سلاح قینقاع. و کان له رمح یقال له المثوی ، وآخر یقال له المتثنی ، وحر بة اسمها البیضاء وأخری صغیرة

<sup>(</sup>١) سميت بذلك لطولها . (عيون الأثر) . (٢) بالأصل « وكان الوشاح » .

<sup>(</sup>٣) « الزوراء » ساقطة من الأصل ، فاستدركتها من ( عيون الاثر ) .

كالعكاز. وكان له مغفو من سلاح بنى قينقاع وآخر يقال له السبوغ (1). وكانت له راية سوداء مربعة من نمرة مخملة تدعى العقاب. وأخرج أبوداود من حديث سماك بن حرب عن رجل من قومه عن آخر قال رأيت راية رسول الله وسيالة وسفراء ، وكانت ألويته بيضاء ، وربما جعل فيها الاسود ، وربما كانت من خمر بعض أزواجه . وكان فسطاطه يسمى الكن . وكان له محجن قدر ذراع أو أكثر بعض أزواجه . وكان فسطاطه يسمى الكن . وكانت له محجن قدر ذراع أو أكثر بيشي ويركب به ويعلقه بين يديه على بعيره . وكانت له محجمة تسمى العرجون وقضيب يسمى الممشوق . واسم قدحه الريان (1) . وكان له قدح مضبب غير الريان يقدر أكثر من نصف المد . وقال ابن سيرين عن أنس أن قدح النبى والحد من رجاج وتور من حجارة يتوضأ منه كثيراً ومخضب من شبه (۱) وركوة تسمى الصادرة ومغسل من صفر وربعة أهداها له المقوقس يجعل فيها المرآة ومشطاً تسمى الصادرة ومغسل من صفر وربعة أهداها له المقوقس يجعل فيها المرآة ومشطاً وقطيفة . وكان يتدخر بالعود والكافور .

وقال ابن فارس: يقال ترك يوم توفى عليه ثوبى حبرة وازاراً عمانياً وثو بين صحاريين (٤) وقيصاً صحارياً وقيصاً سحولياً (٥) وجبة يمنية وخميصة وكساء أبيض وقلانس صغاراً ثلاثاً أو أربعاً و إزاراً طوله خمسة أشمار وملحفة يمنية مورسة.

وأكثر هذا الباب كا ترى بلا إسناد ، نقله هكذا ابن فارس وشيخنا الدمياطي ، والله أعلم هل هو صحيح أم لا .

وأما دوابه فروى البخارى من حديث عباس بن سهل بن سعد عن أبيه

<sup>(</sup>١) في الاصل « السيوع » والتصحيح من سيرة ابن فارس.

<sup>(</sup>٢) في الاصل « الرباب » والتصويب من (عيون الاثر).

<sup>(</sup>٣) أرفع النحاس . (٤) نسبة إلى صحار : قرية باليمن ، وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup>٥) نسبة إلى سحول: قرية باليمن ، وقيل غير ذلك .

كان للنبي ويُطالبه في حائطنا فرس يقال له اللحيف. وروى عن المهيمن بن عماس ابن سهل بن سعد وهو ضعيف عن أبيه عن جده قال كان لرسول الله عليان ولائة أفراس يعلفهن عند أبي سهل بن سعد الساعدي فسمعت النبي عليه يسميهن اللزاز والظرب واللحيف. رواه الواقدي عنه. وزاد في الحديث بالسند: فأما اللزاز فأهداه له المقوقس ، وأما اللحيف فأهداه له ربيعة بن أبي البراء فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب، وأما الظرب فأهداه له فروة بن عمرو الجذامي، واللزاز من قولهم لازرته أي لاصقته ، والملزز المجتمع الخلق ، والظرب واحد الظراب وهي الروابي الصغار سمى به لكبره وسمنه وقيل لقوته وحسن صهيله ، واللحيف يمعني الاحف كأنه يلحف الارض بدنبه لطوله ، وقيل اللحيف مصغر . وأول فرس ملكه السكب وكان اسمه عند الاعرابي الضرس فاشتراه منه بعشر اواقي ، أول ما غزا عليه أحد ليس مع المسلمين غيره وفرس لا في بردة بن نيار ، وكان له فرس يدعى المرتجز سمى لحسن صهيله وكان أبيض ، والفرس إذا كان خفيف الجرى فهوسكب وفيض كانسكاب الماء . وأهدى له تميم الدارى فرساً تدعى الورد فأعطاه عمر . والورد بين الـكميت والاشقر . وكانت له فرس ندعى سبحة من قولهم طرف سامح إذا كان حسن مد اليدين في الجرى . قال الدمياطي فهذه سبعة أفراس متفق عليها ، وذكر بعدها خمسة عشر فرساً مختلف فيها ، وقال قد شرحناها في كتاب الخيل .

قالوا كان سرجه دفتاه من ليف . وكانت له بغلة أهداهاله المقوقس شهباء يقال لها دلدل مع حمار يقال له عفير ، و بغلة يقال لها فضة أهداها له فروة الجذامى مع حمار يقال له يعفور ، فوهب البغلة لابى بكر و بغلة أخرى . قال أبو حميد الساعدى غزونا تبوك فجاء رسول ابن العلماء صاحب ايلة إلى رسول الله عليه وسلم وأهدى بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردة وكتب له سحرهم . والحديث فى الصحاح . وقال ابن سعد و بعث صاحب دومة الجندل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببغلة وجبة سندس ، وفى اسناده

عبد الله بن ميمون القداح وهو ضعيف . ويقال ان كسرى أهدى له بغلة ، وهذا بعيد لانه لهنه الله مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم . وكانت له الناقة التي هاجر عليها من مكة تسمى القصواء والعضباء والجدعاء وكانت شهباء . وقال ايمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة صهباء يرمى الجمرة لا ضرب ولا طرد ولا اليك اليك . حديث حسن . الصهباء الشقراء .

وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وسم في شواء: قال وهيب عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله وسيليني سحر حتى كان يخيل إليه أنه يصنع الشيء ولم يصنعه ، حتى إذا كان ذات يوم رأيته يدعو فقال أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته أتاني رجلان فقعد أحدها عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدها ما وجع الرجل ، قال الآخر مطبوب ، قال من طبه ، قال لبيد ابن الأعصم ، قال فيم ، قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر ، قال فأين هو ، قال في ذي اروان ، فانطلق رسول الله وسيليني فلما رجع أخبر عائشة فقال كأن فلم ارقوس الشياطين وكأن ماءها نقاعة الحناء ، فقلت يا رسول الله اخرجه (۱)

<sup>(</sup>١) في شرح الشفا « هلا أخرجته » .

للناس قال أما أنا فقد شفانى الله وخشيت أن أثير على الناس شراً. في لفظ بئر ذروان . روى عمر مولى عفرة وهو تابعي ان لبيد بن اعصم سحر النبي (١) عليلية حتى التبس بصره وعاده أصحابه ثم ان جبريل وميكائيل أخبراه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف فاستخرج السحر من الجب ثم نزعه فحله فكشف عن

(۱) قال الامام الرازى الجصاص في أحكام القرآن: زعموا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه سحر، وأن السحر عمل فيه ... وقد قال الله تعالى مكذباً للكفار فيما ادعود من ذلك فقال جل من قائل: (وقال الظالمون ان تتبعون إلا رجلا مسحوراً) ومثل هذه الأخبار هو من وضع الملحدين، وجائز أن تكون المرأة اليهودية بجهلها سحرت النبي عليه صلوات الله وسلامه ظناً منها بأن ذلك يعمل في الأجساد، وقصدت به النبي عليه الصلاة والسلام، فأطلع الله نبيه على موضع سرها وأظهر جهلها فيما ارتكبت، ليكون ذلك من دلائل نبوته، لا أن ذلك ضره وخلط عليه أمره ، ولم يقل كل الرواة انه اختلط عليه أمره ، و إنما هذا اللفظ زيد في الحديث، ولا أصل له .

و يقول العلامة العبقرى الشيخ محمد زاهد الكوثرى: المال على الله

محاولة اليهود سحر النبي عليه الصلاة والسلام أمن واقع ، وأما تأثير ذلك عليه كا يصوره بعض الرواة ممن يعدون في الثقات فقد رده المحققون ، و إليه أميل لقوله تعالى ( ولا يفلح الساحر حيث أنى ) ولقول المشركين ( إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً ) وذكر الله ذلك في معرض الاستنكار ، ولقوله تعالى ( والله يعصمك من الناس ) . واطالة الكلام في اثبات التأثير الفظيع المنافي لذلك تنزيها لبعض الرواة مما لا أستحسنه ، و إن ذهب إلى ذلك الجهور ، ولا مانع من أن يهم بعض الثقات ، ودعوى ذلك التأثير في منتهى الخطورة على بعض العقول ، فالتمسك بالآيات أحكم والله أعلم .

رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفا عنه . وروى يونس عن الزهرى قال في ساحر أهل العهد لا يقتل قد سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودى فلم يقتله . وعن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفا عنه . قال الواقدى هذا أثبت عندنا ممن روى أنه قتله .

وقال أبو معاوية ثنا الأعمش عن ابرهم قال كانوا يقولون ان اليهود معت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعت أبا بكر. وفي الصحيح عن ابن عباس ان امرأة من يهود خيبر أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة . وعن جابر وأبي هريرة وغيرها أن رسول الله عليه لل افتتح خيبر واطمأن جعلت زينب بنت الحرث وهي بنت أخي مرحب وامرأة سلام بن مشكم سماً قاتلا في عنز لها ذبحتها وصلتها وأكثرت السم في الذراعين والكتف ، فلما صلى النبي علاقة المغرب في رحله انصرف وهي جالسة عند رحله فقالت يا أبا القاسم هدية أهديتها لك ، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت منها ثم وضعت بين يديه وأصحابه حضور منهم بشر بن البراء بن معرور ، وتناول رسول الله فانتهش من الذراع وتناول بشر عظماً آخر قانتهش منه وأكل القوم منها فلما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمة قال ارفعوا أيديكم فان هذه الذراع تخبرني انها مسمومة، فقال بشر والذي أكرمك لقد وجدت ذلك من أكلتي فما منعني أن ألفظها إلا أنى كرهت أن أبغض إليك طعامك فلما أكلت ما في فيك لم أرغب بنفسي عن نفسك ورجوت أن لا تكون ازدردتها وفيها ما بني (١) فلم يقم بشر حتى تغير لونه وماطله وجعه سنة ومات ، وقال بعضهم لم يرم بشر من مكانه حتى توفى ، فدعاها فقال ما حملك ، قالت نلت من قرمي وقتلت أبي وعمى وزوجي فقلت إن كان نبياً فستخبره الذراع وان كان ملكا إسترحنا منه ، فدفعها إلى أولياه بشر يقتلونها وهو الثبت ، وقال أبو هريرة لم يعرض لها ، واحتجم النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) « ما » غير موجودة في الأصل . أن الله الما الما الما الما

عليه وسلم على كاهله ، حجمه أبو هند بقرن وشفرة وأمن أصحابه فاحتجموا أوساط رؤوسهم وعاش بعد ذلك ثلاث سنين . وكان في مرض موته يقول ما زلت أجد من الأكلة التي أكاتها بخيبر وهذا أوان انقطاع أبهرى ، وفي لفظ : ما زالت أكلة خيبر يعاودني ألم سمها \_ والأبهر عرق في الظهر (1) \_ وهذا سياق غريب . وأصل خيبر يعاودني ألم سمها \_ والأبهر عرق في الظهر (1) \_ وهذا سياق غريب . وأصل الحديث في الصحيح . وروى أبو الأحوص عن أبي مسعود قال لان أحلف بالله تسعاً ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلى من أن أحلف واحدة ، يعنى انه مات موما . وذلك فان الله اتخذه نبياً وجعله شهيدا .

# وصور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند أهل الكتاب بالشام

وقال عبد الله بن شبیب الربعی وهو ضعیف ثنا محمد بن عرب بن سعید بن محمد بن جبیر بن مطعم حدثتنی أم عثمان عتی عن أبیها سعید عن أبیه انه سمع عمد بن جبیر بن مطعم یقول: لما بعث الله نبیه صلی الله علیه وسلم وظهر أمره بمکه خرجت إلی الشام فلما کنت ببصری أتتنی جماعة من النصاری فقالوا لی أمن الحرم أنت ? قلت نعم ، فأدخلونی الحرم أنت ؟ قلت نعم ، فأدخلونی دیراً لهم فیه صور فقالوا انظر هل تری صورته ؟ فنظرت فلم أر صورته ، قلت لا أری صورته فأدخلونی دیراً أکبر من ذلك فنظرت و إذا بصفة رسول الله علیه وسلم ، وصورته وصورته وصورته وهو آخذ بعقب رسول الله صلی الله علیه وسلم ، قالوا لی هل تری صفته ؟ قلت نعم ، قالوا هو هذا ؟ قلت اللهم نعم اشهد أنه هو قالوا أتمرف هذا الذی أخذ بعقبه ؟ قلت نعم ، قالوا نشهد أن هذا صاحبكم وان قالوا أتمرف هذا الذی أخذ بعقبه ؟ قلت نعم ، قالوا نشهد أن هذا صاحبكم وان

<sup>(</sup>١) ووريد في العنق ، و بعضهم يجعله عرقاً يستبطن الصلب والقلب ، فاذا انقطع لم تكن معه حياة ، وهما أبهران يخرجان من القلب ثم يتشعب منهما سائر الشرايبن ، على ما في تاج العروس .

هذا الخليفة من بعده . رواه البخاري في تاريخه عن محمد غير منسوب عن محمد ابن عمر بن سعيد أخصر من هذا . وقال ابرهم بن الهيثم البلدى حدثنا عبدالعزيز ابن مسلم بن ادريس ثنا عبدالله بن ادريس عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أسامة الباهلي عن هشام بن العاص الأموى قال بعثت أنا ورجل من قريش إلى هرقل ندعوه إلى الاسلام فنزلناعلى جبلة بن الأيهم الفساني فدخلنا عليه وإذا هو على سرير له فأرسل لنا برسول نكامه ، فقلنا والله لا نكلم رسولا إنما بعثنا إلى الملك، فأذن لنا وقال تكلموا ، فكلمته ودعوته إلى الاسلام و إذا عليه ثياب سواد قلنا ما هذه ? قال لستها وحلفت أن لا أنزعها حتى أخرجكم من الشام ، قلنا ومجلسك هذا فوالله لنأخذنه منك ولنأخذن منك الملك الأعظم إن شاء الله ، أخبرنا بذلك نبينا ، قال لستم بهم بل هم قوم يصومون بالنهار فكيف صومكم ؟ فأخبرناه فملاً وجهه سواد وقال قوموا ، و بعث معنا رسولا إلى الملك فخرجنا حتى إذا كنا قريباً من المدينة فقال الذي معنا ان دوابكم لا تدخل مدينة الملك فان شئتم حملنا كم على براذين و بغال ? قلنا والله لا ندخل إلا عليها ، فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون، فدخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفنا حتى انتهيا إلى غرفة له فأنخنا في أصلها وهو ينظر إلينا فقلنا لا إله إلا الله والله أكبر والله يعلم تنقضت الغرفة حتى صارت كأنها عذق تصفقه الرياح ، فأرسل إلينا ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم ، وأرسل إلينا ان ادخلوا ، فدخلنا عليه وهو على فراش له وعنده بطارقته من الروم وكل شيء في مجلسه أحمر وما حوله حمرة وعليه ثياب من الحمرة فدنونا منه فضحك وقال ماكان عليكم لو حييتموني بتحيتكم فما بينكم، فاذا عنده رجل فصيح بالعربية كثير الكلام فقلنا ان تحيتنا فها بيننا لا تحل لك وتحيتك التي تحيا بها لا يحل لنا أن تحييك بها ، قال كيف تحيتكم في بينكم ? قلنا «السلام عليك» ، قال فبها تحيون ملككم ? قلنا بها ، قال وكيف يرد عليكم ? قلنا بها ، قال فما أعظم كلامكم ، قلنا لا إله إلا الله والله أكبر فلما تكلمنا بها قال والله يعلم لقد تنقضت الغرفة فقال هذه الكلمة التي قلتموها حيث تنقضت الغرفة

كاما إذا قلتموها في بيوتكم تنقض بيوتكم عليكم ? قلنا ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك ، قال لوددت أنكم كما قلم ينقض كل شيء عليكم واني خرجت من نصف ملكي ، قلنا لم ? قال لأنه كان أيسر لشأنها وأجدر أن لا يكون من أمن النبوة وأن يكون من حبل الناس، ثم سألناعما أرادفأ خبرناه، ثم قال كيف صلاتكم وصومكم ? فأخبرناه ، فقال قوموا فقمنا فأمن لنا بمنزل حسن ونزل كثير فأقمنا ثلاثاً فأرسل إلينا ليلا فدخلنا عليه فاستعاد قولنا ثم دعا بشيء كهيئة الربعة العظيمة مذهبة فيها بيوت صغار عليها أبواب ففتح بيتاً وقفلا واستخرج حريرة سوداء فنشرها فأذا فيها صورة حمراء وإذا فيها رجل ضخم العينين عظم الاليتين لم أر مثل طول عنقه و إذا ليست له (؟) و إذا له ضفير تان أحسن ما خلق الله ، قال هل تعرفون هذا ? قلنا لا قالهذا آدم عليه السلام، ثم فتحلنا باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء و إذا فيها صورة بيضاء و إذا له شعر كشعر القططأ حر العينين ضخم الهامة حسن اللحية ، فقال هل تعرفون هذا ? قلنا لا ، قال هذا نوح عليه السلام ، ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء و إذا فيها رجل شديد البياض حسن العينين سلت الجبين طويل الخد أبيض اللحية كأنه يتبسم ع فقال هل تعرفون هذا ? قلنا لا ، قال هذا ابراهم عليه السلام ، ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فاذا فيها صورة بيضاء وإذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتعرفون هذا ? قلنا نعم هذا مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم و بكينا ، قال والله يعلم انه قام قائماً ثم جلس وقال والله انه لهو ? قلنا نعم انه لهو كأنما ننظر إليه ، فأمسكساعة ينظر إليها ، ثم قال أما انه كان آخر البيوت ولكني عجلته لكم لانظر ما عندكم ، ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فاذا فيها صورة أدماء سحاء و إذا رجل جعد قطط غائر العينين حديد النظر عابس متراكب الاسنان مقلص الشفة كأنه غضبان ، فقال هل تعرفون هذا ? قلنا لا ، قال هذا موسى عليه السلام و إلى جنبه صورة تشبهه الا انه مدهان الرأس عريض الجنبين في عينه ميل ، فقال هل تعرفون هذا ? قلنا لا ، قال :

هذا هارون بن عمران ، ثم فتح باباً آخر فاستخرج حريرة بيضاء فاذا فيها صورة رجل آدم سبط ربعة كأنه غضبان ، فقال هل تعرفون هذا ? قلنا لا ، قال هذا الوط عليه السلام، ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فاذا فيها صورة رجل أبيض مشرب حمرة أقنى خفيف العارضين حسن الوجه فقال هل تعرفون هذا ? قلنا لا ، قال هذا إسحق عليه السلام ، ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فاذا فيهاصورة تشبه إسحق إلا أنه على شفته السفلي خال، فقال هل تمرفون هذا ? قلنا لا ، قال هذا يعقوب عليه السلام، ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة رجل أبيض حسن الوجه أقنى الأنف حسن القامة يعلو وجهه نور يعرف في وجهه الخشوع يضرب إلى الحرة فقال هل تعرفون هذا ? قلنا لا ، قال هذا إسماعيل جد نبيكم عليهما السلام ، ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة فيها صورة كأنها صورة آدم كأن وجهه الشمس ، فقال هل تعرفون هذا ? قلنا لا ، قال هذا يوسف عليه السلام ، ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فيها صورة رجل أحمر حمش الساقين أخفش العينين ضخم البطن ربعة متقلد سيفاً فقال هل تعرفون هذا ? قلنا لا ، قال هذا داود عليه السلام ، ثم فتح باباً آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل ضخم الاليتين طويل الرجلين راكب فرساً فقال هذا سلمان عليه السلام، ثم فتح باباً آخر فاستخرج صورة وإذا شاب أبيض شديد سواد اللحية كثير الشعر حسن العينين حسن الوجه ، فقال هذا عيسى عليه السلام. فقلنا من أين لك هذه الصور ? لانا نعلم انها على ما صورت لانا رأينا نبينا والمالية وصورته مثله ، فقال ان آدم سأل ربه تعالى ان يريه الأنبياء من ولده فأنزل عليه صورهم ، وكانت في خزانة آدم عند مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى دانيال يعني فصورها دانيال في خرق من حرير، فهذه بأعيانها التي صورها دانيال، ثم قال اما والله لوددت أن نفسي طابت بالخروج من ملكي وأني كنت عبداً الشركم ملكة حتى أموت ، ثم أجازنا بأحسن جائزة وسرحنا . فلما قدمنا على أبي بكر

رضى الله عنه حدثناه بما رأيناه وما قال لنا ، فبكى أبو بكر وقال : مسكين لو أراد الله به خيراً لفعل ، ثم قال أخبرنا رسول الله ويطالته واليهود يجدون نعت على والله عندهم. وروى هذه القصة أبو عبد الله بن مندة عن اسماعيل بن يعقوب . ورواها أبو عبد الله الحلام عن عبد الله بن إسحق الخراساني كلاها عن البلدى عن عبد الله بن السند . وعند ابن مندة قال حدثنا عن عبد الله بن شرحبيل ، وهو سند غريب . وهذه القصة قد رواها الزبير بن بكار عن عمه مصعب بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أبيه ، مصعب عن عبادة بن الصامت بعثني أبو بكر في نفر من أصحاب رسول الله وتبايله إلى هرقل ملك الروم لندعوه إلى الاسلام فخرجنا نسير على رواحلنا حتى قدمنا دمشق ، فذكره بمعناه . وقد رواه بطوله على بن حرب الطائي فقال حدثنا دلهم بن يزيد ثنا القاسم بن وقد رواه بطوله على بن حرب الطائي فقال حدثنا دلهم بن يزيد ثنا القاسم بن الصامت بحدث ، فذكر نحوه .

أخبرنا الامام أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عروعن عبد الوهاب بن على الصوفى أنبأتنا فاطمة بنت أبي حكيم الخيرى أنا على بن الحسن بن الفضل الكاتب قال ثنا أحمد بن محمد بن خلد الكاتب من لفظه سنة ثلاث عشرة وأربعائة أنا على بن عبد الله بن العباس بن المغيرة الجوهرى ثنا أبو الحسن أحمد بن سعيد الله عن عبد الله عن جدى عبد الله الدمشقى ثنا الزبير بن بكار حدثني عمى مصعب بن عبد الله عن جدى عبد الله ابن مصعب عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت قال بعثني أبو بكر في نفر من الصحابة إلى ملك الروم لأدعوه إلى الاسلام فحرجنا نسير على رواحلنا حتى قدمنا دمشق فاذا على الشام لهرقل جبلة فاستأذنا عليه فأذن لنا فلما نظر إلينا كره مكاننا فأجلسنا ناحية وإذا هو جالس على فرش له مع السقف وأرسل إلينا رسولا يكلمنا و يبلغه عنا ، فقلنا والله لا نكلم برسول أبداً ، فانطلق الرسول فأعله ذلك فنزل عن تلك الفرش إلى فرش دونها فأذن لنا فدنونا منه فدعوناه إلى الأله و إلى الاسلام فلم يجب إلى خير، ، وإذا عليه ثياب سود فقلنا ما هذه

المسوح ? قال لبستها نذراً لا أنزعها حتى أخرجكم من بلادى ، قال قلنا له بيدنا لا تعجل أتمنع منا مجلسك هذا، فوالله لنأخذنه وملك الملك الأعظم خبرنا بذلك نبينا والما الله على أنتم إذا السمراء قلنا وما السمرا ? قال استم بهم قلنا ومن هم ؟ قال قوم يقومون الليل و يصومون النهار، قلنا نحن والله نصوم النهار ونقوم الليل، قال فكيف صلاتكم ? فوصفناها له قال فكيف صومكم فأخبرناه به وسألناعن أشياء فأخبرناه فيعلم الله لعلا وجهه سواد كأنه مسح أسود فانتهرنا وقال لنا قوموا ، فخرجنا و بعث معنا أدلاء إلى ملك الروم فسرنا فلمادنونا من القسطنطينية قالت الرسل الذين معنا إن دوا بكم هذه لا تدخل مدينة الملك فأقيموا حتى نأتيكم ببغال وبراذين ، قلنا والله لاندخل إلا على دوابنا، فأرسلوا إليه يعلمونه فأرسل إن خلوا عنهم، فتقلدنا سيوفنا وركبنارواحلنا فاستشرف أهل القسطنطينية لنا وتعجبوا فلمادنونا إذا الملك في غرفة لهومعه بطارقة الروم فلما انتهينا إلى أصل الغرفة أنخناو نزلنا وقلنا لا إله إلا الله والله أكبر فيعلم الله تنقضت الغرفة حتى كأنها عدق نخلة تصفقها الرياح فاذا رسول يسعى إلينا يقول ليس لكم أن تجهروا بدينكم على بابي ، فصعدنا فاذا رجل شاب قد وخطه الشيب وإذا هو فصيح بالعربية وعليه ثياب حمر وكل شي في البيت أحمر ، فدخلنا ولم نسلم فتبسم وقال مامنعكم أن تحيوني بتحينكم ? قلنا إنها لاتحل لكم ، قال فكيف هي ? قلنا « السلام عليكم » ، قال فما تحيون به ? قلنا كذلك ، قال فهل كان نبيكم يرث منكم شيئًا ? قلنا لا ، يموت الرجل فيدع وارثاً أو قريباً فيرثه القريب وأما نبينا فلم يكن يرث منا شيئاً ، قال فكذلك ملككم ? قلنانعم، قال فما أعظم كلامكم عندكم ? قلنا لا إله إلا الله فانقبض وفتح عينيه فنظر اليها وقال هذه الكلمة التي قلتموها فنقضت لها الغرفة ? قلنا نعم قال وكذلك إذا قلتموها في بلادكم نقضت لها سقوفكم ? قلنا لا وما رأيناها صنعت هذا قط وما هو إلا شي وعظت به ، قال فالتفت إلى جلسائه فقال ما أحسن الصدق ، ثم أقبل علينا فقال والله لوددت أنى خرجت من نصف ملكي وأنكم لا تقولونها على شيء إلا نقض لها ، قلنا ولم ذاك ? قال ذلك أيسر لشأنها وأحرى أن لا تكون

من النبوة وأن تكون من حيلة الناس ، ثم قال لنا فما كلامكم الذي تقولونه حين تفتتحون المدائن ? قلنا لا إله إلا الله والله أكبر ، قال تقولون لا إله إلا الله ليس معه شريك ? قلنا نعم ، قال وتقولون الله أكبر أي ليس شيء أعظم منه ليس في العرض والطول ? قلنا نعم ، وسألنا عن أشياء فأخبرناه فأم لنا بنزل كثير ومنزل فقمنا ثم أرسل إلينا بعد ثلاث في جوف الليل فأتيناه وهو جالس وحده ليس معه أحد فأمن فا فجلسنا فاستعادنا كلامنا فأعدناه عليه فدعا بشيء كهيئة الربعة العظيمة مذهبة ففتحها فاذا فيها بيوت مقفلة ففتح بيتاً منها ثم استخرج خرقة حرير سوداء ، فذكر الحديث نحو ماتقدم . وفيه : فاستخرج صورة بيضاء و إذا النبي عَلَيْتُهُ كَأَنَّمَا ننظر إليه حياً ، فقال أتدرون من هذا ? قلنا هذه صورة نبينا وسَلِيتُهُ ، قال بدينكم إنه لهو ? قلنا نعم بديننا إنه لهو هو ، فوثب قائماً فلبث ملياً قامًا ثم جلس مطرقاً طويلا ثم أقبل علينافقال اما انه في آخر البيوت ولكني عجلته لأخبركم وأنظر ماعندكم، ثم فتح بيتاً فاستخرج خرقة من حرير سوداء فنشرها فاذا فيهاصورة سوداء شديدة السواد وإذا رجل جعد قطط كثاللحية غائر العينين مقلص الشفتين مختلف الأسنان حديد النظر كالغضبان ، فقال أتدرون من هذا ؟ قلنا لا ، قال هذه صورة موسى عليه السلام ، وذكر الصور إلى أن قال قلنا أخبر ناعن هذه الصور ، قال ان آدم سأل ربه أن يريه أنبياء ولده فأنزل الله صورهم فاستخرجها ذو القرنين من خزانة آدم من مغرب الشمس فصورها دانيال في خرق الحرير فلم يزل يتوارثها ملك بعد ملك حتى وصلت إلى ، فهذه هي بعينها ، فدعوناه إلى الاسلام فقال أما والله لوددت أن نفسي شحت بالخروج من ملكي واتباعكم وأنى مملوك لأسوأ رجل منكم خلقاً وأشده ملكة ولكن نفسي لاتسخو بذلك. فوصلناوأجازناوا نصرفنا.

### رباب في خصائصه عليانية

وتحديثه أمته بها امتثالا لأم الله لقوله تعالى (وأما بنعمة ربك فحدث) قرأت على أبي الحسن على بن أحمد الهاشمي بالاسكندرية أخبركم محد بن أحمد

ابن عمر ببغداد أخبرنا أحمد بن على الهاشمي سنة احدى وخسين وخسائة أنا الحسن بن عبد الرحمن الشافعي أنا أحمد بن ابرهم العنقسي ثنا مجد بن ابرهم الديلي سنة احدى وعشرين وثلثائة ثنا محد بن أبي الأزهر ثنا إسماعيل بن جمفر أنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن النبي المسالة قال مثلى ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بني بنياناً فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة من زواياه فجعل من من الناس ينظرون إليه و يتعجبون منه و يقولون هلا وضعت هذه اللبنة ، قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين . خ . عن قنيبة عن إسماعيل قال ، الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأعطيت جوامع الكلم وبينا أنا نائم أتيت عفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدى . أخرجه مسلم والبخاري . وقال العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هر يرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم و نصرت بالرعب وأحلت لى الغنائم وجعلت لى الأرض طهوراً ومسجداً وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بى النبيون. أخرجه مسلم. وقال مالك ابن مغول عن الزبير عن عدى عن مرة الهمداني عن عبد الله قال لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى به إلى سدرة المنتهى أعطى ثلاثاً: أعطى الصلوات الخس وأعطى خواتيم سورة البقرة وغفر لمن كان من أمنه لا يشرك بالله المقحمات. تقحم أى تلقى في النار. الحديث صحيح. وقال أبو عوانة ثنا أبو مالك عن ربعي عن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الناس بثلاث: جعلت الأرض كلها لنا مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش . صحيح . وقال بشربن بكر عن الأوزاعي حدثني أبو عام عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع . اسم أبي عمارة شداد . أخرجه مسلم . وقال أبوحيان االتيمي عن أبي زرعة عن أبي

هريرة قال أني النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الدراع وكان يعجمه فنهش منها فقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون م ذاك ، يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداني وينفذهم البصر - فذكر حديث الشفاعة بطوله . متفق عليه . وقال ليث بن سعد عن ابن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر وأعطيت لواء الحمد ولا فخر وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر - وساق الحديث بطوله في الشفاعة . وفي الباب حديث ابن عماس . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وفي القرآن آيات متعددة في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم . وعن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال ما خلق الله خلقاً أحب اليه من محمد صلى الله عليه وسلم . وعن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال ما خلق الله خلقاً أحب إليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله أقسم بحياة أحد إلا بحياته فقال (لعمرك انهم لني سكرتهم يعمهون) .

وفي الصحيح من حديث قتادة عن أنس قال الذي والمائة بينا أنانائم أريت أني أسير في الجنة فاذا أنابنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا ياجبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله ، قال فضرب الملك بيده فاذا طينه مسك أذفر (1) . وقال الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي كما بين صنعاء وأيلة وفيه من الآباريق عدد نجوم السماء . وقال يزيد بن أبي حبيب حدثها أبو الخير أنه سمع عقبة بن عامريقول آخر ما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم افه صلى على شهداء أحد ثم رقى المنبر وقال اني لكم فرط وأنا شهيد عليكم وأنا أنظر إلى حوضي الآن وأنا في مقامي هذا واني والله ما أخاف أن تشركوا بعدى ولكني حوضي الآن وأنا في مقامي هذا واني والله ما أخاف أن تشركوا بعدى ولكني وروي مسلم من حديث جابر بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اني فرطكم على وروي مسلم من حديث جابر بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اني فرطكم على الحوض وان بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة كأن الأباريق فيه النجوم .

<sup>(</sup>١) أى طيب الربح، والذفر بالنحريك يقع على الطيب والكريه، ويفرق بينهما عا يضاف إليه ويوصف به، كما في النهاية.

وقال معاوية بن صالح عن سابم بن عامر عن أبى أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يدخل الجنة من أمتى يوم القيامة سبعين ألفاً بغير حساب . فقال رجل يا رسول الله فما سعة حوضك قال ما بين عدن وعمان وأوسع ، وفيه مثعبان من ذهب وفضة شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريحاً من المسك من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً والن يسود وجهه أبداً . هذا حديث حسن . وروى ابن ماجه من حديث عطية \_ وهو ضعيف \_ عن أبي سعيد أن النبي وسلم الله الله عن أبي سعيد أن النبي وسلم الله الله عن أبي حوض طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس أشد بياضاً من الله النبي وسلم الله عن عارب بن دار عن ابن عرقال قال النبي وسلم القيامة . وقال عطاء بن السائب عن محارب بن دار عن ابن عرقال قال النبي وسلم الله وأشد بياضاً من السائب عن من حديث عالم الله الله وأسلم الله والله والله

وصح عن أنس قال قال رسول ألله عليه أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة وأول من يشفع . وصح عن أبي هريرة قال قال النبي عليه وسيلة ما من نبي إلا وقد أعطى من الآيات ما آمن على مثله البشر وكان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة . وقال سلمان التيمي عن سيار عن أبي امامة ان النبي عليه قال إن الله فضلني على الأنبياء \_ أو قال أمتى على الأم \_ بأربع : أرسلني إلى الناس كافة ، وجعل الأرض كلها لى ولامتى مسجداً وطهوراً فأينا أدرك الرجل من أمتى الصلاة فعنده مسجده وطهوره ، ونصرت بالرعب يسير بين يدى مسيرة شهر في قلوب عداى ، وأحلت لى الغنائم . إسناده حسن ، يسير بين يدى مسيرة شهر في قلوب عداى ، وأحلت لى الغنائم . إسناده حسن ، وسيار صدوق . أخرجه أحمد في مسنده . وقال سعيد بن بشير عن قنادة عن وسيار صدوق . أخرجه أحمد في مسنده . وقال سعيد بن بشير عن قنادة عن أنس قال قال النبي عليه فضلت على الناس بأربع : بالشجاعة والسماحة وكثرة الجاع وشدة البطش .

#### ﴿ باب مرض النبي مِتِيلِيَّةً ﴾

قال يونس بن بكير عن ابن إسحق حدثني عبد الله بن عرب ربيعة عن عبيد مولى الحكم عن عبد الله بن عرو بن العاص عن أبى مويهبة مولى النبى صلى الله عليه وسلم قال نبهنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقال يامويهبة افى قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع ، فخرجت معه حتى أتينا البقيع فرفع يديه فاستغفر لهم طويلا ثم قال ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها للآخرة خير من الأولى ياأبا مويهبة افى قد أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فخيرت بين ذلك و بين لقاء ربى والجنة ، فقال والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربى والجنة ، ثقال والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربى والجنة ، ثم انصرف فيها أصبح ابتدئ بوجعه الذي قبضه الله فيه . رواه أبرهيم بن سعد عن ابن فلما أصبح ابتدئ بوجعه الذي قبضه الله فيه . رواه أبرهيم بن سعد عن ابن عن أبيه قال وسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين أن أبق حتى أرى ما يفتح على أمتى و بين التعجيل فاخترت التعجيل .

وقال الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت اجتمع نساء النبي على النبي لم تغادرمنهن امرأة ، فجاءت فاطمة تمشى ماتخطىء مشيتها مشية رسول الله على النبي لم تغادرمنهن امرأة ، فجاءت فاطمة تمشى ماتخطىء مشيتها مشية رسول الله على النبي وقال مرحباً بابنتي فأجلسها عن يمينه أو شماله فسارها بشيء فبكت ثم سارها فضحكت ، فقلت لها خصك رسول الله على السرار وتبكين ! فلما أن قام قلت لها أخبر يني بما سارك ، قالت ما كنت الأفشى سره ، فلما توفى قلت لها أسألك بمالى عليك من الحق لما أخبر تيني ، قالت أما الآن فنعم سارتي فقال ان جبر يل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة وانه عارضني العام مرتبن ولا أدرى جبر يل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة وانه عارضني العام مرتبن ولا أدرى خلك إلا اقتراب أجلى فاتق الله واصبرى فنعم السلف أنالك ، فبكيت ثم سارتي فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الآمة يعني فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الآمة يعني

فضحكت . متفق عليه . وروى نحوه عن عروة عن عائشة وفيه انها ضحكت لأنه أخبرها أنها أول أهله يتبعه . رواه مسلم . وقال عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت (إذا جاء نصر الله والفتح) دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال انه قد نعيت إلى نفسي ، فبكت ثم ضحكت ، قالت أخبرني أنه نعى إليه نفسه فبكيت فقال لى اصبرى فانك أول أهلى لاحق بى فضحكت .

وقال سلمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محد قال قالت عائشة وارأساه ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حى فأستغفر لك وأدعو لك ، فقالت وا ثكلاه والله انى لأظنك بحب موتى لو كان ذلك لظلات آخر يومك معرساً ببعض أزواجك ، فقال بل أنا وارأساه لقد هممت \_ أو أردت \_ أن أرسل إلى أبى بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتعنون ، ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤهنون (1) . رواه البخارى هكذا . وقال بونس ابن بكير عن ابن إسحق حدثنى يعقوب بن عتبة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت دخل على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يصدعواً نا أشتكى رأسى فقلت وارأساه ، فقال بل أنا والله وارأساه وما عليك لو مت قبلى فوليت أمرك وصليت عليك وواريتك ، فقلت والله انى لأحسب ان لو كان ذلك لقد أمرك وصليت عليك في بيتى فى آخر النهار فأعرست بها ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم تعادى به وجعه وهو يدور على نسائه فى بيت ميمونة فاجتمع اليه عليه وسلم ، ثم تعادى به وجعه وهو يدور على نسائه فى بيت ميمونة فاجتمع اليه أهله فقال النبى صلى الله ذات الجنب فهلموا فلدوه فلدوه (٢) وفاق النبى صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم النه عليه وسلم النه عليه وسلم النه عليه وسلم النه عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم النه عليه وسلم الله عليه وسلم النه عليه وسلم النه عليه وسلم النه عليه وسلم النه عليه وسلم انها من الشيطان وما كان الله ليسلطه خذات الجنب ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم انها من الشيطان وما كان الله ليسلطه ذات الجنب ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم انها من الشيطان وما كان الله ليسلطه ذات الجنب ، فقال النبى عليه الله عليه وسلم انها من الشيطان وما كان الله ليسلطه خليه وسلم انها من الشيطان وما كان الله ليسلطه خليه وسلم الله عليه وسلم النه عليه وسلم الله عليه وسلم كان الله ليسلمه وحسله عليه وسلم الله عليه وسلم النه عليه وسلم الله عليه وسلم كان الله ليسلمه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وجه وهو يدور على الله عليه وسلم كان الله ليسلمه عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم كان الله ليسلم كان الله ليسلم كان الله له عليه وسلم كان الله ليسلم كان الله ليسلم كان الله له كان الله كان ال

<sup>(</sup>۱) أى الا أبا بكر . (۲) أى جعلوا الدواء فى أحد جانبي فمه بغير اختياره ، وكان الذى لدوه به العود الهندى والزيت ، على ما فى ارشاد السارى .

على ، لا يبقى فى البيت أحد الا لدد تموه الا على العباس ، فلد أهل البيت كلهم حتى ميمونة و إنها لصائمة يومئذ وذلك بمين النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتى وهو بين العباس وبين رجل آخر تخط قده اه الأرض إلى بيت عائشة . قال عبيدالله فحدثت بهذا الحديث ابن عباس فقال تدرى من الرجل الآخرالذي لم تسمه عائشة في قلت لا ، قال هو على رضى الله عنه . وقال خ قال يونس عن ابن شهاب قال عروة كانت عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فى مرضه الذي توفى فيه يا عائشة في أزل أجد ألم الأكاة التي أكلت بخيبر فهذا أوان انقطاع أبهرى من ذلك السم . وقال الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرنى عبيد الله بن عبد الله ان عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به الوجع استأذن أزواجه أن يمرض وقال الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرنى عبيد الله بن عبد الله ان عائشة في بيتى فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه فى الأرض ، قالت لما أدخل بيتى أشتد وجعه فقال هر يقوا على من سبع قرب لم تحلل (۱۱) أو كيتهن لعلى أعهد إلى الناس ، فأجلسناه فى مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم طفقنا نصب عليه حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلةن ، فخرج إلى الناس فصلى بهم نصب عليه حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلةن ، فخرج إلى الناس فصلى بهم نصب عليه حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلةن ، فخرج إلى الناس فصلى بهم نصب عليه حتى طفق عليه .

وقال سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد وعبيد بن حنين عن أبى سعيد قال خطب النبى صلى الله عليه وسلم الناس فقال ان عبداً خيره الله ببن الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله ، فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه ، فكان المخير النبى على في صحبته وكان أبو بكر أعلمنا به فقال لا تبك يا أبا بكر إن أمن الناس على في صحبته وما له أبو بكر ولو كنت متخذاً خليلا لا تخدته خليلا ولكن أخوة الاسلام ومودته لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر . متفق عليه . وقال أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ابن أبى المعلى عن أبيه أحد الانصار ، فذ كر قريباً

<sup>(</sup>١) في الأصل « ثم محلل » والتصويب من الجامع الصحيح للبخارى .

من حديث أبي سعيد الذي قبله . وقال جرير بن حازم سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن أبن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصباً رأسه بخرقة فصعد المنبر فخمد الله وأثنى عليه ثم قال انه ليس من الناس أحد أمن على بنفسه وماله من أبي . كر ولو كنت متخذاً من الناس خليلا لاتخذت أبا بكرخليلا ولكن خلة الاسلام أفضل سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر . أخرجه البخاري . وقال زيد بن أبي أنيسة عن عرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث حدثني جندب انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفى بخمس يقول قد كان لى منكم أخوة وأصدقاء واني أبرأ إلى كل خليلا من خلته ولو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وان ربي اتخذني خليلا كما اتخذ ابرهيم خليلا وان قوماً بمن كانوا قبلك يتخذون قبور أنبيائهم خليلا كما اتخذ ابرهيم خليلا وان قوماً بمن كانوا قبلك عن ذلك . رواه مسلم . وقال عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مرضه الذي وأوصى بالانصار فكان آخر مجلس جلسه . رواه البخاري . ودسماء : سوداء .

وقال ابن عيينة شمعت سليان يذكر عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس وما يوم الخيس وما يوم الخيس وما يوم الخيس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى ، قلت يا ابن العباس وما يوم الخيس ? قال اشتد برسول الله وسيالية وجعه فقال ائتونى أكتب له كتاباً لا تضلوا بعده أبداً ، قال فتنازعوا ولا ينبغى عند نبى تنازع فقالوا ما شأنه أهجر الستفهموه ، قال فذهبوا يعيدون عليه ، قال دعونى فالذى أنا فيه خير مما تدعوننى الستفهموه ، قال وأوصاهم عند موته بثلاث فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ، قال وسكت عن الثالثة أو قالها (الكليم فنسيتها ،

<sup>(</sup>١) في الأصل « لو قالها » والنصويب منوفاء الوفا . وفي جامع البخاري « أو قال فنسيتها » .

متفق عليه . وقال الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال لل حضر النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر فقال النبي عليه الله عليه وسلم قد غلب عليه لحم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله ، فاختلف أهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول قر بوا يكتب لكم ") ، قال النبي عليه وسلم و بين أن يعباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم و بين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم . متفق عليه . و إنما أراد عر التخفيف عن النبي صلى الله قد أكمل ديننا ، ولو كان ذلك الكتاب واجباً لكتبه النبي عليه النبي عليه فم ولما أخل به (٢) .

وقال يونس عن الزهرى عن حمرة بن عبد الله عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قال مروا أبا بكر فليصل بالناس فقالت له عائشة يارسول الله ان أبا بكر رجل رقيق إذا قام مقاهك لم يسمع الناس من البكاء ، فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس ، فعاودته مثل مقالتها فقال أنتن صواحبات يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس ، أخرجه البخارى ، وقال عدبن إسحق عن الزهرى عن عبيد الله فليصل بالناس ، أخرجه البخارى ، وقال عدبن إسحق عن الزهرى عن عبيد الله وهو عاصب رأسه في مرضه وصلى بنا المغرب فقرأ بالمرسلات فما صلى بعدها حتى وهو عاصب رأسه في مرضه وصلى بنا المغرب فقرأ بالمرسلات فما صلى بعدها حتى لقي الله تعالى ، يعنى فما يصلى بعدها بالناس ، واسناده حسن ، ورواه عقيل عن لقي الله تعالى ، يعنى فما يصلى بعدها بالناس ، واسناده حسن ، ورواه عقيل عن

<sup>(</sup>١) في الجامع الصحيح زيادة: كتاباً لا تضلوا بعده ، ومنهم من يقول غير ذلك ، فلما أكثر و اللغو والاختلاف . . .

<sup>(</sup>٢) وخشى عمر رضى الله عنه أن يجد المنافقون سبيلا إلى الطعن فيم يكتبه و إلى حمله على تلك الحالة التي جرت العادة فيها بوقوع بعض مايخالف الاتقان، هذا سبب توقف عمر لا أنه تعمد مخالفة النبي عليه صلوات الله وسلامه ولا جوز وقوع الغلط عليه، حاشا وكلا. على ما في ارشاد السارى.

الزهري ولفظه انها سمعت النبي عطالية يقرأ في المغرب بالمرسلات ثم ما صلى لنا بعدها . خ . وقال موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله حدثتني عائشة قالت ثقل رسول الله ويطالبه فقال أصلى الناس ، فقلنا لا هم ينتظرونك قالضعوا لى ماء في الخضب ، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس، فقلنا لا هم ينتظرونك يارسول الله، فقالضعوا لي ماء في المخضب، قالت ففعلنا ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم فاق فقال أصلى الناس فقلنا لا وهم ينتظرونك والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله لصلاة العشاء ، قالت فأرسل النبي عليه إلى أبي بكر يصلى بالناس فأناه الرسول بذلك فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقاً: يا عمر صل بالناس، فقال له عمر أنت أحق بذلك مني، قالت فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام ، ثم ان النبي عليه وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدها العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلى بالناس، قالت فلما رآه أبو بكر دُهُب ليتأخر فأوما إليه النبي عَلَيْكُ فَعُمِل أبو بكر يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد (١) . قال عبيد الله فعرضته على إن عباس فما أنكر منه حرفا . متفق عليه . وكذلك رواه الأسود بن يزيد وعروة أن أبا بكر علق صلاته بصلاة الذي علي الله وعليه . وكذلك روى الأرقم بن شرحبيل عن أبن عباس. وكذلك روى غيرهم. وأما صلاته خلف أبى بكر فقال شعبة عن نعم بن أبى هند عن أبى وائل عن مسروق عن عائشة قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه خلف أبى بكر قاعداً. وروى شعبة عن الأعمش عن ابرهم عن الأسود عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر . وروى هشيم ومجد بن جعفر بن أبي كثير واللفظ لهشيم عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وأبو بكر يصلى بالناس فجلس إلى جنبه وهو في بردة قد خالف بين طرفيها فصلى بصلاته.

<sup>(</sup>١) إلى جنبه ، قال ابن كثير : قيل للأعش : فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلى وأبو بكر يصلى بصلاته والناس يصلون بصلاة أبى بكر ؟ فقال برأسه نعم .

وروى شعيب بن أبى مريم عن يحيى بن أبوب حدثنى حميد الطويل عن ثابت حدثه عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبى بكر فى ثوب واحد برد مخالفاً بين طرفيه فلما أراد أن يقوم قال ادعوا لى أسامة بن زيد فجاء فأسند ظهره إلى نحره ، فكانت آخر صلاة صلاها . وكذلك رواه سلمان بن بلال بزيادة ثابت البنانى فيه ، وفى هذا دلالة على أن هذه الصلاة كانت الصبح فانها آخر صلاة صلاها وهى التى دعا أسامة عندفراغه منها فأوصاد فى مسيره بما ذكر أهل المغازى . وهذه الصلاة غير تلك الصلاة التى ائتم فيها أبو بكر به وتلك كانت صلاة الظهر من يوم السبت أو يوم الاحد . وعلى هذا يجمع بين الأحاديث ، وقد استوفاها الامام الحافظ الحبر أبو بكر البيهق .

كهيئة العريش ، وكان أسامة قد تجهز للغزو .

#### ﴿ باب حال النبي وَيُنْ لِما احتضر

قال الزهرى أخبرنى عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس قالا لما نرل برسول الله صلى الله عليه وسلم (1) طفق يطرح خميصة له على وجهه فاذا اغتم كشفها عن وجهه ، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، يحذر ما صنعوا ، متفق عليه . حدثنا أحمد بن إسحق بمصر أنا عمر بن كرم ببغداد أنا عبد الأول بن عيسى أنا عبد الوهاب بن أحمد الثقفى من لفظه سنة سبعين وار بعائة ثنا أبو عبدالرحمن بن مجد بن حسين السلمى املائة ثنا أبو العباس مجد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردى ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث يقول أحسنوا الظن بالله . هذا حديث صحيح من العوالى . وقال سلمان التيمى عن قتادة عن أبى سفيان عن جعل يغرغر بها في صدره وما يفيض بها الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل يغرغر بها في صدره وما يفيض بها لسانه . كذا قال سلمان . وقال همام ثنا قتادة عن أبى الخليل عن سفينة عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه : الله الله الصلاة وما ملكت أيمانكم ، قالت فجعل يتكلم وما يكاد يفيض . وهذا صحيح .

وقال الليث عن يزيد بن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت وعنده قدح فيه ماء يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعبى على سكرة الموت . وقال سعد ابن ابرهيم عن عروة عن عائشة قالت كنا نتحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة ، فلما مرض عرضت له بحة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن (مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن

<sup>(</sup>١) المرض ، على ما في ارشاد السارى !

أولئك رفيقا) فظننا أنه كان يخير . متفق عليه . وقال نحوه الزهرى عن ابن المسيب وغيره عن عائشة وفيه زيادة : قالت عائشة كانت تلك المحامة آخركلة تحكام بها النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى . خ . وقال مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس قال لما قالت فاطمة رضى الله عنها واكر باه ، قال لها النبي عليه النبي عليه الله قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحداً الموافاة يوم القيامة . و بعضهم يقول مبارك عن الحسن و يرسله . وقال حماد بن زيد عن ثابت عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل جعل يتغشاه - يعنى المكرب - فقالت فاطمة واكرب على الله عليه وسلم لما ثقل جعل يتغشاه - يعنى المكرب - فقالت فاطمة واكرب أبناه فقال النبي عليه وسلم لما ثقل جعل يتغشاه - يعنى المكرب - فقالت فاطمة واكرب

#### ﴿ باب وفاته سِينَة ﴾

قال أيوب عن ابن أبى مليكة عن عائشة قالت توفى رسول الله علي في بيتى و يومى و بين سحرى ونحرى ، وكان جبريل يعوذه (١) بدعاء إذا مرض فذهبت أدعو به فرفع بصره إلى السماء وقال فى الرفيق الأعلى فى الرفيق الأعلى ، ودخل عبد الرحمن بن أبى بكر و بيده جريدة رطبة فنظر إليها فظننت ان له بها حاجة فأخذتها فضغتها ودفعتها إليه فاستن بها أحسن ما كان مستنا ثم ذهب يناولنيها فسقطت من يده فجمع الله بين ريق وريقه فى آخريوم من الدنيا . رواه البخارى هكذا : لم يسمعه ابن أبى مليكة من عائشة لأن عيسى بن يونس قال عن عرابن سعيد بن أبى حسين أخبرنى ابن أبى مليكة ان ذكوان مولى عائشة أخبره ان عائشة كانت تقول ان من نعمة الله على ان النبى علي الله وقد عرف فى بيتى (٦) وبين سحرى ونحرى وان الله جمع بين ريق وريقه عند الموت دخل على أخى بسواك سحرى ونحرى وان الله جمع بين ريق وريقه عند الموت دخل على أخى بسواك وأنا مسندة النبى علي إلى صدرى فرأيته ينظر إليه وقد عرفت انه يحب السواك ويألفه فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم ، فلينته له فأمره على فيه ، وبين يديه ويألفه فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم ، فلينته له فأمره على فيه ، وبين يديه ويألفه فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم ، فلينته له فأمره على فيه ، وبين يديه ويألفه فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم ، فلينته له فأمره على فيه ، وبين يديه ويألفه فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم ، فلينته له فأمره على فيه ، وبين يديه ويأله إله إلاالله وهمه ثم يقول لا إله إلاالله و كمه ثم يقول لا إله إلاالله و كان مستدة الموت دخل على أله أله اله المؤلة فيها ماء فجعل يدخل يده في الماء فيمسح وجهه ثم يقول لا إله إلاالله المه فيها ماء فجعل يدخل يده في الماء فيمسح وجهه ثم يقول لا إله إلاالله المه فيها ماء فجعل يدخل يده في الماء فيعلية فيها ماء فيعل يدخل يده في الماء فيعل يدخل يده في الماء فيعلية فيها ماء فيعل يدخل يده في الماء فيعلى الماء فيعل يدخل يده في الماء فيعل يدخل على أله في الماء فيعل يدخل يده في الماء فيعل يدخل يده في الماء فيعل يدخل يده في الماء فيعل يدخل على الماء فيعل يدخل يته الماء فيعل يدخل على الماء فيعل يدخل الماء فيعل يدخل على الماء فيعل يدخل على الماء فيعل يدخل على الماء فيعل يديد الما

<sup>(</sup>١) في الأصل « يعوده » . (٢) في الجامع زيادة « وفي يومى » .

ان للموت سكرات ، ثم نصب أصبعه الميني فجعل يقول في الرفيق الاعلى في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده . أخرجه البخاري . وقال حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال قالت فاطمة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي يا أبناه من ربه ما أدناه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه يا أبتاه أجاب ر بأدعاه ، قال وقالت ياأنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على النبي ويتيالي التراب. وقال يونس عن ابن إسحق حدثني يحيي بن عباد عن أبيه عن عائشة قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين سحرى ونحرى في بيتي وفي يومي لم أظلم فيه أحداً فمن سفاهة رأبي وحداثة سنى أن النبي صلى الله عايه وسلم مات في حجرى فأخذت وسادة فوسدت بها رأسه ووضعته في حجرتي ثم قمت مع النساء أبكى وألتدم، الالتدام اللطم. وقال مرحوم بن عبد العزيز العطار ثنا أبو عمران الجوني (١) عن يزيد بن بابنوس (٢) انه أتى عائشة فقالت كانالنبي عليه إذا من بحجرتى ألقى إلى الكلمة يقربها عيني فمرولم يتكلم فعصبت رأسي ونمت على فراشي فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالك ، قلت رأسي ، فقال بل أنا وارأساه أنا الذي أشتكي رأسي ، وذلك حين أخبره جبريل انهمقبوض ، فلبثت أياماً ثم جيء به يحمل في كساء بين أر بعة فأدخل على فقال ياعائشة أرسلي إلى النسوة، فلما جئن قال انى لا أستطيع أن أختلف بينكن فأذن لى فأكون في بيت عائشة ، قلن نعمفرأيته يحمر وجهه و يعرق ولم أكن رأيت ميتاً قط ، فقال أقعديني فأسندته إلى ووضعت يدى عليه فقلب رأسه فرفعت يدى وظننت أنه يريد أن يصيب من رأسي فوقعت من فيه نقطة باردة على ترقوني أو صدري ، ثم مال فسقط على الفراس فسجيته بثوب ، ولم أكن رأيت ميتاً قط فأعرف الموت بغيره ، فجاء عمر يستأذن ومعه المغيرة بن شعبة فأذنت لها ومددت الحجاب ، فقال عريا عائشة

<sup>(</sup>١) نسبة إلى جون بطن من الأزد، على ما في ( اللباب في الأنساب ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل غير منقوط ، والتصويب من التهذيب.

مالنبي الله ؟ قلت غشى عليه منذساعة ، فكشف عن وجهه فقال واغماه انهذا لهو الغم ، ثم غطاه ، ولم يتكلم المغيرة ، فلما بلغ عتبة الباب قال المغيرة مات النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ، فقال كذبت ما مات رسول الله ولا بموت حتى يأمر بقتال المنافقين بل أنت تحوسك (۱) فتنة ، فجاء أبو بكر فقال ما لرسول الله ؟ قلت غشى عليه ، فكشف عن وجهه فوضع فه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه ثم قال وانبياه واصفياه واخليلاه صدق الله ورسوله (انك ميت وانهم ميتون ، ثم قال وانبياه واصفياه واخليلاه صدق الله ورسوله (انك ميت وانهم ميتون ، ثم غطاه وخرج إلى الناس فقال أيها الناس هل مع أحد منكم عهد من رسول الله عمل على على عبد عبد على الله هذا يا بكر ؟ قالوا لا ، قال من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ومن كان يعبد عبد فان على هذا أبو بكر صاحب رسول الله في الغار وثاني اثنين فبايعوه ، قال عمر هذا أبو بكر صاحب رسول الله في الغار وثاني اثنين فبايعوه ، فينئذ بايعوه ، رواه مجد بن أبي بكر المقدمي عنه ، ورواه أحد في مسنده بطوله عن بهز (۱) بن أسد عن حماد بن سلمة أنا أبو عمران الحوني ، فذكره بمعناه .

وقال عقيل عن الزهرى عن أبى سلمة أخبرتنى عائشة أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على فيم رسول الله عليات وهو مغشى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه يقبله ثم بكى ثم قال بأبى أنت وأمى يا رسول الله والله لا يجمع الله عليك موتتين أبداً (٣) أما الموتة التي كتبت عليك فقد منها . وحدثني أبو سلمة عن ابن

<sup>(</sup>١) أى تخالطك وتحدثك على ركوبها . وفي الأصل « يحوشك فيه » والتصويب من (مجمع الزوائد) والنهاية . (٢) في الأصل « نهر » والتصويب من التهذيب . (٣) قيل هو على حقيقته ، وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أيدي رجال ، لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى ، فأخبر أنه أكرم

عباس ان أبا بكر خرج وعمر يكام الناس فقال اجلس ياعمر ، فأبي فقال اجلس ، فأبى ه فتشهد أبو بكر فأقبل الناس اليه وتركوا عمر فقال أبو بكر أما بعد فمن كان منكم يعبد مجداً فانه قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت ، قال الله تعالى ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) الآية ، فكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها . وأخبرنى سعيد بن المسيب ان عمر قال والله ما هو بشراً من الناس إلا يتلوها . وأخبرنى سعيد بن المسيب ان عمر قال والله ما هو وحتى أهو يت إلى الأرض وعرفت حين تلاها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى أهو يت إلى الأرض وعرفت حين تلاها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات . أخرجه البخارى .

وقال يزيد بن الهاد أخبرني عبد الرحمن بن القسم عن أبيه عن عائشة قالت توفى رسول الله على الله على عائشة قالت أبداً بعد ما رأيت من رسول الله على الله

وقال أبن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة قال كان أسامة بن زيد قد تجهز للغزو وخرج ثقله إلى الجرف فأقام تلك الأيام لوجع رسول الله عليه وكان قد أمره على جيش عامتهم المهاجرون وفيهم عمر، وأمره أن يغير على أهل مؤتة وعلى جانب فلسطين حيث أصيب أبوه زيد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم

على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعهما على غيره كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حدر الموت وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقيل . . . ، على ما في ارشاد الساري . (١) في الأصل « فعرفت » . والعقر بفتحتين : أن يفجأ الرجل الروع فيدهش فلا يستطيع أن يتقدم أو يتأخر ، وقيل : لا تحمله قوائمه من الخوف ، على ما في ( ذخائر العقبي في مناقب ذوى القربي للمحب الطبري ص ١٩٠) . وفي رواية « فعقرت » بضم العين أي هلكت ، على ما في ارشاد الساري . (٢) الحاقنة : الوهدة المنخفضة بين الترقوتين من الحلق، والذاقنة : الذقن .

إلى جدع في المسجد صبيحة الاثنين واجتمع المسلمون يسلمون عليه و يدعون له بالعافية ، فدعا أسامة فقال اغد على بركة الله والنصر والعافية ، قال بأبي أنت يا رسول الله قد أصبحت مفيقاً وأرجو أن يكون الله قد شفاك فأذن لي أن امكث حتى يشفيك الله فان أنا خرجت على هذه الحال خرجت وفي قلبي قرحة من شأنك واكره ان أسأل عنك الناس ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يراجعه وقام فدخل بيت عائشة وهو يومها فدخل أبو بكر على ابنته عائشة فقال قد أصبح رسول الله عَيْنَاتُهُ مفيقاً وأرجو أن يكون الله قد شفاه ، ثم ركب أبو بكر فلحق بأهله بالسنح وهنالك امرأته حبيبة بنت خارجة بن زيد الأنصاري، وانقلبت كل إمرأة من نساء النبي عليلية إلى بيتها ، وذلك يوم الاثنين. ولما استقر والمستور ببيت عائشة وعك أشد الوعك واجتمع إليه نساؤه واشتد وجعه فلم يزل بذلك حتى زاغت الشمس ، وزعموا انه كان يغشى عليه ثم يشخص بصره إلى السماء فيقول نعم في الرفيق الأعلى ، وذكر الحديث إلى ان قال فأرسلت عائشة إلى أبى بكر وأرسلت حفصة إلى عمر وأرسلت فاطمة إلى على فلم يجتمعوا حتى توفى رسول الله على الله على صدر عائشة وفي يومها يوم الاثنين ، وخرج الناس وظن عامتهم أنه غير ميت ، منهم من يقول كيف يكون شهيداً علينا ونحن شهداء على الناس ولكنه رفع كما فعل بعيسي بن مريم فأوعدوا من سمعوه يقول انه مات، ونادوا على الباب لا تدفنوه فانه حي ، وقام عمر يخطب الناس و يوعد بالقتل والقطع ويقول أنه لم يمت وتوعد المنافقين ، والناس قد ملأوا المسجد يبكون و يمرجون حتى أقبل أبو بكر من السنح .

وقال يونس بن بكير عن أبى معشر عن محمد بن قيس عن أم سلمة قالت وضعت يدى على صدر النبى عليه وسلمة والت فرت بى جمع آكل وأتوضأ ما يذهب ريح المسك من يدى . وقال ابن عون عن ابرهيم عن يزيدهو التيمى عن الأسود قال قيل لمائشة إنهم يقولون إن الذبى صلى الله عليه وسلم أوصى إلى على ، قالت (1)

<sup>(</sup>١) في الاصل « أوصى إلى على وقد رأيته » والتصويب من الجامع الصحيح.

ولقد رأيته دعا بطست ليبول فيها وأنا مسندته إلى صدري فأنخنث (١) فمات ولم أشعر فيم يقول هؤلاء انه أوصى إلى على . متفق عليه .

### ﴿ تاریخ وفاته ﷺ ﴾

قال الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال لي أبو بكر أي يوم توفى النبي صلى الله عليه وسلم ? قلت يوم الاثنين ، قال إنى أرجو أن أموت فيه . وقال ابن لهيعة عن خالد بن أبي عران عن حنش عن ابن عباس قال ولد نبيكم عَلَيْكُ يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، وفتح مكة يوم الاثنين، ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين (اليوم أكملت لكم دينكم) وتوفى يوم الاثنين. قد خولف في بعضه فانعمر قال نزلت (اليوم أ كملت لكم دينكم) يوم عرفة يوم جمعة . وكذا قال عمار بن أبي عمار عن ابن عباس . وقال موسى ابن عقبة توفى يوم الاثنين حين زاغت الشمس لهلال شهر ربيع الأول. وقال سلمان التيمي توفى النبي عليه اليوم العاشر من مرضه وذلك يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. رواه معتمر عن أبيه . وقال الواقدي ثنا أبو معشر عن محمد بن قيس قال اشتكى النبي عليه النبي عليه ثلاثة عشر يوماً وتوفى يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة إحدى عشرة . وذكر الطبري عن ابن الكلبي وأبي مخنف (٢) وفاته في ثاني ربيع الأول. وقال محمد بن إسحق توفي لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول في اليوم الذي قدم فيه المدينة مهاجراً فاستكمل في هجرته عشر سنين كوامل . وقال الواقدي عن عبد الله بن محمد بن عمر بن على عن أبيه عن جده قال اشتكي رسول الله عليالله يوم الأر بعاء لليلة بقيت من صفر وتوفى يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الاول. ويروى نحو هذا في وفائه عن

<sup>(</sup>١) أي استرخي ومال إلى أحد شقيه ، وفي الأصل « فامحت » والتصويب من جامع البخاري .

<sup>(</sup>٢) في الأصل «أبو مخيف» والنصويب من تاريخ الطبري والقاموس المحيط.

عائشة وابن عباس ان صح ، وعليه اعتمد سعيد بن عفير وعد بنسعد الكاتب وغيرها . أخبرنا الخضر بن عبد الرحن الأزدى أنا أبو محمد بن البن أنا جدى أنا على بن محمد الفقيه أنا عبد الرحمن بن أبي نصر أنا على بن أبي العقب أنا أحمد ابن ابرهم ثنا محمد بن عائد ثنا الهيثم بن حميد أخبرني النعان عن مكحول قال: ولد رسول الله عليه و ومالاتنين ، وأوحى إليه يوم الاتنين ، وهاجر يوم الاتنين ، وتوفى يوم الاثنين لاثنتين وستين سنة وستة أشهر ، وكان له قبل أن يوحي إليه اثنتان وأربعون سنة ، واستخفى عشر سنين وهو يوحى إليه ، ثم هاجر إلى المدينة فمكث يقاتل عشر سنين ونصفاً ، وكان الوحي إليه عشر سنين ونصفاً ، وتوفي فكت ثلاثة أيام لا يدفن فدخل الناس عليه رسلا رسلا يصلون عليه والنساء مثل ذلك ، وطهره الفضل بن العباس وعلى بن أبي طالب ، وكان يناولهم العباس الماء، وكفن في ثلاثة رياط(١) بيض عانية ، فلما طهر وكفن دخل عليه الناس في تلك الأيام الثلاثة يصلون عليه عصباً عصباً ، تدخل العصبة فتصلى عليه ويسلمون لا يصفون ولا يصلى بين أيديهم مصل حتى فرغ من يريد ذلك ، ثم دفن فأنزله في القبر العباس وعلى والفضل ، وقال عند ذلك رجل من الأنصار أشركونا في موت رسول الله عَلَيْكَ فَانه قد أشركنا في حياته ، فنزل معهم في القبر وولى ذلك معهم . ورواه محمد بن شعيب بن سابور عن النعان . وعن عثمان بن محمد الأخنسي قال توفى رسول الله عليه وم الاثنين حين زاغت الشمس ودفن يوم الأربعاء . وعن عروة أنه توفي يوم الاثنين ودفن من آخر ليلة الأربعاء . الما الما الله الأربعاء .

وعن الحسن قال كان موته في شهر أيلول . قلت إذا تقرر أن كل دور في ثلاث وثلاثين سنة كان في ستهائة وستين عاماً عشرون دوراً فالى سنة ثلاث وسبعائة من وقت موته أحد وعشرون دوراً في ربيع الأول منها كان وقوع تشرين الاول وكان أيلول في صفر وكان آب في المحرم وكان تموز في ذي الحجة فحجة الوداع في

<sup>(</sup>١) الريطة: كل ملاءة ليست بلفقين ، وفي الاصل « رياض » .

تموز. وقال أبو البمن بن عساكر وغيره لا يمكن أن يكون موته يوم الاثنين من ربيع الأول إلا يوم ثانى الشهر أو نحو ذلك فلا ينهيأ أن يكون ثانى عشر الشهر للاجماع ان عرفة فى حجة الوداع كان يوم الجعة فالمحرم بيقين أوله الجمعة أو السبت وصفر أوله على هذا السبت أو الأحد أو الاثنين فدخل ربيع الأول الأحد، وهو بعيد إذ يندر وقوع ثلاثة أشهر نواقص ، فترجح أن يكون أوله الاثنين وجاز أن يكون الثلاثاء ، فان كان استهل الاثنين فهو ما قال موسى بن عقبة من وفاته يوم الاثنين لهلال ربيع الأول فعلى هذا يكون الاثنين الثانى منه ثامنه وان جوزنا ان أوله الاثنين سابعه ورابع عشره . وعن مالك قال بلغنى انه توفى يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء .

# والخلاف فيه

قال ربیعة عن أنس أن أن رسول الله وسليسية بعثه الله على رأس أر بهبن سنة فأقام بمكة عشراً و بالمدينة عشراً ، وتوفى على رأس ستين سنة . خ م . وقال عثمان ابن زائدة عن الزبير بن عدى عن أنس قال : قبض النبي وسليسية وهو ابن ثلاث وستين سنة ، وقبض أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين ، وقبض عر وهو ابن ثلاث وستين ، رواه مسلم . قوله فى الأول على رأس ستين سنة ، على سبيل حذف المكسور القليلة لا على سبيل التحرير ، ومثل ذلك موجود كثيراً فى كلام العرب . وقال عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان النبي وسيسيسية توفى وهو ابن ثلاث وستين سنة . قال ابن شهاب وأخبر فى ابن المسيب بذلك . متفق عليه . وقال رئر يا بن إسحق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : توفى النبي وسيسية وهو ابن ثلاث أبن ثلاث وستين سنة . متفق عليه ، ولمسلم مثله من حديث أبى جمرة عن ابن عباس . وأما ما رواه هشم عباس . وللبخارى مثله من حديث عكرمة عن ابن عباس . وأما ما رواه هشم قال ثنا على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قبض النبي وسيسيسية قال ثنا على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قبض النبي وسيسيسية قال ثنا على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قبض النبي وسيسيسية قال ثنا على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قبض النبي وسيسيسية قال ثنا على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قبض النبي وسيسيسية قال ثنا على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قبض النبي وسيسيسية قال ثنا على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قبض النبي وسيسيسية قال ثنا على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قبض النبي وسيد النبود عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قبض النبي وسيد النبود عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قبص النبود عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قبول قبول النبود عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قبول عبول النبود عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قبول قبول النبود عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عباس المنا و ال

وهو أبن خمس وستين سنة ، فعلى ضعيف الحديث ولا سيا وقد خالفه غيره . وقد قال شبابة ثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن عمار مولى بنى هاشم سمع ابن عباس يقول توفى وهو أبن خمس وستين . وهذا حديث غريب لكن تقويه رواية هشام عن قتادة عن الحسن عن دغفل (1) بن حنظلة أن النبي وسياس وهو أبن خس وهو أبن خس وهو أبن خس وهو أبن غلل قال وستين . وهو أبن ثلاث وستين . وها أبى إسحق عن عام بن سعد عن جرير بن عبدالله ستين سنة . وقال شعبة عن أبى إسحق عن عام بن سعد عن جرير بن عبدالله عن معاوية قال قبض النبي وسياليه وهو أبن ثلاث وستين وكذا أبو بكر وعر . أخرجه مسلم . وكذلك قال سعيد بن المسيب والشعبي وأبو جعفر الباقر وغيره . وهو الصحيح الذي قطع به المحققون . وقال قتادة توفى وهو ابن انتين وستين سين سين سين وكذا أبو بكر وعر .

### ﴿ باب غسله و تكفينه و دفنه عليه الله

قال ابن إسحق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله عن أبيه سمع عائشة تقول لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندرى أنجرد رسول الله عليه أم نغسله وعليه ثيابه ، فلما اختلفوا ألق الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ، ثم كلم من ناحية البيت لا يدرون من هوأن اغسلوا النبي عليه وعليه قيابه ، فقاموا إلى النبي عليه فغسلوه وعليه قيص يصبون الماء فوق القميص و يدلكونه بالقميص دون أيديهم ، فكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ماغسله إلانساؤه . صحيح أخرجه أبو داود . وقال أبو معاوية ثنا يزيد بن عبد الله أبو بردة عن علقمة بن مرثد عن سلمان بن بريدة عن أبيه قال لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تخرجوا عن رسول الله قبيصه . وقال ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحرث قال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم على وعليه قبيصه وعلى يد على خرقة

<sup>(</sup>١) كجعفر ، وفي الاصل « دعفل » وهو من رجال الخلاصة.

يغسله بها فأدخل يده تحت القميص وغسله والقميص عليه . فيه ضعف . وقال اسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى ان النبى وسياسة عسله على واسامة والفضل بن العباس وأدخلوه قبره ، وكان على يقول وهو يغسله بأبى وأمى طبت حياً وميتاً . مرسل جيد . وقال عبد الواحد بن زياد ثنا معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال قال على : غسلت النبى صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئاً ، وكان طيباً حياً وميتاً . وولى دفنه واجنابه دون الناس أربعة : على والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله وسلم والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله وسلم في الله عليه وسلم الله عليه وسلم فنصب عليه اللبن نصباً .

وقال عبد الصمد بن النعان ثنا أبو عمر كيسان عن مولاه يزيد بن بلال قال سمعت علياً رضى الله عنه يقول أوصى النبي ويَتَلِيَّوْ ان لا يغسله أحد غيرى فانه لا يرى أحد عورتى (1) إلا طمست عيناه ، قال على فكان العباس وأسامة يناولاني الماء وراء الستر وما تناولت عضواً إلا كأنما يقلبه معى ثلاثون رجلاحتى فرغت من غسله . كيسان القصار يروى عنه أيضاً القاسم بن مالك وأسباط ومولاه فانه مجهول وهو ضعيف . وقال أبو معشر عن مجد بن قيس قال كان الذي غسل النبي ويتيليونو على والفضل بن عباس يصب عليه ، قال فما كنا نريد أن نرفع منه عضواً لنغسله إلا رفع لنا حتى انتهينا إلى عورته فسمعنا من جانب البيت صوتاً لا تكشفوا عن عورة نبيكم . مرسل ضعيف . وقال ابن جريج سمعت أبا جعفر على بن على يقول غسل النبي ويتيليونو ثلاثاً بالسدر وغسل من بئر بقباء كان يشرب على بن على يقول غسل النبي ويتيليونو ثلاثاً بالسدر وغسل من بئر بقباء كان يشرب منها . وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : كفن رسول الله صلى الله عليه ولما فيه في ثلاثة أنواب بيض سحولية ليس فيها قيص ولاعمامة . متفق عليه . ولسلم فيه في ثلاثة أنواب بيض سحولية من كرسف (1) . فأما الحلة فانما شبه على الناس فيها انها ذيادة : وهي سحولية من كرسف (1) . فأما الحلة فانما شبه على الناس فيها انها ذيادة : وهي سحولية من كرسف (1) . فأما الحلة فانما شبه على الناس فيها انها فيها انها

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل و ( مجمع الزوائد ج ٩ ص ٣٧ ) ، والمعنى جلى . (٢) الكرسف : القطن .

اشتریت له حلة لیکفن فیها فترکت الحلة فأخذها عبد الله بن أبی بکر فقال لاحبسنها لنفسی حتی أکفن فیها ثم قال لو رضیها الله لنبیه لکفنه فیها ، فباعها و تصدق بثمنها . رواه مسلم . وروی علی بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة قالت ادرج النبی صلی الله علیه وسلم فی حلة یمانیة ثم نزعت عنه و کفن فی ثلاثه أثواب . وروی نحوه القاسم عن عائشة . وأما ماروی شعیب عن الزهری عن علی بن الحسین ان النبی صلی الله علیه وسلم کفن فی ثلاثه أثواب أحدها برد حبرة ، وروی نحو ذا عن مقسم عن ابن عباس فلعله قد اشتبه علی من قال برد حبرة ، وروی نحو ذا عن مقسم عن ابن عباس فلعله قد اشتبه علی من قال خلك لیكو نه صلی الله علیه وسلم أدرج فی حلة یمانیة ثم نزعت عنه . وقال زكر یا عن الشعبی قال کفن النبی صلی الله علیه وسلم فی ثلاثه أثواب سحولیة برود یمنیة غن الشعبی قال کفن النبی صلی الله علیه وسلم فی ثلاثه أثواب سحولیة برود یمنیة غلاظ ازار ورداء ولفافة . وقال الحسن بن صالح بن حی عن هارون بن سعد عن غلاظ ازار ورداء ولفافة . وقال الحسن بن صالح بن حی عن هارون بن سعد عن أبی وائل قال کان عند علی رضی الله عنه مسك فأوصی أن یحنط به . وقال علی فوضل حنوط النبی میلیه .

وقال ابن إسحق حدثنى الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا ثم ادخل النساء فصلين عليه ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه ثم أدخل العبيد ، لم يؤمهم أحد . وقال الواقدى حدثنى موسى السبيان فصلوا عليه ثم أدخل العبيد ، لم يؤمهم أحد . وقال الواقدى حدثنى موسى ابن مجد بن عبد بن ابرهيم التيمى قال وجدت بخط أبى قال لما كفن النبي عينيات ووضع على سريره دخل أبو بكر وعمر ونفر من المهاجرين والأنصار كذلك ثم صفوا عليك أبها النبي ورحمة الله و بركاته ، وسلم المهاجرون والأنصار كذلك ثم صفوا عفوقاً لا يؤمهم أحد فقال أبو بكر وعمر وهما في الصف الأول اللهم إنا نشهد أنه قد بلغ ما أنزل الله ونصح لأمنه وجاهد في سبيل الله حتى أعز الله دينه وتمت كلنه وأومن به وحده لاشريك له فاجعلنا إلهنا كانبالمؤمنين رؤوفاً رحيماً لا نبغي بالا يمان بيننا و بينه حتى تعرفه بنا وتعرفنا به فانه كانبالمؤمنين رؤوفاً رحيماً لا نبغي بالا يمان بينا و بينه حتى تعرفه بنا وتعرفنا به فانه كانبالمؤمنين رؤوفاً رحيماً لا نبغي بالا يمان بينا و لا نشترى به ثمناً أبداً ، فيقول الناس آمين آمين فيخرجون و يه خل آخرون

حتى صلواعليه \_ الرجال عمالنساء ثم الصبيان \_ من سل ضعيف لكنه حسن المتن . وقال سلمة بن نبيط بن شريط (١) عن أبيه عن سالم بن عبيد \_ وكان من أصحاب الصفة \_ قال قالوا هل ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يدفن ؟ فقال أبو بكر حيث قبضه الله فانه لم يقبض روحه إلا في مكانطيب فعلموا انه كما قال . حسين (٢) بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله عليالية كان أبو عبيدة بن الجراح يضرح لأهل مكة وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة ، فأرسل العباس خلفهما رجلين وقال اللهم خر لرسولك أيهما جاء حفر له ، فجاء أبوطلحة فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الواقدى ثنا عبد الحميد بن جعفر عن عثمان بن عد الأخنسي عن عبدالرحمن بن سعيد بن يربوع قال لما توفى النبي عَلِيلِيِّهُ اختلفوا في موضع قبره فقال قائل في البقيع فقد كان يكثر الاستغفار لهم ، وقال قائل عند منبره ، وقال قائل في مصلاه ، فجاء أبو بكر فقال ان عندى من هذا خبراً وعلماً سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث توفى . وقال ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب قال: عرضت عائشة على أبيها رؤيا \_ وكان من أعبر الناس \_ قالت رأيت ثلاثة أقمار وقعت في حجرتي ، فقال إن صدقت رؤياك دفن في بينك من خير أهل الأرض ثلاثة ، فلما قبض النبي عَلَيْتُهُ قال يا عائشة هذا خير أقمارك . وقال الواقدي حدثني ابن أبي سبرة عن عباس بن عبد الله بن معبد عن عكرمة عن ابن عباس قال الما كان النبي صلى الله عليه وسلم موضوعاً على سريره من حين زاغت الشمس يوم الثلاثاء يصلى الناس عليه وسريرد على شفير قبره ، فلما أرادوا أن يقبروه نحوا السرير قبل رجليه فأدخل من هناك ونزل في حفرته العباس وعلى وقتم بن عباس والفضل بن عباس وشقران.

<sup>(</sup>١) العلمان في الاصل مهملان من النقط ، والتصويب من الخلاصة .

<sup>(</sup>٢) « حسين » ساقطة من الأصل ، والتصويب من ثاريخ الام والملوك .

وقال ابن إسحق حدثني الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال كان الذين نزلوا القير ، فذكرهم سوى العباس ، وقد كان شقران حين وضع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرته أخذ قطيفة حمراً، قد كان النبي عليه يلبسها ويفترشها فدفنها معه في القبر ، وقال والله لا يلبسها أحد بمدك ، فدفنت معه . وقال أبو جمرة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ألق قطيفة حمراء (١) . أخرجه مسلم . وقال اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي حدثني أبومرحب قال كأني أنظر إليهم في قبر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أحدهم عبد الرحمن ابن عوف . وقال سلمان التيمي: لما فرغوا من غسل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه صلى الناس عليه يوم الاثنين والثلاثاء ودفن يوم الأربعاء. وقال أبو جعفر مجد بن على لبث يوم الاثنين ودفن من الغد في الضحي . هذا قول شاذ و إسناده صحيح . وقال ابن إسحق حدثتني فاطمة بنت مجد عن عمرة عن عائشة أنها قالت ما علمنا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى معمنا صوت المساحي (٢) في جوف ليلة الأربعاء . قال ابن إسحق وكان المغيرة بن شعبة يدعي (٢) أنه أحدث الناس عهدا بالنبي صلوات الله عليه وسلامه ويقول أخذت خاعي فألقيته في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقلت حين خرج القوم ان خاتمي قد سقط في القبر، و إنما طرحته عمداً لأمس النبي صلى الله عليه وسلم فأكون آخر الناس عهداً به . هذا حديث منقطع . وقال الشافعي في مسنده أنا القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن الحسين قال لما توفى النبي عليما جاءت الثعزية وسمعوا قائلا يقول ان في الله عزاء من كل مصيبة وخلفاً من كل هالك ودركاً من كل فائت فبالله فثقوا و إياه فارجوا فان المصاب من حرم الثواب.

<sup>(</sup>١) الحديث في صحيح مسلم : جعل في قبر رسول الله عليه قطيفة حراء .

<sup>(</sup>٢) جمع مسحاة : المجرفة . (٣) من هنا إلى قوله « ويقول » غير موجود في الاصل ، فاستدركناه من تاريخ الامم والملوك .

وأخرج الحاكم في مستدركه لأبي ضمرة عن جعفر بن مجد عن أبيه عن جابر قال لما توفى النبي عليه عزتهم الملائكة يسمعون الحس ولا يرون الشخص ، فذكر نحوه . وقد تقدم صلاتهم عليه من غير أن يؤمهم أحد والله تعالى أعلم .

﴿ صفة قبره عِياليَّةِ ﴾

قال عرو بن عثمان بن هائىء عن القاسم قال: قلت لعائشة اكشفى لى عن قبر الذي وسلطة وصاحبيه ، فكشفت لى عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء الساحة الحمراء . أخرجه أبو داود هكذا . وقال أبو بكر بن عباس عن سفيان التمار أنه رأى قبر الذي وسلسلية مسنماً . أخرجه البخارى . وقال الواقدى ثنا عبد العزيز بن محد عن جعفر بن محد عن أبيه قال جعل قبر الذي وسلسلية مسطوحاً . هذا ضعيف . وقال عروة عن عائشة قالت سمعت الذي عليالية مساجد يقول في من ضهالذى لم يقم منه لعن الله المنه الذي النهائية والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يقول في من ضهالذى لم يقم منه لعن الله خالى النه قالت وله النهائه مساجد قالت ولولا ذلك لا برز قبره غير انه خاف أوخيف أنه يتخذ مسجداً . أخرجه البخارى قالت ولولا ذلك لا برز قبره غير انه خاف أوخيف أنه يتخذ مسجداً . أخرجه البخارى

## ﴿ باب ان النبي والله الم يستخلف ﴾

ولم يوص إلى أحد بعينه ، بل نبه على الخلافة بأمر الصلاة

قال هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيراً فقال راغب وراهب قالوا استخلف ، فقال أمركم حياً وميتاً لوددت أن حظى منكم (١) الكفاف لا على ولا لى فان (٢) أستخلف فقد استخلف من هوخير منى \_ يعنى أبا بكر \_ وأن أترككم فقد ترككم من هو خير منى النبي والليقي ، قال عبد الله : فعرفت انه غير مستخلف حين من هو خير منى الله عليه وسلم . متفق عليه . واتفقا عليه من حديث سالم بن غبد الله عن أبيه . وقال الثورى عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان قال لما ظهر على يوم الجل قال أيها الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا لما ظهر على يوم الجل قال أيها الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم « منها » . (٢) في الاصل « إن » .

في هذه الامارة شيئاً حتى رأينا من الرأى أن نستخلف أبا بكر فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانه ، ثم إن أقواماً طلبوا الدنيا فكانت أمور يقضي الله فيها . اسناده حسن . وقال أحمد في مسنده ثنا أبو معاوية ثنا عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله عليه قال لعبد الرحمن بن أبي بكر ائتني بكتف أو لوح حتى أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه ، فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال أبي الله والمؤمنون ان يختلف عليك يا أبا بكر . ويروى عن أنس نحوه . وقال شعيب بن ميمون عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن أبي وائل قال قيل لعلى ألا تستخلف علينا ? قال ما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم فأستخلف. تفرد به شعيب، وله مناكير. وقال شعيب بن أبي حزة عن الزهري عن عبد الله بن كمب بن مالك ان ابن عباس أخبره أن علياً خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفى فيه فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح النبي صلى الله عليه وسلم ? قال أصبح بحمد الله بارئاً ، فأخذ بيده العباس فقال أنت والله بعد ثلاث عبد العصا وأنى والله لأرى النبي صلى الله عليه وسلم سوف يتوفاه الله من وجعه هذا ، إنى أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت فاذهب بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلنسأله فيمن هذا الأمر فان كان فينا علمنا ذلك وان كان في غيرنا كلناه فأوصى بنا ، قال على إنا والله لئن سألناها النبي صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده أبداً وإنى والله لا أسألها رسول الله . أخرجه البخارى . ورواه معمر وغيره. وقال أبو حمزة السكرى عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي قال قال العباس لعلى رضى الله عنه إنى أكاد أعرف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الموت فانطلق بنا نسأله فان يستخلف منا فذاك و إلا أوصى بنا ، فقال على للعباس كلة فيها جفاء ، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس لعلى أبسط يدك فلنبايعك ، قال فقبض يده ، قال الشعبي لو أن علياً أطاع العباس \_ في احدى الروايتين \_ كان خيراً من حمر النعم ، وقال لو أن العباس شهد بدراً مافضله أحد

من الناس رأياً ولا عقلا. وقال أبو إسحق عن أرقم بن شرحبيل سمعت ابن عباس يقول مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوص . وقال طلحة بن مصرف سألت عبد الله بن أبي أوفي هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ? قال لا ، قلت فلم أمر بالوصية قال أوصى بكتاب الله . قال طلحة قال هزيل بن شرحبيل أبو بكريتأمر على وحي النبي صلى الله عليه وسلم ود أبو بكر أنه وجد عهداً من النبي صلى الله عليه وسلم فخزم أنفه بخزام . متفق عليه . وقال هام عن قتادة عن أبي حسان ان علياً قال ما عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً خاصة دون الناس إلا ما في هذه الصحيفة . الحديث . وأما الحديث الذي فيه وصية النبي عليالله لعلى يا على ان للمؤمن ثلاث علامات: الصلاة والصيام والزكاة ، فذكر حديثًا طويلا ، تفرد به حاد بن عمرو\_ وكان يكذب \_ عن السرى بن خالد عن جعفر الصادق عن آبائه ، وعند الرافضة أباطيل في ان علياً عهد إليه . وقال ابن إسحق حدثني صالح ابن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله قال لم يوص النبي عبير عند موته إلا بثلاث أوصى للرهاويين بجاد مائة وسق وللداريين بجاد مائة وسق من خيبر(١) وأوصى بتنفيذ بعث أسامة وأوصى أن لا يترك بجز يرة العرب دينان . مرسل . وقال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله قال كنت بالين فلقيت رجلين من أهل الين ذا كلاع وذا عمرو فجعلت أحدثهم عن النبي والله فقالا لي أن كان ما تقول حقاً فقد مضى صاحبك على أجله منذ ثلاث ، قال فأقبلت وأقبلا معى حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا قبض النبي عَلَيْتُهُ واستخلف أبو بكر والناس صالحون، فقالا لي. أُخبر صاحبك أنا قد جئنا ولعلنا إن شاء الله سنعود ، ورجعنا إلى البين ، وذكر الحديث. أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>١) زاد ابن هشام في سيرته : وللسبائيين وللأشعريين بجاد مائة وسق من خيبر. وفي الأصل تحريف وتصحيف ، صححته من سيرة ابن هشام.

#### ﴿ باب في ميراثه وزوجاته ﴾

قال أبو إسحق عن عمرو بن الحارث الخزاعي أخى جويرية قال والله ما ترك النبي وتلكية عند موته ديناراً ولادرهما ولاعبداً ولا أمة ولاشيئاً إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً تركها صدقة . أخرجه البخارى . وقال الاعش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت ما ترك النبي وتلكية ديناراً ولا درهماً ولا شاة ولا بعيراً ولا أوصى بشئ . مسلم . وقال مسعر عن عاصم عن زر قالت عائشة تسألوني عن ميراث النبي وتلكية ما ترك النبي وتلكية ديناراً ولا درهما ولا عبداً ولا لبدة . وقال عروة عن عائشة قالت لقد مات رسول الله وتلكية وما في بيتي إلا شطر شعير فقا كات منه حتى ضجرت فكاته ففني وليتني لم أكله . متفق عليه . وقال الاسود عن عائشة توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا من عن عائشة توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير . أخرجه البخارى .

وأما البرد الذي عند الخلفاء آل العباس ، فقد قال يونس بن بكير عن ابن إسحق في قصة غزوة تبوك ان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أهل أيلة برده مع كتابه الذي كتب لهم أماناً لهم ، فاشتراه أبو العباس عبد الله بن عجد \_ يعنى السفاح \_ بثلاثمائة دينار . وقال ابن عيينة عن الوليد بن كثير عن حسن بن حسين عن فاطمة بنت الحسين أن النبي ويتاليق قبض وله بردان في الحف يعملان . هذان مرسلان ، والحف هي الخشبة التي يلف عليها الحائك وتسمى المطواة . وقال زمعة ابن صالح عن أبي حازم عن سهل بن سعيد قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله برحوف في الحياكة . إسناده صالح .

وقال الزهرى حدثنى عروة أن عائشة أخبرته أن فاطمة بنت النبي عليه وسلم عما أفاء الله أرسلت إلى أبى بكر تسأله ميرانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله على رسوله ، وفاطمة حينئذ تطلب صدقة النبي عليه التي بالمدينة وفدك وما بقى من خمس خيبر ، فقال أبو بكر إن النبي عليه قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما من خمس خيبر ، فقال أبو بكر إن النبي عليه قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما

ياً كل آل محمد من هذا المال يعنى مال الله ليس لهم أن يزيدوا على الما كل . وانى والله لا أغير صدقات الذي صلى الله عليه وسلم عن حالها التى كانت عليه في عهد الذي ويسلم والله يولا عملن فيها بها على الذي ويسلم والله وأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً ، فوجدت فاطمة على أبى بكر من ذلك ، وذكر الحديث . رواه البخارى . وقال أبو بردة دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزاراً غليظاً مما يصنع باليمن وكساء من هذه التى يدعونها الملبدة فأقسمت لقد قبض الذي ويسلم قدموا باليمن وكساء من هذه التى يدعونها الملبدة فأقسمت لقد قبض الذي ويسلم قدموا المدينة مقتل الحسين فلقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك إلى من حاجة تأمنى المور بن غرمة فقال له هل لك إلى من حاجة تأمنى القوم عليه وايم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أحد حتى يبلغ نفسى . اتفقا عليه . وقال عيسى بن طهمان أخرج إلينا أنس نعلين جرداو بن (۱) لهما قبالان غدتنى ثابت بعد عن أنس أنهما نعلا الذي ويسلم في رواه البخارى .

وقال سعيد بن أبي عروة عن قتادة أن الذي صلى الله عليه وسلم تزوج خمس عشرة امرأة ودخل بثلاث عشرة منهن واجتمع عنده منهن إحدى عشرة وقبض عن تسع ، فأما اللتان لم يدخل بهن فأفسدتهما النساء فطلقهما وذلك ان النساء قلن لاحداهما إذا دنا منك فتمنعى فتمنعت فطلقها ، وأما الأخرى فلما مات ابنه ابرهيم قالت لو كان نبياً ما مات ابنه فطلقها . وخمس منهن من قريش : عائشة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وسودة بنت زمعة . وميمونة بنت الحرث الهلالية وجويرية بنت الحرث الخراعية وزينب بنت جحش الأسدية وصفية بنت حيى ابن أخطب (٢) الخيبرية . قبض عليه عن هؤلاء رضى الله عنهن . روى داود ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي عليه تزوج قتيلة أخت

<sup>(</sup>١) أى لا شعر عليهما ، على ما في النهاية . (٢) في الأصل « أحطب » والتصحيح من أسد الغابة والمحبر لابن حبيب ، وغيره .

الأشعث بن قيس فمات قبل أن يخيرها فبرأها الله منه . وقال ابرهم بن الفضل ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن عكرمة بن أبيجهل تزوج يعرض لها ولم يدخل بها وارتدت مع أخيها فبرئت من الله ورسوله ، فلم يزل به حتى كف عنه . وأما الواقدي فروى عن ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه أن الوليد ابن عبد الملك كتب إليه يسأله هل تزوج النبي علي قتيلة أخت الأشعث ؟ فقال ما تزوجها قط ولا تزوج كندية إلا أخت بني الجون فلما أتى بها وقدمت المدينة نظر إليها فطلقها ولم يبن بها ، ويقال أنها فاطمة بنت الضحاك فحدثني عمد ابن عبد الله عرب الزهري قال هي فاطمة بنت الضحاك استعاذت منه فطلقها فكانت تلقط البعر وتقول: أنا الشقية ، تزوجها في سنة عان وتوفيت سنة ستين. وقال ابن إسحق تزوج النبي عَلِيلِيَّةُ أسماء بنت كعب الجونية فلم يدخل بها حتى طلقها ، وتزوج عمرة بنت يزيد ، وكانت قبله عندالفضل بن العباس بن عبد المطلب. كذا قال ، وهذا شيء منكر فان الفضل يصغر عن ذلك . وعن قتادة قال تزوج النبي والتي والمين أمماء بنت النعان الجونية فلما دخل بادعاها فقالت تعال (١) فطلقها (٢) , وقال الواقدي حدثني عبد الله بن جعفر عن عمرو بنصالح عن سعيد ابن عبد الرحمن بن أبزى قال استعاذت الجونية منه وقيل لها هو أحظى لك عنده وانما خدعت لما روى من جمالها وهيئتها ، ولقد ذكر له عليها على ماقالت له ، فقال أنهن صواحب يوسف . وذلك سنة تسع . وقال هشام بن الكلمي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال لما استعادت أسماء بنت النعان من النبي عليته خرج مغضباً ، فقال له الأشعث بن قيس لا يسوؤك الله يا رسول الله ألا أزوجك من ليست دونها في الجال والحسب ، فقال من ، قال أختى قتيلة (٣) ،

<sup>(</sup>١) في أسد الغابة « تعال أنت » . (٢) وقيل في سبب طلاقها غيرذلك .

<sup>(</sup>٣) في المحبر لابن حبيب « قيلة » . وفي اسمها خلاف .

قال قد تزوجتها فانصرف الأشعث إلى حضرموت ثم حملها فبلغه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فردها وارتدت معه . ويروى عن قتادة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج سناء بنت الصلت السلمية فماتت قبل أن يصل إليها . وعن ابن عمر من وجه لا يصح قال كان في نساء النبي صلى الله عليه وسلم سناء بنت سفيان الكلابية. و بعث أبا أسيد الساعدي يخطب عليه امرأة من بني عامر يقال لها عمرة بنت يزيد فتزوجها ، ثم بلغه أن بها بياضاً فطلقها . قال الواقدي وحدثني أبو معشر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مليكة بنت كعب وكانت تذكر بجمال بارع ، فدخلت عليها عائشة فقالت أما تستحين أن تنكحي قاتل أبيك ، فاستعاذت منه فطلقها فجاء قومها فقالوا يا رسول الله إنها صغيرة ولا رأى لها وانها خدعت فارتجعها ، فأبى عليهم فاستأذنوه أن يزوجوها فأذن لهم. وأبوها قتله خالد يوم الفتح. وهذا حديث ساقط كالذي قبله . وأوهى منهما ما روى الواقدى عن عبد العزيز الجندعي عن أبيه عن عطاء الجندعي قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم مليكة بنت كعب الليثي في رمضان سنة عمان ودخل بها فمانت عنده . قال الواقدي : وأصحابنا ينكرون ذلك . وقال عقيل عن الزهري ان النبيي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني كلاب ثم فارقها . قال أحمد بن أبي خيثمة هي العالية بنت ظبيان (١) فها بلغني . وقال هشام بن الكلبي تزوج بالعالية بنت ظبيان فمكثت عنده دهراً ثم طلقها ، حدثني ذلك رجل من بني كلاب . روى المفضل العلائي عن على بن صالح عن على بن مجاهد قال نكح رسول الله عليالله خولة بنت هذيل التغلبية فحملت إليه من الشام فماتت في الطريق فنكح خالتها شراف بنت فضالة فماتت في الطريق أيضاً. ويروى عن سهل بن زيد الأنصاري قال تزوج النبي عليه المرأة من بني غفار فدخل بها فرأى بها بياضاً من برص فقال الحقى بأهلك وأ كمل لهاصداقها . هذا ونحوه إنما أوردته للتعجب لا للتقرير.

<sup>(</sup>١) في الأصل مهمل من النقط ، والتصويب من أسد الغابة والمحبر لابن حبيب.

ومن سراريه مارية أم إبرهم . وقال الواقدي حدثني ابن أبي ذئب عن الزهرى قال كانت ريحانة أمة لرسول الله عصلية فأعتقها وتزوجها فكانت تحتجب في أهلها وتقول لا يراني أحد بعد النبي صليته . قال الواقدي وهذا أثبت عندنا . وكان زوج ريحانة قبل النبي ويُلِيِّنهُ الحركم وهي من بني النضير فحدثنا ابن عبدالله ابن الحكم عن عمر بن الحكم قال أعتق النبي عليه ويحالة بنت زيد بن عمرو ابن خنافة (١) وكانت ذات جمال ، قالت فتزوجني وأصدقني اثنتي عشرة أوقية ونشأ (٢) وأعرس بي وقسم لي ، وكان معجباً بها ، توفيت مرجعها من حجة الوداع ، وكان تزويجه بها في المحرم سنة ست . وأخبرني عبد الله بن جعفر عن ابن الهاد عن ثعلبة بن أبي مالك قال: كانت ريحانة من بني النصير فسباها النبي عليه فأعتقها وتزوجها وماتت عنده . وقال ابن وهب أنا يونس عن ابن شهاب أن النبى عَلَيْكُ استسر ريحانة ثم عنقها فلحقت بأهلها. قلت هذا أشبه وأصح. قال أبو عبيدة كان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ولائد مارية ور محانة من بني قريظة ، وجميلة فكادهانساؤه وكانتجارية نفيسةوهبتها له زينب بنتجحش. وقال زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي ( ترجي من تشاء منهن ) قال كان نساء وهبن للنبي والله فدخل ببعضهن وأرجى بعضهن فلم ينكحن بعده ، منهن أم شريك يعنى الدوسية . وقال هشام بن عروة عن أبيه قال كنا نتحدث أن أم شريك كانت وهبت نفسها للنبي والتله وكانت إمرأة صالحة . وقال هشام ابن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أقبلت ليلي بنت الحركم إلى النبي علامة تعرض نفسها عليه ، قال قد فعلت ، فرجعت إلى قومها فقالت قد تزوجني النبى صلى الله عليه وسلم قالوا أنت إمرأة غيرى تغارين من نسائه فيدعو عليك،

<sup>(</sup>١) في الأصل غير منقوط ، والتصويب من المحبر لابن حبيب وأسد الغابة . (٢) النش : نصف الأوقية وهو عشرون درهماً ، وقيل : النش يطلق على النصف من كل شيء . وفي الأصل « وشيئاً » بدل « ونشاً » .

فرجعت فقالت أقلني ، قال قد أقلتك . وقد خطب صلى الله عليه وسلم أم هانى ، بنت أبى طالب ، وضباعه (١) بنت عامر ، وصفية بنت بشامه (٢) ولم يقض له أن يتزوج بهن . والله سبحانه وتعالى أعلم .

## ﴿ خلافة الصديق رضي الله عنه ﴾

قال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفى وأبو بكر بالسنح ، فقال عمر والله ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ، قال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك وليبعثنه الله فيقطع أيدى رجال وأرجلهم ، فجاء أبو بكر الصديق فكشف عن رسول الله فقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حياً وميتاً والذي نفسي بيده لا يذيقك الله موتنين أبداً ، ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك ، فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه (من كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت) وقال (إنك ميت وإنهم ميتون) وقال (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفأن مات أو قنل انقلبتم على أعقابكم) الآية ، فنشج الناس يبكون واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير ، فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر فكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاماً قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر فتكلم فأبلغ ، فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء قريش أوسط العرب داراً وأعزهم أحساباً فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة ، فقال عمر بل نبايعك أنتخيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله والمالية ، وأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة ، فقال عمرقتله الله. رواه سلمان بن بلال عنه ، وهو صحيح السند . وقال عن الزهرى عن عبيد الله عن

<sup>(</sup>١) في الأصل « أصاعة » والتحرير من المحبر لا بن حبيب ، وأسد الغابة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « بسامة » والتحرير من المحبر لابن حبيب ، وأسد الغابة .

ابن عباس أن عرخطب الناس فقال في خطبته وقد بلغني أن قائلا يقول لومات عمر بايعت فلاناً فلا يغترن بنا امرؤ أن يقول كانت بيعة أبي بكر فتنة وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر وانه كان من خيرنا حين توفي النبي مسالته اجترع المهاجرون وتخلف على والزبير في بيت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وتخلف الأنصار في سقيفة بني ساعدة فقلت يا أبا بكر انطلق بنا إلى اخواننا من الانصار فانطلقنا نؤمهم فلقينارجلان صالحانمن الانصار فقالا لاعليكم انلاتأتوهم وأبرموا أمركم ، فقلت والله لنأتينهم فأتيناهم في سقيفة بني ساعدة فاذا هم مجتمعون على رجل مزمل بالثياب فقلت من هذا ? قالوا سعد بن عبادة مريض، فجلسنا وقام خطيبهم فأثنى على الله عما هو أهله ثم قال أما بعد فنحن الأنصار وكتيبة الإيمان وأنتم معشر المهاجرين منا وقد دفت إليكم دافه (١) يريدون أن يختزلونا (٢) من أصلنا و يحضنونا (٢) من الأمر ، قال عمر فلما سكت أردت أن أتكلم بمقالة قد كانت أعجبتني بين يدى أبي بكر فقال أبو بكر على رسلك وكنت أعرف منه الجد فكرهت أن أغضبه وهو كان خيراً منى وأوفق وأوفر ثم تكلم فوالله ما ترك كلة أعجبتني إلا قد قالها وأفضل منها حتى سكت ثم قال أما بعد ما ذكرتم من خير فهو فيكم معشر الأنصار وأنتم أهله وأفضل منه ، ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسباً وداراً ، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم وأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح ، قال فما كرهت شيئاً مما قال غيرها كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقر بني ذلك إلى اثم أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر إلا أن تتغير نفسي عند الموت ، فقال رجل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب منا أبير ومنكم أمير معشر المهاجرين ، قال وكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى خشيت

<sup>(</sup>١) الدافة: القوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد.

<sup>(</sup>٢) أي يقتطعونا . (٣) أي يخرجونا .

الاختلاف فقلنا أبسط يدك يا أبا بكر ، فبسط يده فبايعته و بايعه الهاجرون و بايعه الاختلاف فقلت قتل الله سعداً ، الانصار ، ونزوا على سعد بن عبادة فقال قائل قتلتم سعداً فقلت قتل الله سعداً ، قال عر فوالله ماوجدنا فيما حضرنا أمراً أوفق من مبايعة أبى بكر ، خشينا إن نحن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة فاما بايعناهم على ما لا نرضى واما خالفناهم فيكون فساد . رواه يونس بن زيد عن الزهرى بطوله ، فزاد فيه : قال عمر فلا يغترن امرؤ أن يقول ان بيعة أبى بكر كانت فلتة فتمت فانها قد كانت كذلك إلا أن الله وقى شرها فمن بايع رجلا على غير مشورة فانه لا يتابع هو ولا الذى بايعه تغرة أن يقتلا . متفق على صحته .

وقال عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله قال لما قبض النبى وليتيني قالت الانصار منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر فقال يا معشر الانصار ألستم تعلمون أن أبا بكرقد أمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يؤم الناس في قالوا بلى ، قال فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر . ولما يعنى في الصلاة \_ فقالت الانصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر . رواه إلياس عن زائدة عنه . وقال يزيد بن هرون أنا العوام بن خوشب عن ابرهم التيمي قال لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم أنى عمر أباعبيدة فقال البسط يدك الإبايمك فانك أمين هذه الامة على لسان النبي وليتيني ، فقال أبو عبيدة لعمر ما رأيت لك فهه (1) قبلها منذأ سلمت ، أتبايعني وفيكم الصديق وثانى اثنين . وروى نحوه عن مسلم البطين عن أبي البخترى . وقال ابن عون عن ابن سيرين قال أبو بكر لعمر أبسط يدك نبايع لك ، فقال عمر أنت أفضل عن ابن سيرين قال أبو بكر لعمر أبسط يدك نبايع لك ، فقال عمر أنت أفضل منى ، فقال أبو بكر وجاعة فقام الحباب بن المنذر وكان بدرياً فقال منا أمير ومنكم أمير . وقال وهيب ثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال لما توفي النبي وقال وهيب ثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال لما توفي النبي وقال وهيب ثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال لما توفي النبي وقال وهيب ثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال لما توفي النبي وقال وهيب ثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال لما توفي النبي

<sup>(</sup>١) أراد بالفهة السقطة والجهلة ، على ما في النهاية.

وقال الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس قال عمر في خطبته وان علياً والزبير ومن معهما تخلفوا عنا وتخلفت الأنصار عنا بأسرها فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر ، فبينا نحن في منزل النبسي صلى الله عليه وسلم إذا رجل ينادى من وراء الجدار أخرج يابن الخطاب ، فخرجت فقال ان الأنصار قد اجتمعوا فأدركوهم قبل أن يحدثوا أمراً يكون بيننا وبينهم فيه حرب ، وقال في الحديث وتابعه المهاجرون والأنصار فنزونا على سعد بن عبادة فقال قائل قتلتم سعداً ، قال عر فقلت وأنا مغضب قتل الله سعداً فانه صاحب فقال قائل قتلتم سعداً ، قال عر فقلت وأنا مغضب قتل الله سعداً فانه صاحب فتنة وشر . وهذا من حديث جويرية بن أسماء عن مالك . وروى مثله الزبير بن عباد وابن الكوا ان علياً رضى الله عنه ذكر مسيره و بيعة المهاجرين أبا بكر عباد وابن الكوا ان علياً رضى الله عنه ذكر مسيره و بيعة المهاجرين أبا بكر عباد وابن الكوا ان علياً رضى الله عنه ذكر مسيره و بيعة المهاجرين أبا بكر غقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت فيقال ان النبي على الله عليه وسلم لم يمت فيقال ان النبي على الله عليه وسلم لم يمت فيقال ان النبي على الله عليه وسلم لم يمت في قيله عنه في أتيه بلال فيؤذنه

بالصلاة فيقول مروا أبا بكر بالصلاة فأرادت امرأة من نسائه أن تصرفه إلى غيره فغضب وقال إنكن صواحب يوسف فلما قبض النبى صلى الله عليه وسلم اخترنا واختار المهاجرون والمسلمون لدنياهم من اختاره النبى صلى الله عليه وسلم لدينهم وكانت الصلاة أعظم الأمم وقوام الدين .

وقال الوليد بن مسلم فحدثني محمد بن حرب أنا الزبيدي حدثني الزهري عن أنس أنه سمع خطبة عمر الآخرة قال حين جلس أبو بكر على منبر النبى ويتاليقه في الغد من متوفى النبي عطالته ثم قال أما بعد فأني قلت لكم أمس مقالة وانها لم تكن كما قات ، وما وجدت المقالة التي قلت لكم في كتاب الله ولا في عهد عهده النبي عليلية ولكن رجوت أنه يعيش حتى يدبرنا \_ يقول حتى يكون النبي مالله آخرنا \_ فاختار الله لرسوله ما عنده على الذي عندكم فأن يكن النبي والله قد مات فان الله قد جمل بين أظهركم كتابه الذي هدى به مجداً فاعتصموا به تهدوا بما هدى به محد صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر أبا بكر صاحب النبى صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين وانه أحق الناس بأمرهم فقوموا فبايعوه ، وكان طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة وكانت البيعة على المنبر بيعة العامة. صحيم غريب . وقال موسى بن عقبة عن سعد بن ابرهم حدثني أبي أن أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر وأن مجد بن مسلمة كسر سيف الزبير ثم خطب أبو بكر واعتذر إلى الناس وقال والله ما كنت حريصاً على الامارة يوماً ولا ليلة ولا سألتها الله في سر ولا علانية ، فقبل المهاجرون مقالته ، وقال على والزبير ما عصينا إلا لأنا أخرنا عن المشاورة ، وانا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها بعد النبى صلى الله عليه وسلم إنه لصاحب الغار وانا لنعرف شرفه وخيره ولقد أمرم النبي عليالة بالصلاة بالناس وهو حي .

وقد قيل ان علياً رضى الله عنه تمادى عن المبايعة مدة: فقال يونس بن بكير عن ابن إسحق حدثنى صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة قالت لما توفيت فاطمة بعد وفاة أبيها بستة أشهر اجتمع إلى على أهل بيته فبعثوا إلى أبي بكر ائتناء

فقال عمر لا والله لا تأتيهم ، فقال أبو بكر لا والله لآتينهم وما تخاف على منهم! فجاءهم حتى دخل عليهم فحمد الله ثم قال أني قد عرفت رأيكم وقد وجدتم على في أنفسكم من هذه الصدقات التي وليت عليكم ووالله ما صنعت ذلك إلا أني لم أكن أريد أن اكل شيئاً من أمر رسول الله عليالية كنت أرى أثره فيه وعمله إلى غيرى حتى أسلك به سبيله وأنفذه فما جعله الله ووالله لأن أصلكم أحب إلى من أن أصل أهل قرابتي لقرابتكم من رسول الله عَلَيْكِيْ ولعظم حقه ، ثم تشهد على وقال يا أبا بكر والله ما نفسنا عليك خيراً جعله الله لك أن لا تكون أهلا لما أسند إليك ولكنا كنا من الامر حيث قد علمت فتفوت علينا فوجدنا في أنفسنا ، وقد رأيت أن أبايع وأدخل فما دخل فيه الناس ، و إذا كانت العشية فصل بالناس الظهر واجلس على المنبر حتى آتيك فأبايعك ، فلما صلى أبو بكر الظهر ركب المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر الذي كان من أمر على وما دخل فيه من أمر الجماعة والبيعة وهاهو ذا فاسمعوا منه فقام على فخمد الله وأثنى عليه ثم ذكر أبا بكر وفضله وسنه وأنه أهل لما ساق الله إليه من الخيرة ثم قام إلى أبي بكر فمايعه . أخرجه البخاري من حديث عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة ، وفيه: وكان لعلى من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر على وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر وممايعته.

## و قصة الاسود العنسى ك

قال سيف بن عمر التميمي ثنا المستنير بن يزيد النخعي عن عروة بن غزية عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال أول ردة كانت في الاسلام على عهد وسول الله ويتالينه على يد عبهلة بن كعب وهو الاسود في عامة مدحج . خرج بعد حجة الوداع وكان مشعداً يريهم الاعاجيب ويسبى قلوب من يستمع منطقه ، فوثب هو ومذحج بنجران إلى أن صار إلى صنعاء فأخذها ، ولحق بفروة من تم على اسلامه ولم يكاتب الاسود رسول الله عليه الصلاة والسلام لانه لم يكن معه على اسلامه ولم يكاتب الاسود رسول الله عليه الصلاة والسلام لانه لم يكن معه

أحد يشاغبه وصفاله ملك الحين ، فروى سيف عن سهل بن يوسف عن أبيه عن عبيد بن صخر قال بينما نحن بالجند قد أقمناهم على ما ينبغي وكتبنا بيننا وبينهم الكتب إذ جاءنا كتاب من الأسود أنأ مسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا ووفروا ما جمعتم فنحن أولى به وأنتم على ما أنتم عليه ، فبينا نحن ننظر في أمرنا إذ قيل هذا الأسود يشعوذ وقد خرج إليه شهر بن باذام ، ثم أنانا الخبر أنه قتل شهراً وانه هزم الابناء وغلب على صنعاء بعد نيف وعشرين ليلة ، وخرج معاذ هارباً حتى مر بأبي موسى الأشمري بمأرب فاقتحما حضرموت ، وغلب الأسود على ما بين أعمال الطائف إلى البحرين وغير ذلك. وجعل أمره يستطير استطارة الحريق، وكان معه سبعائة فارس يوم لقي شهراً ، وكان قواده قيس بن عبد يغوث ويزيد ابن مخزوم وفلان وفلان، واستغلظ أمره وغلب على أكثر اليمن وارتدمه خلق. وعامله المسلمون بالتقية ، وكان خليفته في مذحج عمرو بن معد يكرب ، وأسلم أمر جنده إلى قيس بن عبد يغوث ، وأمر الأبناء إلى فيروز الديلمي وداذويه ، فلما أنخن في الأرض استخف بهؤلاء وتزوج امرأة شهر وهي بنت عم فيروز ، قال فبينا نحن كذلك بحضرموت ولا نأمن أن يسير إلينا الاسود وقد تزوج معاذ في السكون إذ جاءتنا كتب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا فيها أن نبعث الرجال لمجاولته ومصاولته ، فقام معاذ في ذلك فعرفنا القوة ووثقنا بالنصر.

وقال سيف فحدثنا المستنير عن عروة عن الضحاك بن فيروز عن جشيش (۱) ابن الديلمي قال قدم علينا وبربن يحنس بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا فيه بالنهوض في أمر الاسود فرأينا أمراً كثيفاً ورأينا الاسود قد تغير لقيس بن عبد يغوث فأخبرناه الشأن وأبلغناد عن النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما وقعنا عليه من السماء فأجابنا وجاء وبر وكاتبنا الناس ودوناهم فأخبر الاسود شيطانه فأرسل إلى قيس فقال ما يقول الملك ? قال يقول عهدت إلى قيس فأكرمته شيطانه فأرسل إلى قيس فقال ما يقول الملك ؟ قال يقول عهدت إلى قيس فأكرمته

<sup>(</sup>١) في الاصل « حشنش » والتصويب من القاموس وتاريخ الطبرى :

حتى إذا دخل منك كل مدخل مال ميل عدوك ، فحلف له وتنصل ، فقال اتكذب الملك ? قال صدق وعرفت انك تائب، قال فأتانا قيس وأخبرنا فقلنا كن على حذر، وأرسل الينا الاسود ألم أشرفكم على قومكم ألم يبلغني عنكم ? فقلنا أقلنا مرتنا هذه ، فقال فلا يبلغي عنكم فأقيلكم ، فنجونا ولم نكد وهو في ارتياب من أمرنا ، قال فكاتبنا عامر بنشهر وذو الكلاع وذو ظليم فأمرناهم أن لا يتحركوا بشيء قال فدخلت على امرأته ازاد فقلت يا بنة عم قد عرفت بلاء هذا الرجل قتل زوجك وقومك وفضح النساء فهل عندك من ممالاً ق عليه ? قالت ما خلق الله أبغض إلى منه ما يقول لله على حقولا ينتهى عن حرمة ، فخرجت فاذا فيروز وداذه يه ينتظراني وجاء قيس ونحن نريد أن نناهضه فقال له رجل قبل أن يجلس: الملك يدعوك فدخل في عشرة فلم يقدر على قتله معهم ، وقال يا عبهلة أمني تتحصن بالرجال ألم أخبرك الحق وتخبرني الكذب تريد قتلي! فقال كيف وأنت رسول الله فرنى بما أحببت فأما الخوف والفزع فأنا فيهما فاقتلني وأرحني ، فرق له وأخرجه فخرج علينا وقال اعملوا عملكم ، وخرج علينا الاسود في جمع فقمنا له و بالباب مائة بقرة و بدير فنحرها ثم قال أحق ما بلغني عنك يا فيروز لقد هممت بقتلك! فقال اخترتنا لصهرك وفضلتنا على الابناء وقد جمع لنا بك أمر آخرة ودنيا فلا تقبلن علينا أمثال ما يبلغك ، فقال إقسم هذه ، فجعلت آمر للرهط بالجزور ولأهل البيت بالبقرة ثم اجتمع بالمرأة فقالت هو متحرز والحرس محيطون بالقصر وهذا الباب فانقبوا عليه ، وهيأت لنا سراجاً ، وخرجت فتلقاني الاسود خارجاً من القصر فقال ما أدخلك ووجأ رأسي فسقطت فصاحت المرأة وقالت ابن عمي وارنى ، فقال اسكتى لا أبالك فقد وهبتدلك ، فأتيت أصحابي وقلت النجاء وأخبرتهم الخبر، فإنا على ذلك إذ جاءنا رسولها لا تدعن ما فارقتك عليه ، فقلنا لفيروز وكان أبجدنا ائتها فتثبت منها فلما دنا من البيت سمع عطيطاً شديداً وإذا المرأة جالسة فلما قام فيروز على الباب أجلس الاسود شيطانه وكله وقال أيضاً فمالى ولك يا فيروز ، فخشى أن رجع أن يهلك هو والمرأة فعاجله وخالطه وهومثل الجل فأخد

برأسه فدق عنقه وقتله ثم قام ليخرج فأخذت المرأة بثو به تناشده ، فقال أخبر أصحابى بقتله ، فأتانا فقمنامعه فأردنا حز رأسه فحركه الشيطان واضطرب فلم يضبطه فقال اجلسوا على صدره ، فجلس اثنان وأخذت المرأة بشعره وسمعنا بربرة فألجته بملاءة وأمن الشفرة على حلقه فخار كأشد خوار ثور فابتدر الحرس الباب ما هذا ما هذا ? قالت النبي يوحى إليه ، قال وسمرنا ليلتنا كيف نخبر أشياعنا فأجمعنا على الندا، بشعارنا ثم بالأذان ، فلماطلع الفجر نادى داذويه بالشمار ففزع المسلمون والكافرون ، واجتمع الحرس فأحاطوا بنا ثم ناديت بالأذان وتوافت خيوهم إلى الحرس فناديتهم أشهد أن مجداً رسول الله وان عبهلة كذاب وألقينا اليهم الرأس وأقام و بر الصلاة وشنها القوم غارة ، و فادينا يا أهل صنعاء من دخل عليه داخل فتعلقوا به فكثر النهب والسبي وخلصت صنعاء والجند وأعز الله الاسلام وتنافسنا الامارة وتراجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعمالهم فاصطلحنا على معاذ ابن جبل فكان يصلى بنا ، وكتبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فقدمت رسلنا وقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم صبيحتند فأجابنا أبو بكر عنه (١).

وروى الواقدى عن رجاله قال بعث أبو بكر قيس بن مكشوح إلى البمن فقتل الأسود العنسي هو وفيروز الديلمي . ولقيس هذا أخبار وقد ارتد ثم أسره المسلمون فعفا عنه أبو بكر وقتل مع على بصفين .

## ﴿ جيش أسامة بن زيد ﴾

قال هشام بن عروة عن أبيه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في من فه أنفذوا جيش أسامة ، فسارحتي بلغ الجرف (٢) فأرسلت إليه امرأته فاطمة

<sup>(</sup>١) في هذه القصة تحريف وتصحيف ونقص ، والتصحيح والاستدراك من تاريخ الأمم والملوك .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « الحرف ».

بنت قيس تقول: لا تعجل فان رسول الله يعتل فلما يبرح حتى قبض رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم ، فلما قبض رجع إلى أبى بكر فقال ان رسول الله ويتليقه بعثنى وأنا على غير حالكم هذه وأنا أتخوف أن تكفر العرب وان كفرت كانوا أول من يقاتل ، وان لم تكفر مضيت فان معي سروات الناس وخيارهم ، قال فخطب أبو بكر الناس ثم قال والله لأن تخطفني الطير أحب إلى من أن أبدأ بشي ضد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبعثه أبو بكر واستأذن لعمر أن يتركه عنده ، وأمر ألا يجزر في القوم أى يقطع الأيدى والأرجل والاوساط في القتال ، قال فضي حتى أغار ثم رجعوا وقد غنموا وسلموا ، فيكان عمر يقول ما كنت لاحيى أحداً بالامارة غير أسامة لأن رسول الله ويتيليه قبض وهو أمير ، قال فساد فلما دنوا من الشام أصابتهم ضبابة شديدة فسترتهم حتى أغاروا وأصابوا حاجتهم فلما دنوا من الشام أصابتهم ضبابة شديدة فسترتهم حتى أغاروا وأصابوا حاجتهم قال فقدم بنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هرقل واغارة أسامة في ناحية أرض الزهرى قال سار أسامة في ربيع الأول حتى بلغ أرض الشام وانصرف فكان وعن الزهرى قال سار أسامة في ربيع الأول حتى بلغ أرض الشام وانصرف فكان مسيره ذاهباً وقافلا أربعين يوما . وقيل كان ابن عشرين سنة .

وقال ابن لهيعة عن أبى الاسود عن عروة قال فلما فرغوا من البيعة واطمأن الناس قال أبو بكر لاسامة بن زيد امض لوجهك ، فكلمه رجال من المهاجرين والانصار وقالوا أمسك أسامة و بعثه فانا نخشى أن يميل علينا العرب إذا سمعوا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أنا أحبس جيشاً بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اجترأت على أمر عظيم ، والذى نفسى بيده لان تميل على العرب أحب إلى من أن أحبس جيشاً بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم امض على أسامة في جيشك للوجه الذي أمرت به ثم اغز حيث أمرك رسول الله عليه وسلم امن عائمة في جيشك للوجه الذي أمرت به ثم اغز حيث أمرك رسول الله عليه وسلم ان رأيت ان تأخن لعمر فأستشيره وأستعين به فافعل ، ففعل أسامة ، ورجع عامة العرب عن دينهم وعامة أهل المشرق وغطفان وأسد وعامة أشجع ، وتمسكت طيء بالاسلام .

### ﴿ شَا نُ ابِي بَكْرُ وَفَاطُمَةً رَضَى الله عَهُمَا ﴾

ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبى الطفيل قال لما قبض النبي عليه والنبي عليه الله الله عليه وسلم ؟ فقال لا أرسلت فاطمة إلى أبى بكر أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال لا

(۱) سيأتي أنها قالت للصديق رضى الله عنهما: أنت وما سمعت من الذي على الله عنهما: أنت وما سمعت من الذي على الله عنهما وحينها على وكأنها سألته بعد هذا أن يجعل زوجها ناظراً على هذه الصدقة ، فلم يجبها إلى ذلك لقيامه هو به ، فتعتبت عليه بسبب ذلك . وسيأتي أيضاً أن الصديق رضوان الله عليه ترضاها وتلاينها قبل موتها فرضيت ، عليهما رضوان الله .

بل أهله ، قالت فأين سهمه ? قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله إذا أطعم نبياً طعمة ثم قبضه جعلها للذي يقوم من بعده فرأيت ان أرده على المسلمين ، قالت أنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أحد في مسنده وهو منكر وأنكر ما فيه قوله: لا بل أهله. وقال الوليد بن مسلم وعمر ابن عبد الواحد ثنا صدقة بن معاوية عن عجد بن عبد الله بن عد بن عبد الرحن ابن أبي بكر الصديق عن بزيد الرقاشي عن أنس أن فاطمة أتت أبا بكر فقالت قد علمت الذي طلقنا عنه من الصدقات أهل البيت ثم قرأت عليه ( واعلموا أن ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول) إلى آخر الآية ، فقال لها بأبي أنت وأمي أنت ووالدك وولدك ، وعلى السمع والبصر كتاب الله وحق رسول الله وحق قرابته ، وأنا أقرأ من كتاب الله مثل الذي تقرئين ولا يبلغ علمي فيه أن أرى لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السهم كله من الحس بجرى بجماعته عليهم ، قالت أفلك هو ولقرابتك ? قال لا وأنت عندى أمينة مصدقة فان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليك في ذلك عهداً ووعدك إو وعداً أوجبه لك حقاً صدقتك وسلمته إليك ، قالت لا إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه في ذلك قال أبشروا آل محد فقد جاءكم الغني ، فقال أبو بكر صدقت فلك الغنى ولم يبلغ علمي فيه ولا بهذه الآية أن يسلم هذا السهم كله كاملا واكن لكم الغني الذي يغنيكم ويفضل عنكم فانظري هل يوافقك علىذلك أحد منهم ، فانصرفت إلى عمر فذكرت له كما ذكرت لأبي بكر ، فقال لها مثل الذي راجعها به أبو بكر، فعجبت وظنت قد تذا كرا ذلك واجتمعا عليه.

وبالاسناد إلى محمد بن عبدالله من دون ذكر الوليد بن مسلم قال حدثنى الزهرى قال حدثنى من سمع ابن عباس يقول كان عمر عرض علينا أن يعطينا من الفي الحق ما يرى أنه لنا من الحق فرغبنا عن ذلك وقلنا لنا ما سمى الله من حق ذى القربى وهو الحس ، فقال عمر ليس لكم ما تدعون أنه لكم حق إنما جعل الله الحنس لأصناف سماهم فأسعدهم فيه حظاً أشدهم فاقة وأكثرهم عيالا، قال فكان عمر يعطى من قبل

منا من الخمس والذيء نحو ما يرى أنه لنا فأخذ ذلك منا ناس وتركه ناس. وذكر الزهرى أن مالك بن أوس بن الحرثان (١) النصرى قال كنت عند عمر فقال يا مالك انه قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت فيهم برضخ فاقسمه بينهم ، قلت لو أمرت به غيرى ، قال اقبضه أيها المرء ، قال وأناه حاجبه يرفأ (٢) فقال هل لك في عمّان والزبير وعبدالرحن وسعد يستأذنون ? قال نعم ، فدخلوا وسلموا وجلسوا ، ثم لبث يرفأ قليلا ثم قال لعمر هل لك في على والعباس ? قال نعم ، فلما دخلا سلما فجلسا ، فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني و ببن هذا الظالم الفاجر الغادر الخائن فاستبا ، فقال عثمان وغيره يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدها من الآخر ، فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة ? قالا قد قال ذلك ، قال فاني أحدثكم عن هذا الأمن : ان الله كان قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطه غيره فقال تعالى ( ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء) فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم والله ما اختارها دونكم ولا استأثر بها عليكم لقد أعطا كموها و بنها فيكم حتى يفي منها هذا المال فكان رسول الله ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يجعل ما بقي مجعل مال الله ، أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك ? قالوا نعم ، ثم توفى الله نبيه فقال أبو بكر أنا ولى رسول الله فقبضها وعمل فيها بما عمل رسول الله عليه في ، وأنها تزعمان ان أبا بكر فيها كاذب فاجر غادر ، والله يعلم أنه فيها لصادق بار راشد ، ثم توفاه الله فقلت أنا ولى رسول الله صليلة وولى أبى بكر فقبضتها سنتين من أمارتي أعمل فيها بعمله وأنتم حينئد تشهدون ، وأقبل على وعباس يزعمون أنى فيها فاجر كاذب والله يعلم أنى فيها لصادق بار راشد تابع للحق ، ثم جئتمانى وكلتكما واحدة وأم كما

<sup>(</sup>١) في الاصل بغير نقط مع تحريف ، والتصويب من أسد الغابة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « برقا » والتحرير من تاريخ ابن جرير .

جميع فجئتني تسألني عن نصيبك من ابن أخيك وجاء بي هذا يسألني عن نصيب امرأته من أبيها ، فقلت لكم ان رسول الله عليالية قال « لانورث ماتركنا صدقة » فلما بدا لى أن أدفعها إليكما قلت إن شئم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله عليالية و بما عمل فيها أبو بكر و إلا فلا تكلماني ، فقلم ادفعها إلينابذلك ، فدفعتها إليكا ، أنشدكم بالله هل دفعتها إليها بذلك ? قال الرهط نعم ، فأقبل على على وعباس فقال أنشدكا بالله هل دفعتها إليكما بذلك ? قالا نعم ، قال فتلتمسان منى قضاء غير ذلك! فوالذي باذنه تقوم السماء والأرض لا أقضى فيها غير ذلك حتى تقوم الساعة ، فان عجزتما عنها فادفعاها إلى أكفيكماها.

وقال الزهري حدثني الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله والمالية يقول « والذي نفسي بيده لا يقسم ورثتي شيئاً مما تركت ماتركنا صدقة » فكانت هذه الصدقة بيد على غلب عليها العباس وكانت فيها خصومتها فأبي عمر أن يقسمها بينهما حتى أعرض عنها عباس وغلب عليها على ثم كانت على يدى الحسن ثم كانت بيد الحسين والحسن بن الحسن كلاها يتداولانها ثم بيد زيد ، وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً.

## ﴿ خبر الردة ﴾

لما اشتهرت وفاة النبي مسالته بالنواحي ارتد طوائف كثيرة من العرب عن الاسلام ومنموا الزكاة ، فنهض أبو بكر الصديق لقتالهم ، فأشار عليه عمر وغيره أن يفتر عن قتالهم ، فقال والله لو منعوني عقالا أو عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله والله على منعها ، فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله والله والله والله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وان عجداً رسول الله فن قالما عصم منى ماله ودمه الا بحقها وحسابه على الله ، فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال وقد قال: الا بحقها ، فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبى بكر القتال فعرفت أنه الحق. فعن عروة وغيره قال فخرج أبو بكر في المهاجرين والانصار حتى بلغ نقفا حذاء نجدوهر بت الاعراب بذراريهم ، فكلم الناس أبا بكر وقالوا ارجع إلى المدينة و إلى الذرية والنساء وأمر رجلا على الجيش ، ولم يزالوا به حتى رجع وأمر خالد بن الوليد وقال له إذا أسلموا وأعطوا الصدقة فمن شاء منكم فليرجع ، ورجع أبو بكر إلى المدينة : وقال غيره كان مسيره في جمادى الآخرة فبلغ ذا القصة ، وهو على بريدين وأميال من ناحية طريق العراق ، واستخلف على المدينة سناناً الضمرى ، وعلى حفظ أنقاب المدينة عبد الله بن مسعود .

وقال ابن لهيمة إنا أسامة بن زيد عن الزهرى عن حنظلة بن على الليثى ان أبا بكر بعث خالداً وأمره أن يقاتل الناس على خمس من ترك واحدة منهن قاتله كا يقاتل من ترك الخمس جميعاً: على شهادة أن لا إله إلا الله وان محمداً عبده ورسوله ، و إقام الصلاة ، و ايناء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت (1). وقال عروة عن عائشة لو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي بكر لهاضها اشرأب النفاق بالمدينة وارتدت العرب فوالله ما اختلفوا في نقطة الاطارأ بي بحظها من الاسلام . وعن يزيد بن رومان (٢) أن الناس قالوا انك لا تصنع بالمسير بنفسك شيئاً ولا تمرى لمن تقصد فأمر من تثق به وارجع إلى المدينة فانك تركت بها النفاق يغلى فمقد خالد على الناس وأمر على الأنصار خاصة ثابت بن قيس بن شماس ، وأمر خالداً أن يصمد لطليحة الأسدى . وعن الزهرى قال سار خالد بن الوليد من خالداً أن يصمد لطليحة الأسدى . وعن الزهرى قال سار خالد بن الوليد من خصن الاسدى حليف بنى عبد الشمس وثابت بن أقرم الانصارى رضى الله عنهما إلى قطن فصادفها فيها حبالاً متوجهاً إلى طليحة بثقله فقتلوه وأخذوا مامعه ، فساق وراءهم طليحة واخوه سلمة فقتلا عكاشة وثابتاً . وقال الوليد الموقرى عن فساق وراءهم طليحة واخوه سلمة فقتلا عكاشة وثابتاً . وقال الوليد الموقرى عن فساق وراءهم طليحة واخوه سلمة فقتلا عكاشة وثابتاً . وقال الوليد الموقرى عن فساق وراءهم طليحة واخوه سلمة فقتلا عكاشة وثابتاً . وقال الوليد الموقرى عن

<sup>(</sup>١) « وحج البيت » غير موجودة في الاصل . (٢) في الاصل « رومال » .

الزهرى قال فسار خالد لقتال (١) طليحة الكنداب فهزمه الله ، وكان قد بايع عيينة ابن حصن ، فلما رأى طليحة كثرة انهزام أصحابه قال ما يهزمكم ? فقال رجل أنا أحدثك : ليسمنا رجل يحب أن يموت قبل صاحبه وانا ناقي قوماً كلهم يحب أن يموت قبل صاحبه ، وكان طليحة رجلا شديد البأس في القتال فقتل طليحة يومئذ عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم ، وقال طليحة :

عشية غادرت ابن أقرم ثاوياً وعكاشة الغنمي تحت مجال أقمت لهم صدر الحمالة إنها معاودة (٢) قبل السكاة نزال فيوماً تراها في الحلال مصونة ويوماً تراها في ظلال عوال فا ظنكم بالقوم إذ تقتلونهم أليسوا وان لم يسلموا برجال فان يك أذواد (٢) أصبن و نسوة فلم يرهبوا فرعاً بقتل حبال فلما غلب الحق طليحة برجل ثم أسلم وأهل بعمرة فركب يسير في الناس آمناً

حتى من بأبي بكر بالمدينة ثم سار إلى مكة فقضى عرته ثم حسن إسلامه. وفي غير هذه الرواية أن خالداً لقي طليحة ببزاخة ومع طليحة عيينة بنحصن وقرة بن هبيرة القشيرى فاقتتلوا قتالا شديداً ، ثم هربطليحة وأسر عيينة وقرة و بعث بهما إلى أبي بكر فحقن دماءها . وذكر أن قيس بن مكشوح أحد من قتل الأسود العنسي (٤) ارتد وتابعه جاعة من أصحاب الأسود وخافه أهل صنعاء وأتى قيس إلى فيروز الديلمي وداذويه يستشيرها في شأن أصحاب الأسود خديعة منه غاطمأنا إليه وصنع لهما من الغد طعاماً فأتاه داذويه فقتله ثم أتاه فيروز ففطن بالأمر فهربولقيه جشيش بن شهر ومضى معه إلى جبال خولان وملك قيس صنعاء

<sup>(</sup>١) في الأصل « فقال » . (٢) عند ابن كثير « معودة » .

<sup>(</sup>٣) عند ابن كثير «أولاد». و المعند ا

<sup>(</sup>٤) بفتح العين وسكون النون ، نسبة إلى عنس بن مالك حي من مدحج ، كافي (اللباب في الانساب لابن الاثير ج٢ص٢٥١).

فكتب فيروز إلى أبى بكر يستمده فأمده فلقوا قيساً فهزموه ثم أسروه وحملوه إلى أبى بكر فو بخه فأنكر الردة فعفا عنه أبو بكر.

وقال ابن لهيمة عن أبي الأسود عن عروة قال فسار خالد وكان أسيفاً من سيوف الله تعالى فأسرع السير حتى نزل ببزاخة ، و بعثت إليه طبي إن شئت أن تقدم علينا فانا سامعون مطيعون وان شئت أن نسير اليك ? قال خالد بل أنا ظاعن إليكم أن شاء الله ، فلم يزل ببزاخة ، وجمع له هناك بنو أسد وغطفان فاقتتلوا حتى قتل من العدو خلق وأسر منهم أسارى فأمر خالد بالحظر أن تبني ثم أوقد فيها النيران وألقى الاسارى فيها، ثم ظمن يريد طيئاً فأقبلت بنو عامر وغطفان والناس مسلمين مقرين بأداء الحق ، فقبل منهم خالد ، وقتل في ذلك الوجه مالك بن نويرة التميمي في رجال معه ، فقالت الانصار نحن راجعون قد أقرت العرب بالذي كان عليها ، فقال خالد ومن معه من المهاجرين قد لعمرى لا آذن لكم وقد أجمع أميركم بالمسير إلى مسيامة عامة (١) الكذاب، ولا يرى أن تفرقوا على هذه الحال فان ذلك غير حسن وانه لا حجة لأحد منكم فارق أميره وهو أشد ما كان إليه حاجة ، فأبت الانصار إلا الرجوع وعزم خالد ومن معه ، وتخلفت الانصار يوماً أو يومين ينظرون في أمرهم ، و ندمو ا وقالوا : ما لكم والله عدر عند الله ولا عند أبى بكر إن أصيب هذا الطرف وقد خذلناهم ، فأسرعوا نحوخالد ولحقوا به فسار إلى اليمامة ، وكان مجاعة بن مرارة سيد بني حنيفة خرج في ثلاثة وعشرين فارساً يطلب دماء في بني عامر ، فأحاط بهم المسلمون فقتل أصحاب مجاعة .

وقال العطاف بن خالد حدثني أخى عبدالله عن بعض آل عدى عن وحشى قال خرجنا حتى أتي مسيلمة على خرجنا حتى أتينا طليحة فهزمهم الله ، فقال خالد لا أرجع حتى آتى مسيلمة حتى يحكم الله بيننا و بينهم ، فقال له ثابت بن قيس إنما بعثنا إلى هؤلاء وقد كفي الله مؤونتهم ، فلم يقبل منهم وسار ثم تبعه ثابت بعد يوم في الانصار .

<sup>(</sup>١) في الاصل « ابن عامة ».

## ﴿ مقتل مالك بن نويرة ﴾ التيمي الحنظلي الير بوعي

قال ابن إستحق : أنى خالد بن الوليد بمالك بن نو يرة فى رهط من قومه بنى حنظلة فضرب أعناقهم ، وسار فى أرض تميم ، فلما غشوا قوماً منهم أخدوا السلاح وقالوا نحن مسلمون فقيل لهم ضعوا السلاح ، فوضعوه ، ثم صلى المسلمون وصلوا . فروى سالم بن عبد الله عن أبيه قال قدم أبو قتادة الانصارى على أبى بكر فأخبره بقتل مالك بن نو يرة وأصحابه فجزع لذلك ثم ودى مالكاً ورد السبى والمال . وروى أن مالكا كان فارساً شجاعاً مطاعاً فى قومه وفيه خيلاء ، كان يقال له الجفول (1) ، قدم على النبى والمالية وأسلم صدقة قومه ثم ارتد ، فلما نازله خالد قال أنا آنى بالصلاة دون الزكاة ، فقال أما علمت أن الصلاة والزكاة معاً لا تقبل واحدة دون الأخرى ! فقال قد كان صاحبك يقول ذلك ، قال خالد وما تراه لك صاحبا ! والله لقد هممت أن أضرب عنقك ، ثم نحاورا قليلا فصمم على قتله ، فكامه أبو قتادة الانصارى وابن عمر فيكره كلامهما وقال لضرار بن الأزور أضرب عنقه ، فالنفت مالك إلى زوجته وقال هذه التى قتلتنى ، وكانت فى غاية الحسل عنقه ، فالذب بل الله قتال برجوعك عن الاسلام ، فقال أنا على الاسلام ، فقال اضرب عنقه ، فضرب عنقه ، وجمل رأسه أحد أثافى قدر طبخ فيها طعام ، فقال اضرب عنقه ، فضرب عنقه ، وجمل رأسه أحد أثافى قدر طبخ فيها طعام ، فقال اضرب عنقه ، فضرب عنقه ، وجمل رأسه أحد أثافى قدر طبخ فيها طعام ، فقال اضرب عنقه ، فضرب عنقه ، وجمل رأسه أحد أثافى قدر طبخ فيها طعام ، ثم تزوج خالد بالمرأة ، فقال أبو زهير السعدى من أبياتيم:

<sup>(</sup>۱) في الأصل « الحمون » والتصويب من (معجم الشعراء للمرزباني) ص ١٠٠٠ و ٢٦٦ في ترجمته وترجمة أخيه متمم. وأورده في حرف الجيم الحافظ ابن حجر في نزهة الألباب في الألقاب. قال المرزباني: كان النبي والتيالية استعمله على صدقات قومه ، فلما بلغه وفاة النبي والتيالية أمسك الصدقة وفرقها في قومه ، وجفل ابل الصدقة فسمى الجفول. وفي هامش (معجم الشعراء): المعروف انه سمى الجفول لكثرة شعره .

#### (١) يقول العلامة العبقرى الشيخ عد زاهد الكوثرى:

كان مالك بن نو يرة قدم المدينة وأسلم ، فاستعمله النبي وسيالية على جباية زكاة قومه ، ولذلك ذكره من ذكره في عداد الصحابة ، و بعد وفاته وسيالية خان العهد والتحق بسجاح المتنبئة ، وأبي دفع الزكاة مراراً و تكراراً عند مناقشته في ذلك ، واجترأ أن يقول : صاحبكم يقول كذا . فمثل خالد رضوان الله عليه في صرامته وحزمه ضد أهل الردة \_ وهو شاهد يرى ما لا يراه الغائب \_ إذا قسا على مثل مالك هذا ، لا يعد أنه اقترف ذنباً ، والقتل والسي من أحكام الردة .

وأما ما يحاك حول زواج خالد بامرأة مالك من الخيالات الشائنة فليس إلا صنع يدالكدابين ، ولم يذكر منه شئ بسند متصل فضلا عن أن يكون مروياً برجال ثقات . وتزوج خالد المسبية بعد انقضاء عدتهاهو الواقع في الروايات عندابن جرير وابن كثير وغيرها ، ولا غبار على ذلك ، لأن مالكاً ان قتل خطأ فقد انقضت عدة امرأته ثم تزوجت ، وان قتل عمداً على الردة فقد انقضت عدة امرأته أيضاً فتزوجت ، فأذا في هذا ?!! ولوصحت رواية قتله لمسلم بغير حق ونزوه على امرأته بدون نكاح لاستحال أن يبقيه أبو بكر رضوان الله عليه في قيادة الجيش لبعده رضى الله عنه عن الاعتضاد بفاجر سفاك ، ولسان سيرته يقول في كل موقف رفي الله عنه عن الاعتضاد بفاجر سفاك ، ولسان سيرته يقول في كل موقف في أخطر الايام - أيام حرب الردة - وقد لقب الوحي خالداً بلقب سيف الله تشريفاً له ، أفلا يكون من الحال أن يصف الوحي بهذا اللقب سفاكاً فاجراً ؟! وأما أداء الصديق ديته من بيت المال فاقتداء بالمصطفي عيالية فما فعله في وقعة بني جذية تهدئة للخواطر وتسكيناً للنفوس في أثناء ثورانها ، مراعاة للابعد في بني جذية تهدئة للخواطر وتسكيناً للنفوس في أثناء الحرب على خلاف تقاليد العرب. باب السياسة ، وانما عابه على الذكاح في أثناء الحرب على خلاف تقاليد العرب.

= اثبات عدم صحتها قول عمر عند عزله خالداً: ما عزلتك عن ريبة. بل لو صح ذلك عنه لرماه بالجنادل وقتله رجماً بالحجارة لان الاسلام لا يعرف المحاباة . ولا شك أن خالداً من أعاظم المجتهدين في علم تعبئة الجيوشوتدبير الحروب، فلو تنزلنا غاية التنزل وقلنا انه أخطأ في قتله - وهو شاهد - وأصاب من استنكر عمله - وهو غائب - وجب الاعتراف بأن الاثم مرفوع عنه ، و إليه يشير مايروى عن أبي بكر أنه قال : هبه يا عمر تأول فأخطأ فارفع لسانك عن خالد . على أن خالداً أخذ في عمله بالظاهر الراجح فيكون غير متأول في الحقيقة . وليس في خالداً أخذ في عمله بالظاهر الراجح فيكون غير متأول في الحقيقة . وليس في استطاعة أحد أن يسوق سنداً واحداً صحيحاً يصم خالداً بمخالفة الشرع في هذه المسألة ، مع أن خبر الآحاد لا يفيد علماً في مثل هذا الموضوع ، وهذا المطلب علمي محتاج إلى دليل يفيد العلم .

وأما أسطورة التأثيف فغير ثابتة لأنها من مقطوعات ابن شهاب الزهرى ، ومراسيله شبه الربح عند يحيى بنسعيد القطان وغيره ، ومماع ابن عقبة منه ينفيه الحافظ الاسماعيلي كما في (أحكام المراسيل) و (تهذيب التهذيب) . ويقول ابن معين في محد بن فليح الراوى عن ابن عقبة : ليس بثقة ، والزبير بن بكار الراوى عنه كثير المناكير .

وخالد بطل عظيم من أبطال الاسلام وقائد عبقرى له مواقف عظيمة في سبيل الاسلام في مؤتة و بلاد الين والشام والعراق ، و به زال أهل الردة من الوجود فتصوير مثله بصورة رجل شهواني سفاح مما ينادى على مصوره بالويل والثبور . ولا يخفي على القارئ الكريم مبلغ سعى أعداء الاسلام في كل دور ، ووجوه عجدد مكرهم في كل طبقة ، فن ألوان مكرهم في عهد تدوين الروايات اندساس أناس منهم بين نقلة الاخبار متلفهين بغير أزيائهم لترويج أكاذيب بينهم لتشويه عمعة الاسلام وسمعة القائمين بالدعوة إلى الاسلام ، فراجت تلك الاخبار على =

وارتدت العرب وظهرت سجاح وادعت النبوة صالحها مالك ولم يظهر منه ردة وأقام بالبطاح ، فلما فرغ خالد من أسد وغطفان سار إلى مالك و بث سراياه فأنى مالك فذكر الحديث ، وفيه : فلما قدم خالد قال عمر يا عدو الله قتلت امن أ مسلماً ثم نزوت على امن أته الارجمنك ، وفيه أن أبا قتادة شهد أنهم أذنوا وصلوا . وقال الموقرى

= نقلة لم يؤتوا بصيرة نافذة فخلدوها في الكتب ، لكن الله سبحانه أقام بمالغ فضله جهابذة تضع الموازين القسط لتعرف الانباء الصافية العيار من نبهرج الاخبار ، فأصبحت شؤون الاسلام وأنباء الاسلام في حرز أمين من دس الدساسين عند من يحذق وزنها بتلك الموازين .

ومن رجال كتب السير محد بن إسحق، وقد كذبه كثير من أهل النقد، ومن قواه اشترط في رواياته شروطاً لا تتوفر في مواضع الريبة من مروياته ، وراويته زياد البكائي مختلف فيه ، ضعفه النسائي ، وتركه ابن المديني ، وقال أبو حاتم : لا يحتج به . ومنهم هشام بن محمد الكلبي وأبوه ، وهما معروفان بالكذب . ومنهم محمد بن عمر الواقدي وقد كذبه أناس ، والذين وثقوه لا ينكرون أن في رواياته كثيراً من الاخبار الكاذبة لانه كان يروى عمن هب ودب ، والخبر لا يسلم ما لم يسلم سنده . ومنهم سيف بن عمر التميمي ، يقول عنه أبو حاتم : متروك الحديث يشبه حديثه حديث الواقدي ، وقال الحاكم انهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط ، يشبه حديثه حديث الواقدي ، وقال الحاكم انهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط ، وقال ابن حبان : قالوا انه كان يضع الحديث ويروى الموضوعات عن الأثبات . ومنهم موسى بن عقبة ، وقد أثنوا عليه خيراً إلا أن رواياته هي عن ابن شهاب الزهري ، و يدعي الحافظ الاسماعيلي أنه لم يسمع منه شيئاً . وابن شهاب الزهري تغلب عليه المراسيل في المغازي والسير ، ومن اسيله شبه الربح عند أهل النقد كا سبق . ومنهم عد بن عائذ الدمشق ، يقول عنه أبو داود : هو كما شاء الله .

وهذه نماذج من حملة الروايات في السير والمغازى، والتهم الموجهة إلى بعضهم في باب الرواية تدعو الحريص على العلم الصحيح إلى إمعان النظر فيما يكتب في السير.

عن الزهرى قال : و بعث خالد إلى مالك بن نويرة سرية فيهم أبو قنادة فساروا يومهم سراعاً حتى انتهوا إلى محلة الحى فخرج مالك فى رهطه فقال من أنتم ف قال نحن المسلمون ، فزعم أبو قنادة أنه قال وأنا عبد الله المسلم ، قال فضع السلاح ، فوضعه فى اثنى عشر رجلا وضعوا السلاح ، ربطهم أمير تلك السرية وانطلق بهم أسارى وسار معهم السبى حتى أتوا بهم خالداً ، فحدث أبو قنادة خالداً أن لهم أماناً وأنهم قد ادعوا إسلاماً ، وخالف أبا قنادة جماعة السرية فأخبروا خالداً أنه لم يكن لهم أمان و إنما أسروا قسراً ، فأمر بهم خالد فقناوا وقبض سبيهم ، فركب أبو قنادة فرسه وسار قبل أبى بكر فقال : تعلم انه كان لمالك بن نويرة عهد وانه ادعى اسلاماً و أنى نهيت خالداً فترك قولى وأخذ بشهادات الأعراب الذين يريدون الغنائم ، فقام عمر فقال يا أبا بكر إن في سيف خالد رهقاً وان هذا لم يكن متمم بن نويرة فأنشد أبا بكر مندبة ندب بها أخاه وناشده فى دم أخيه وفى سبيهم مؤد إليه أبو بكر السبى ، وقال لعمر وهو يناشد فى القود : ليس على خالد ما تقول مؤرد إليه أبو بكر السبى ، وقال المندبة :

وكنا كندمانى جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقنا كأنى ومالكاً لطول اجتماع لم نبت ليلة معا وقال الثورى عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: لما قدم وفد بزاخه (۱) أسد وغطفان على أبى بكر يسألونه الصلح خيرهم أبو بكر بين حرب مجلية أو حطة محزية ، فقالوا ياخليفة رسول الله أما الحرب فقد عرفناها فما الحطة المحزية ، قال تؤخذ منكم الحلقة والكراع وتكونون أقواماً تتبعون أذناب الابل حتى يرى الله خليفة نبيه والمؤمنين أمراً يعذرونكم به ، وتؤدون ما أصبتم منا ولا

<sup>(</sup>١) بالضم والتخفيف: موضع ، على ما فى تاج العروس ، وهو ماء من مياه بنى أسد ، كما فى الطبرى ، وفى الأصل مهملة من النقط.

نؤدى ما أصبنا منهم ونشهدون أن قنلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار ، وتدون قتلانا ولا ندى قتلاكم ، فقال عمر أما قولك تدون قتلانا ، فان قتلانا قتلوا على أمر الله لاديات لهم فاتبع (١) ، وقال عمر في الباقي نعم ما رأيت (١) .

### ﴿ قتال مسيامة الكذاب ﴾

ابن لهيمة عن أبى الأسود عن عروة قال سار بنا خالد إلى اليمامة إلى مسيلمة ، وخرج مسيلمة بجموعه فنزلوا بعقر باء (٣) فحل بها خالد عليهم وهي طرف اليمامة ، وجعلوا الأموال خلفها كلها وريف اليمامة وراء ظهورهم . وقال شرحبيل بن سلمة يا بنى حنيفة البهم يوم الفيرة (٤) اليوم إن هزمتم ستردف النساء سبيات وينكحن غير حظيات فقاتلوا عن أحسابكم ، فاقتتلوا بعقر باء (٣) قتالا شديداً فجال المسلمون جولة ودخل ناس من بنى حنيفة فسطاط خالد وفيه مجاعة أسيراً وأم تميم المرأة خالد فأرادوا أن يقتلوها فقال مجاعة أنا لها جار ودفع عنها ، وقال ثابت بن قيس حين رأى المسلمين مدبرين : أف لكم وما تعملون ، وكر المسلمون فهزم الله العدو ودخل نفر من المسلمين فسطاط خالد فأرادوا قتل مجاعة ، فقالت أم تميم والله لايقتل وأجارته ، وأنهزم أعداء الله حتى إذا كانوا عند حديقة الموت اقتتلوا عندها أشد القتال ، وقال محكم بن الطفيل يابني حنيفة ادخلوا الحديقة فأنى سأمنع عندها أشد القتال دونهم ساعة وقتل ، وقام مسيلمة ومن معه من بنى حنيفة وهم وقتل مسيلمة ومن معه من بنى حنيفة وهم وقتل مسيلمة عند أهل الأرض بعد وقتل مسيلمة ، قتله وحشى بحر بة وكان يقال قتل وحشى خير أهل الأرض بعد وقتل مسيلمة ، قتله وحشى بحر بة وكان يقال قتل وحشى خير أهل الأرض بعد وقتل مين عن وحشى قال لم أرقط أصبر على الموت من النبي وقتل مسيلمة ، قتله وحشى بحر بة وكان يقال قتل وحشى خير أهل الأرض بعد وقتل النبي وقتل مسيلمة ، قتله وحشى بحر بة وكان يقال قتل وحشى خير أهل الأرض بعد النبي وقتل المرب عداً وأشر من بقائل المرب على الموت من

<sup>(</sup>١) عند ابن كثير « فامتنع » . (٢) في هذا الخبر تحريف وتصحيف » صححته من البداية والنهاية . (٣) في الأصل « بغفراء » والتحرير من تواريخ ابن جرير وابن الاثير وابن كثير .

<sup>(</sup>٤) في الاصل « الغيرم » والتحرير من تاريخي أبن الاثير وابن كثير.

أصحاب مسيلمة ، ثم ذكر أنه شارك في قتل مسيلمة .

وقال ابن عون عن موسى بن أنس عن أبيه قال لما كان يوم اليمامة دخل ثابت ابن قيس فتحفظ ثم قام فأتى الصف والناس منهزمون فقال هكذا عن وجوهنا فضارب القوم ، وقال بئس ما عودتم أقرائكم ، وهكذا كنا نقائل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستشهد رضى الله عنه . وقال الموقرى عن الزهرى قال ثم تحصن من بنى حنيفة من أهل اليمامة ستة آلاف مقاتل فى حصنهم فنزلوا على حكم خالد فاستحياهم . وقال ابن لهيمة عن أبى الأسود عن عروة قال وعدت بنو حنيفة حين انهزموا إلى الحصون فدخاوها فأراد خالد أن ينهد إليهم الكتائب فلم يزل مجاعة حتى صالحه على الصفراء والبيضاء والحلقة والكراع وعلى نصف الرقيق وعلى حائط من كل قرية ، فنقاضوا على ذلك . وقال سلامة بن عمير الحنفي يا بنى حنيفة قاتلوا ولا تقاصوا خالداً على شيء فان الحصن حصين والطمام كثير وقد حضر النساء ، فقال مجاعة لا تطيعوه فانه مشؤوم فأطاعوا مجاعة . ثم إن خالداً دعاهم النساء ، فقال مجاعة لا تطيعوه فانه مشؤوم فأطاعوا مجاعة . ثم إن خالداً دعاهم إلى الاسلام والبراءة مما كانوا عليه ، فأسلم سائره .

وقال ابن إسحق إن خالداً قال يا بنى حنيفة ما تقولون ؟ قالوا منا نبى ومنكم نبى فعرضهم على السيف ، يعنى العشرين الذين كانوا مع مجاعة بن مرارة وأوثقه هو فى الحديد ، ثم التقى الجمان فقال زيد بن الخطاب حين كشف الناس لا نجوت بعد الرجال ، ثم قاتل حتى قتل . وقال ابن سير بن كانوا يرون أن أبا مر بم الحنى قتل زيداً . وقال ابن إسحق رمى عبد الرحمن بن أبى بكر محمكم الميامة أبن طفيل بسهم فقتله .

قلت واختلفوا في وقعة اليمامة متى كانت فقال خليفة بن خياط وجد بنجرير الطبرى كانت في سنة إحدى عشرة . قال عبدالباقي بن قانع كانت في آخر سنة إحدى عشرة . وقال أبو معشر كانت اليمامة في ربيع الأول سنة اثنتي عشرة . فجميع من قتل يومئذ أر بعائة وخمسون رجلا . وقال الواقدى كانت سنة اثنتي عشرة ، وكذلك قال أبو نعيم ومعن بن عيسى ومحمد بن سعد كاتب الوافدى وغيرهم .

قلت ولعل مبدأ وقعة البمامة كان فى آخر سنة إحدى عشرة كما قال ابن قانع ، ومنتهاها فى أوائل سنة اثنتى عشرة فانها بقيت أياماً بمكان الحصار ، وسأعيد ذكرها والشهداء بها فى أول سنة اثنتى عشرة إن شاء الله .

# ﴿ وَفَاهُ فَاطَمَةً رَضَى اللهُ عَنْهَا ﴾ وهي سيدة نساء هذه الآمة

كنيتها فيما بلغنا أم ابنها ، دخل بها على بعد وقعة بدر وقد استكملت خمس عشرة سنة أو أكثر . روى عنها ابنها الحسين وعائشة وأم سلمة وأنس وغيرهم . وقد ذكرنا أن النبي وسطائية أسر إليها في مرضه ، وقالت لانس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله وسطائية . ولها مناقب مشهورة ، ولقد جمها أبوعبدالله الحاكم . وكانت أصغر من زينب ورقية ، وانقطع نسب رسول الله وسطائية إلا منها لان أمامة بنت بنته زينب تزوجت بعلى ثم بعده بالمغيرة بن نوفل وجاءها منها أولاد . قال الزبير بن بكار انقرض عقد زينب . وصح عن المسور وفي فاطمة وزوجها و بنيها نزات ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) فجلهم رسول الله وسطائية بكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتى . ويطهركم تطهيراً ) فجلهم رسول الله وسطائية بكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتى وأخرج الترمذي من حديث عائشة أنها قيل لها أي الناس كان أحب إلى رسول الله وسطائية والناس كان أحب إلى رسول الله وسلما قواماً ووفي الترمذي عن زيد بن أرقم أن رسول الله وسلم أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالم كم وقد أخبرها أبوها أنها سيدة والمنه هذه الأمة في مرضه كما تقدم .

وخلفت من الأولاد الحسن والحسين وزينب وأم كلنوم . فأمازينب فتزوجها عمر عبد الله بنجعفر فتوفيت عنده وولدت له عوناً وعلياً . وأما أم كانوم فتزوجها عمر فولدت له زيداً ثم تزوجها بعد قتل عمر عون بن جعفر فمات ، ثم تزوجها أخوه مجل

ابن جعفر فولدت له بنته ، ثم تزوج بها أخوه عبدالله بن جعفر فماتت عنده . قاله الزهرى . وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبى البخترى قال قال على لامه إكفى فاطمة الخدمة خارجاً وتكفيك العمل فى البيت العجن والخبر والطحن .

أبو العباس السراج ثنا محمد بن الصباح ثنا على بن هاشم عن كثير النواء عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد فاطمة وهي مريضة فقال لها كيف تجدينك ، قالت إلى وجعة وانه ليزيدني أني ما لى طعام آكاه ، قال يا بنية أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين ، قالت فأين مريم قال تلك سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء عالمكأما والله لقد زوجتك سيدا في الدنيا والآخرة . هذا حديث ضعيف ، وأيضاً فقد سقط بين كثير وعمران رجل . وقال علياء بن أحرعن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله ويالية فافضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محد ومريم وآسية . ورواه أبو داود . وقال أبو جعفر الدارى عن ثابت عن أنس مثله مرافوعاً ، ولفظه : خير نساء العالمين أربع ، وقال معمر عن قتادة عن أنس رفعه حسبك من نساء العالمين أربع ، وذكرهن . ويروى عكوه من حديث أبي هريرة وغيره . وقال ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمر عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت مارأيت أحداً كان أشبه كلاماً وحديثاً برسول الله من فاطمة ، وكانت إذا دخلت عليه قام إلبها فقيلها ورحب بها كاكانت هي من فاطمة ، وكانت إذا دخلت عليه قام إلبها فقيلها ورحب بها كاكانت هي تصنع . وقد شبهت عائشة مشيتها بمشية النبي من فاطمة ، وكانت إذا دخلت عليه قام البها فقيلها ورحب بها كاكانت هي تصنع . وقد شبهت عائشة مشيتها بمشية النبي من فاطمة ، وكانت إذا دخلت عليه قام البها فقيلها ورحب بها كاكانت هي تصنع . وقد شبهت عائشة مشيتها بمشية النبي من فاطمة ، وكانت إذا دخلت عليه قام البها فقيلها ورحب بها كاكانت هي تصنع . وقد شبهت عائشة مشيتها بمشية النبي من قطية .

وقد كانت وجدت على أبى بكر حين طلبت سهمها من فدك ، فقالت سمعت النبى عليه يقول : ما تركنا صدقة . وقال أبو حمزة السكرى عن أبى خالد عن الشعبى قال لما مرضت فاطمة أناها أبو بكر فاستأذن فقال على يافاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك ، فقالت أتحب أن آذن له ? قال نعم ، فأذنت له فدخل عليها يترضاها وقال والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ورسوله ومرضاتكم أهل البيت ، ثم ترضاها حتى رضيت .

رسوله ومرضائم اهل البيت عامم توصلها على رصيت.

وقال الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة عاشت بعد رسول الله عليه وقال

ستة أشهر ودفنت للا. وقال الواقدي هذا أثبت الأقاويل عندنا. وقال وصلى عليها العباس ونزل في حفرتها هو وعلى والفضل بن العباس. وقال سعيد بن عفير ماتت ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان وهي بنت سبعوعشر ين سنة أو تحوها ، ودفنت ليلا. وقال يزيد بن أبي زياد عن عبدالله بن الحرث قال مكثت فاطمة بعد رسول الله عليالية سنة أشهر وهي تذوب (١). وقال أبو جعفر الباقر ماتت بعد أبيها بثلاثة أشهر . وروى عن الزهرى أنها توفيت بعده بثلاثة أشهر . وروى عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت كان بينها وبين أبيها شهران. وهذا غريب. قلت والصحيح أن سنها أربع وعشرون سنة رضي الله عنها (٢). وقد روى عن أنى جمفر محد بن على أنها توفيت بنت ثمان وعشرين سنة ، كان مولدها وقريش تبنى الكعبة ، وغسلها على . قال قتيبة ثنا محد بن موسى عن عون بن محد بن على أبن أبي طالب عن أمه أم جعفر . وعن عمارة بنت مهاجر عن أم جعفر أن فاطمة قالت لأسماء بنت عميس أنى أستقب ما يصنع بالنساء يطرح على المرأة الثوب فيصفها ، فقالت يابنة رسول الله ألا أريك شيئًا رأيته بالحبشة ? فدعت بجرائد وطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوباً ، فقالت فاطمة ما أحسن هذا ، إذا أنا مت فغسليني أنت وعلى ولا يدخل على أحد . فلما توفيت جاءت عائشة تدخل فقالت أمماء لا تدخلي ، فشكت إلى أبي بكر فجاء فوقف على الباب فكام أسماء فقالت هي أمرتني ، قال فاصنعي ما أمرتك . قال ابن عبد البر: فهي أول من غطي معشما في الاسلام على تلك الصفه (٣).

<sup>(</sup>۱) يعنى حزناً . (۲) فى ( ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى للمحب الطبرى ) بسط الخلاف فى سنها . (۳) فى (ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى للمحب الطبرى ) خمس وثلاثون صفحة فى تأريخ السيدة فاطمة رضوان الله عليها وقد صححت بعض ماورد هنا محرفاً منها . وفى ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الهيشمى ) أربع صفحات فى شأنها .

### و فاة ام ايمن ، مولاة النبي والتي وحاضنته

ورثها من أبيه (1) وأسمها بركة من كبار المهاجرات ، وقد زارها أبو بكر وعر بعد موت النبي والتيالية فبكت فقال لها أبو بكر أتبكين! ما عند الله خير لرسوله ، فهيجهما فقالت ما أبكي لذلك ولكن أبكي لأن الوحي انقطع عنا من السماء ، فهيجهما على البكاء . توفيت بعد النبي والتيالية بخمسة أشهر . وهي أم أسامة بن زيد . قال جر پر بن حازم سمه عثمان بن القاسم يقول : لما هاجرت أم أيمن أمست بدون الروحاء فعطشت وليس معها ماء فدلي عليها من السماء دلو فشر بت فيكانت تقول ما عطشت بعدها ولقد تعرضت للعطش فأصوم في الهواجر فما عطشت . وعن ما عطشت بعدها ولقد تعرضت للعطش فأصوم في الهواجر فما عطشت . وعن ملى الله عليه وسلم السكتي يا أم أيمن فالت يوم حنين «سبت » الله أفدامكم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السكتي يا أم أيمن فالت عثراء اللسان . وذكر الواقدي أنها بقيت إلى أول خلافة عثمان .

( وفاة عبد الله بن أبى بكر الصديق ) قيل إنه أسلم قديما لكن لم يسمع له بمشهد ، خرج يوم الطائف ، رماه يومئذ بسهم أبو محجن الثقفي فلم يزل متألماً منه ثم اندمل الجرح ثم انه انتقض عليه . وتوفى في شوال سنة إحدى عشرة ، ونزل في حفرته عمر وطلحة و عبد الرحمن بن أبى بكر أخوه . ذكره محمد بن جرير وغيره ، وقيل هو الذي كان يأتي بالطعام و بأخبار قريش الغار تلك الليالي الثلاث .

(عكاشه (٢) بن محصن الأسدى) أبو محصن ، من السابقين الأولين دعاله النبي على النبي على المجلة في حديث « سبقك بها عكاشة » ، وهو أيضاً بدرى أحدى ، السعمله النبي على الله على سرية الغمر فلم يلقوا كيداً . ويروى عن أم قيس بنت محصن قالت توفى رسول الله على الله عل

<sup>(</sup>١) في مجمع الزوائد: كانت لأخت خديجة فوهبتها للنبي ولليسائي فأنكحها زيد بن حارثة. (٢) بتخفيف الكاف وتشديدها.

ذلك بسنة ببزاخة فى خلافة أبى بكر سنة اثنتى عشرة ، وكان من أجمل (1) الرجال . كذا روى ببزاخة سنة اثنتى عشرة ، والصحيح أنها سنة إحدى عشرة . قتله طليحة الاسدى . وقد أبلى عكاشة يوم بدر بلاء حسناً وانكسر فى يده سيف فأعطاه النبى والمستنف عرجوناأ و عوداً فعاد سيفاً فقاتل به ثم شهد به المشاهد . روى عنه أبو هريرة وابن عباس .

(ثابت بن أقرم) بن ثعلبة بن عدى بن الجد بن عجلان حلفاء بنى يزيد ابن مالك بن عوف . شهد بدراً والمشاهد ، سيره خالد بن الوليد مع عكاشة طليعة على فرسين فقتلها طليحة وأخوه . وذكر الواقدى أن قتلها كان يوم بزاخة سنة اثنتى عشرة . كذا قال . وكان ثابت من سادة الانصار .

(الوليد بن عمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي) أخو أبى عبيدة . قتلا بالبطاح مع عمهما خالد في سنة إحدى عشرة . وأبوهما هو الذي سار مع عمرو بن العاص إلى النجاشي وقصته مشهورة ، تأخرت وفاته .

# ﴿ سنة اثنتي عشرة ﴾

فى أوائلها على الاشهر وقعة البمامة ، وأمير المسلمين خالد بن الوليد ، ورأس الكفر مسيلمة الكذاب فقتله الله واستشهد خلق من الصحابة .

(أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة) بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى . قيل اسمه مهشم أسلم قبل دخول النبي عليه والله والارقم ، وشهد بدراً وما بعدها ، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة فولد له بها محمد بن أبى حذيفة الذى حرض المصريين على قتال عثمان من سهلة بنت سهيل (٢) بن عمرو . وعن أبى الزناد قال دعا أبو حذيفة بن عتبة يوم بدر أباه إلى البراز فقالت أخته هند بنت عتبة :

<sup>(</sup>١) في الاصل « احمل » والتصحيح من أسد الغابة.

<sup>(</sup>٢) في الاصل « سهل » والتصحيح من أسد الغابة.

الاحول الاثعل الملعون (1) طائره أبو حذيفة شر الناس في الدين أما شكرت أباً رباك في صغر حتى شببت شباباً غير محجون قال وكان أبو حذيفة طويلا حسن الوجه مرادف الاسنان وكان أحول ، وقتل يوم الميامة وله ثلاث وخمسون سنة رضى الله عنه .

## ﴿ سالم مولى ابى حذيفة ﴾

ابن عتبة . قال موسى بن عقبة هو سالم بن مغفل ، أصله من اصطخر والى أبا حذيفة. وانماعتقته ثبيتة بنت يعار (٢) الانصارية زوجة أبي حذيفة وتبناه أبوحذيفة قال ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد إن سهلة بنت سهيل بن عمرو أتت النبي والمسته وهي امرأة أبي حديقة فقالت سالم معي وقدأ درك مايدرك الرجال فقال أرضعيه فاذا أرضعتيه فقد حرم عليك ما يحرم من ذي المحرم ، فعن أم سلمة قالت أبي أزواج الذي والله أن يدخل أحد عليهن بهذا الرضاع وقلن إنما هذا رخصة من رسول الله عليالية السالم خاصة . وعن ابن عمر قال كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين من مكة حين قدم المدينة لأنه كان أقرأهم. وقال الواقدى حدثني أفلح ابن سعيد عن ابن كعب القرظي قال: كان سالم يؤم المهاجرين بقباء فيهم عمر ابن الخطاب قبل أن يقدم رسول الله ميكية . وقال حنظلة بن أبي سفيان عن عبد الرحمن بن سابط عن عائشة قالت استبطأني رسول الله على ذات ليلة فقال ما حبسك ، قلت أن في المسجد لأحسن من سمعت صوتاً بالقرآن ، فأخذ رداءه وخرج يسمعه فاذا هو سالم مولى أبي حذيفة فقال الحمدلله الذي جعل في أمتى مثلك. إسناده قوى . وقال عبد الله بن غير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر إن المهاجرين نزلوا بالعصبة إلى جنب قباء فأمهم سالم مولى أبى حذيفة لانه كان أكثرهم قرآناً ، فيهم عمر وأبو سلمة بن عبد الاسد . وعن محدبن ابرهم التيمي

<sup>(</sup>١) في أسد الغابة « المشؤوم » . والاثعل : الذي له سن زائدة . (٧) قيل « يعار » وقيل « تعار » على ما في أسد الغابة ، وفي الاصل غير منقوط .

آخى رسول الله والمياتية بين سالم مولى أبى حديفة وأبى عبيدة بن الجراح. في مسند أحمد نا عثمان نا حماد عن على بن زيد عن أبى رافع أن عمر قال ما أدرك وفاتى من سبى العرب فهو حر من مال الله ، فقال سعيد بن زيد أما آلك لو أشرت برجل من المسلمين لائتمنك الناس وقد فعل ذلك أبو بكر وائتمنه الناس ، فقال قد رأيت من أصحابي حرصاً شديداً وأبي جاعل هذا الأمر إلى هؤلاء النفر الستة ، ثم قال لو أدركني أحد رجلين ثم جعلت اليه الامر لوثقت به : سالم مولى أبي حديفة وأبو عبيدة بن الجراح . وقال عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله وياليني من المراق أربعة من عبد الله بن معرود وأبي ومعاذ وسالم مولى أبي حديفة . ومن طريق الواقدي باسناده عن عبد بن ثابت بن قيس بن شماس قال ما النكشف المسلمون يوم اليمامة قال سالم مولى أبي حديفة : ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله وياليني ففر لنفسه حفرة فقام فيها ومعه راية المهاجرين يومئذ ثم مع رسول الله ويولاه رأس أحدها عند رجلي الآخر صريمين . وقد شهد ابن شداد بن الهاد إن سالماً باع ميزانه فبلغ مائتي درهم فأعطاها أمه فقال كليها . وقال غيره وجد سالم ومولاه رأس أحدها عند رجلي الآخر صريمين . وقد شهد سالم بدراً والمشاهد .

(شجاع بن وهب) بن ربيعة الأسدى أبو وهب . مهاجرى بدرى كان رجلا طوالا نحيفاً أجنى (۱) وقد هاجر إلى الحبشة قيل آخى رسول الله عليات بينه و بين أوس بن خولى ، و بعثه النبي عليات على سرية أربعة وعشرين رجلا فأصابوا نعماً وشاء . وكان رسول الله عليات أرسله (۱) إلى الحرث بن أبي شمر الغساني بدمشق بالغوطة فلم يسلم وأسلم حاجبه مرى . وشهدشجاع بدراً والمشاهد . واستشهد بالميامة عن بضع وأربعين سنة . وكان من حلفاء بني عبد شمس .

<sup>(</sup>١) لغة في المهموز « أجناً » ، أي في ظهره أو عنقه ميل ، كما في النهاية والقاموس . (٢) « أرسله » ساقطة من الاصل ، فاستدركتها من أسد الغابة .

﴿ زيد بن الخطاب ﴾

ابن نفيل العدوى أبو عبد الرحمن . كان أسن من عمر وأسلم قبله . وكان طويلا عرة أسمر . شهد بدراً والمشاهد . قال له عمر يوم أحد خد (١) درعي قال اني أريد من الشهادة كا تريد فتركاها . وكان له من لبابة بنت أبي لبابة بن عبدالمنذر ولد اسمه عبدالرحن . وقيل آخي رسول الله عليه بين زيد ومعن بن عدى العجلاني . واستشهد باليمامة . وقد روى عاصم بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أبيه قال قال رسول الله عليه أرقاء كم أرقاء كم أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ، الحديث . وجاء أنراية المسلمين يوم اليمامة كانت مع زيد فلم يزل يتقدم بها في نحر العدو ثم قاتل حتى قتل ، فأخذها سالم مولى أبي حديفة. وكان زيد يقول و يصيح اللهم أني أعتذر إليك من فرار أصحابي وأبرأ إليك مما جاء به مسيامة ومحكم بن الطفيل. وقال الواقدي حدثني عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون قال وحد ثني عبد المزيز بن الماجشون قالا قال عمر لمتمم بن نويرة: ماأشد ما لقيت على أخيك من الحزن ? فقال كانت عيني هذه قد ذهبت فبكيت بالصحيحة حتى أسعدتها الذاهبة وجرتبالدمع ، فقال إن هذا لحزن شديد . قال عمر : يرحم الله زيد بن الخطاب اني لأحسب أني لو كنت أقدر على أن أقول الشعر لبكيته كما بكيت أخاك ، فقال لو قتل أخى يوم اليمامة كما قتل زيد مابكيته أبداً ، فصبر عمر وتعزى عن أخيه ، وكان قد حزن عليه حزناً شديداً ، وكان يقول ان الصبا لتهب فتأتيني بريح زيد. قال ابن أبي عون ما كان عمر يقول من الشعر ولا بيتاً واحداً. وعن عمر أنه كان يقول أسلم قبلي واستشهد قبلي. وقد روى عنه ابنه وابن عمر له عنه النهى عن قتل ذاوت البيوت.

(حزن (۲) بن أبى وهب ) بن عمرو (۲) بن عائذ بن عمران بن مخزوم

<sup>(</sup>١) « خذ » ساقطة من الاصل ، فاستدركتها من أسد الغابة .

<sup>(</sup>٢) بالاصل « جزن » . (٣) في الاصل « عمر » والتصويب من الاصابة .

المخرومي . له هجرة ، وقيل أسلم يوم الفتح ، وهو جد سعيد بن المسيب ، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه وقال أنت سهل ، فقال لا أغير اسمى (۱). قتل يوم الىمامة وقيل يوم بزاخة .

(عبدالله بن سهيل) بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود القرشي العامري أبو سهيل . استشهد يومئذ وله ثمان وثلاثون سنة . وكان أقبل يومبدر مع قريش فأنحاز إلى المسلمين وشهد بدراً . وقال الواقدى لماحج أبو بكر لقي أباه بمكة فعزاه فقال سهيل بلغني أن رسول الله علي قال : يشفع الشهيد لسبعين من أهله فأرجو أن يبدأ بي ، وقد كان عبد الله هاجر إلى الحبشة الهجرة الاولى .

( مالك بن عمرو ) حليف بني غنم . مهاجري بدري استشهد يومئذ .

(الطفيل بن عرو الدوسي (۱) الازدى). كان يسمى ذا الطفيتين ، أسلم عكة ورجع إلى بلاد قومه ثم وافى النبى على الله في عرة القضية وفى الفتح ، وقدم المدينة فى خلافة أبى بكر وغزا الهمامة فاستشهد هو وابنه ، وكان شريفاً شاعراً لبيباً . طول ابن عبد البر ترجمة الطفيل وساق قصة إسلامه بمكة ، وفى آخر الخبر قال : فلما بعث الصديق بعثه إلى مسيلمة قال خرجت وسعى ابنى عمرو فرأيت كأن رأسى حلق وخرج من فمى طائر وكأن امرأة أدخلتنى فرجها ، فأولتها حلق رأسى قطعه ، وأما الطائر فروحى ، وأما المرأة فالارض أدفن فيها . واستشهد يوم الهمامة . ويزيد بن رقيش (۳) بن رباب الاسدى ) شهد بدراً وقتل يوم الهمامة .

وممن استشهدیومئذ: الحکم بن سعید بن العاص بن أمیة الاموی ، والسائب ابن عثمان بن مظعون وهو شاب أصابه سهم ، ویزید بن ثابت بن الضحاك بن زید الانصاری أخو زید بن ثابت ، و مخرمة بن شریح الحضرمی حلیف بنی

<sup>(</sup>١) قال : فلم تزل الحزونة فينا . ابن كثير . (٢) في الاصل « السدوسي » والتصحيح من ( اللباب في الانساب ج ١ ص ٤٢٩ ) .
(٣) وقيل في اسمه غير هذا وهو وهم ، على ما في أسد الغابة .

عبد شمس ، وجبير بن مالك وأمه بحينه (١) وهو أخو عبدالله بن مالك من الأزد وهم حلفاء بني المطلب بن عبد مناف ، والسائب بن الدوام بن خويلد الأسدى أخوالزبير ، ووهب بن حزن بن أبي وهب المخزومي عم سعيد بن المسيب ، وأخوه حكم ، وأخوها عبد الرحمن بن حزن ، وأبوهم وقد ذكر ، وعامر بن البكير الليثي حليف بني عدى وهو أحد من شهد بدراً ، ومالك بن ربيعة حليف بني عبد شمس ، وأبو أمية صفوان بن أمية بن عمرو ، وأخوه مالك المتقدم ، ويزيد بن أوس حليف بني عبد الدار ، وحيى وقيل معلى بن حارثة الثقفي ، وحبيب بن أسيد بن حارثة الثقفي ، والوليد بن عبد شمس بن المغيرة المخزومي ، وعبد الله ابن عمرو بن بجرة العدوى ، وأبو قيس بن الحرث بن قيس السهمي ، وعبد الله ابن الحرث بن قيس السهمي ، وأخوه وهما من مهاجرة الحبشة ، وعميد الله بن مخرمة بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر العامري من المهاجرين الأولين شهد بدراً والمشاهد، كنيته أبو عد وعاش إحدى وأربعين سنة . ومن فريته أبو نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة ، وعرو بن أوس (٢) بن سعد ابن أبي سرح المامري ، وسليط بن سليط بن عرو المامري(١) ، وربيعة بن أبي خرشة العامري ، وعبد الله بن الحرث بن رحضة من بني عامى ، والسائب بن عَمَانَ بِن مَظْمُونَ بِن حبيب بِن وهب بِن حدافة بِن جمح (٤) ، وأمه خولة بنت حكم السلمية بنت ضعيفة بنت العاص بن أمية بن عبد شمس هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة قيل آخى النبي عَلَيْكُ بينه وبين حارثة بن سراقة الأبصاري ، واستشهد حارثة ببدر، وكان السائب من الرماة المذكورين، شهد بدراً على الصحيح، أصابه يوم المامة سيم فات منه.

<sup>(</sup>١) في الأصل « بجنة » . (٢) وقيل « أبي أو يس » على ما في أسد الغابة .

<sup>(</sup>٣) في أسد الغابة في ترجمة سليط : قال ابن إسحق قتل هناك ، وقال

أبو معشر لم يقتل هناك وهو أصح . . . .

<sup>(</sup>٤) في الاحمين هنا تحريف ، صححته من أسد الغابة.

﴿ عباد بن بشر ﴾ عباد بن بشر

ابن وقش (1) بن زغبه (۲) بن زعوراء (۲) بن عبد الأشهل الأوسى البدرى أضاءت أبو الربيع من فضلاء الصحابة ، عاش خساً وأربعين سنة ، وهو الذى أضاءت عصاه ليلة حين انقلب إلى منزله وكان قد سمر عند النبي عليه أسلم عباد على يد مصعب بن عير وكان فيمن قتل كعب بن الأشرف واستعمله النبي عليه على عدمات منينة و بني سليم وعلى حرسه بتبوك . وأبلى يوم اليمامة بلاء حسنا وكان من الشجمان . وعن عائشة قالت ثلاثة من الأنصار لم يكن يعتد عليهم فضلا كلهم من بني عبد الأشهل: سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر . وواه ابن إسحق عن يحيي بن معاذ عن أبيه عن عائشة قالت تهجد رسول الله ابن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت تهجد رسول الله عن عائشة مذا صوت عباد ، قلت نام عباد بن بشر فقال يا عائشة هذا صوت عباد ، قلت نام عبد الله الخطمي عن عبد الرحمن بن ثابت الأنصاري عنه من فوعاً : يا معشر الأنصار أنتم الشمار والناس الدئار . وقال ابن المديني عنه من فوعاً : يا معشر الأنصار أنتم الشمار والناس الدئار . وقال ابن المديني عنه من فوعاً : يا معشر الأنصار أنتم الشمار والناس الدئار . وقال ابن المديني

(معن بن عدى) بن الجد بن العجلان الأنصارى أحد حلفاء بني عمرو(١) ابن عوف ، وهو أحد من شهد العقبة وبدراً ، وكان يكتب الدربية قبل الاسلام ، وله عقب اليوم . قاله ابن سعد . وقال الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان معن بن عدى أحد اللذين لقيا أبا بكر وعمر وهما يريدان سقيفة بني ساعدة فقالا لا عليكم ان لا تقربوهم واقضوا أمركم . وقال عروة بلغنا أن الناس

(١) في الأصل « وقيس » والتصويب من الاصابة . (٢) في الأصل مهمل من النقط ، والتصويب من الاصابة . (٣) في الأصل « رعور » والتصويب من الاصابة . (٤) كذا عند ابن كثير وابن الأثير ، وفي الأصل « مالك بن عوف » .

بكوا على رسول الله ويتنافي وقالوا ليتنا متنا قبله نخشى أن نفنتن بعده ، فقال معن لكنى والله ما أحب انى مت قبله حتى أصدقه ميتاً كما أصدقه حياً فقتل يوم مسيامة. هم عبد الله بن أبى ك

ابن (۱) مالك بن الحرث بن عبيد بن مالك بن سالم ـ الذى يقال له الحنظلى العظيم بطيبة ـ بن غنم بن عوف بن الخررج الانصارى المعروف بابن سلول وهى أم أبى بن مالك وكانت خراعية ، وأبوه المنافق المشهور ، كان عبد الله من فضلاء الصحابة ، وكان اسمه الخباب وبه كان يكنى أبوه ، فلما أسلم سماه النبي عليه الله عبد الله . شهد بدراً وما بعدها ، وذكر ابن منده أن أنفه أصيب يوم أحد فأمره النبي عليه أن يتخذ أنفاً من ذهب . وذكر عن عائشة عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله ع

(ثابت بن قيس بن شماس الانصارى) من بنى الحرث بن الخزرج ، لم يشهد بدراً وكان أمير الانصار في قتال أهل الردة كا ذكرنا . قال ابن إسحق : قال ثابت بن قيس بئس ما عودتم أنفسكم يا معشر المسلمين ، ثم قاتل حتى قتل وزحف المسلمون حتى الجأوهم إلى الحديقة وفيها مسيلمة عدو الله ، قال البراء بن ما مالك يا معشر المسلمين ألقونى عليهم ، فاحتمل حتى إذا أشرف على الجدار اقتحم اليهم فقاتلهم حتى فتح الحديقة للمسلمين .

﴿ ابو دجانة سماك بن خرشة ﴾

ابن لوذان بن عبد ود بن زيد الساعدى ، كانت عليه يوم بدر عصابة حراء ، قيل آخى النبى ويتاليه بينه و بين عتبة بن غزوان . وقال الواقدى وثبت أبو دجانة يوم أحد معالنبى ويتاليه و بابعه على الموت ، وهو ممن شرك فى قتل مسيلمة وقتل يومئذ . وقال ابن سعد : لابى دجانة عقب بالمدينة و بغداد إلى اليوم . وقال زيد بن أسلم دخل على أبى دجانة وهو مريض وكان وجهه يتهلل فقيل له ما لوجهك زيد بن أسلم دخل على أبى دجانة وهو مريض وكان وجهه يتهلل فقيل له ما لوجهك

<sup>(</sup>١) « بن » ساقطة من الاصل ، والتصحيح من تهذيب الاسماء واللغات للنووى .

يتهال ? فقال ما من عملى شيء أوثق عندى من اثنتين : كنت لا أنكلم فيها لا يعنيني ، والاخرى كان قلبي للمسلمين سليها . وقال عن أنسان أبا دجانة رمى بنفسه إلى داخل الحديقة فانكسرت رجله فقاتل وهو مكسور الرجل حتى قتل .

(عمارة بن حزم) بن زيد بن لوذان من بني مالك بن النجار وهو أخو عمرو ابن حزم . شهد عمارة العقبة وبدراً وكانت معه راية بني مالك بن النجار يوم الفتح ولم يعقب .

(عقبة بن عامر) بن نابى بن زيد بن حرام السلمى . شهد العقبة الاولى ، وبجعل فى النفر السنة الذين أسلموا بمكة أول الانصار ، وشهد بدراً والمشاهد ، وليس له عقب .

(ثابت بن هزال) من بنى سالم بن عون . شهد بدراً فى قول جماعة وقتل يومئذ .

(أب عقيل بن عبد الله) بن ثعلبة من بنى جحجبى . اسمه عبد الرحمن شهد بدراً والمشاهد كلها وكان من سادة الانصار ، أصابه سهم يوم التمامة فنزعه وتحزم وأخذ السيف وقائل حتى قتل فوجد به جراحات كثيرة .

وعمن استشهد يومئد من الانصار: عبد الله بن عتيك ، ورافع بن سهل ، وحاجب بن يزيد الاشهلي ، وسهل بن عدى ، ومالك بن أوس بن عتيك ، وعمير بن أوس أخوه ، وطلحة بن عتبة من بني جحجبي ، ورباح مولى الحرث ، ومعبد بن عدى العجلاني بحلف . واستشهد من الانصار يومئد جرو (۱) بن مالك ومعبد بن عدى العجلاني بحلف . واستشهد من الانصار يومئد جرو (۱) بن مالك ابن عامر الانصاري من بني جحجبي ، وقيل جزء (۱) بالزاي ، وودقه (۱) بن اياس ابن عمر و الخزرجي الانصاري أحد من شهد بدراً ، وجزء بن العبلس ، وعامر بن ثابت ، و بشر بن عبد الله الخزرجي ، وكليب بن تميم وعبد الله بن عنمان ، وخاشن واياس بن ودقة ، وأسيد بن ير بوع ، وسعد بن حارثة ، وسهل بن حمان ، وخاشن من حمير ، وسلمة بن مسعود وقيل مسعود بن سنان ، وضمرة بن عياض ، وعبد الله من حمير ، وسلمة بن مسعود وقيل مسعود بن سنان ، وضمرة بن عياض ، وعبد الله

<sup>(</sup>١) في الاصل « حرد » والتصويب من الاصابة . (٢) في الاصل « حر » والتصحيح من الاصابة . والتصحيح من الاصابة .

ابن أنيس ، وأبو حبة بن غزية المازنى ، وحبيب بن زيد ، وحبيب بن عرو ابن محصن ، وثابت بن خالد ، وفروة بن النعان ، وعائذ بن ماعص .

قال خليفة (1): فجميع من استشهد من المهاجر بن والأنصار ثمانية وخمسون وجلا ، يعنى يوم الميامة . وقيل ان مسيامة قتل عن مائة وخمسين سنة ، وكان قد ادعى النبوة وتسمى برحمان الميامة فيما قيل قبل أن يولد عبدالله أبو النبي ويتياني ، وقرآن مسيامة ضحكة للسامعين .

﴿ وقعة جواثا ﴾

بعث الصديق رضى الله عنه العلاء بن الحضرمى إلى البحرين وكانوا قد الرتدوا \_ إلا نفراً ثبتوا مع الجارود \_ فالتقوا بجواثا فهزمهم الله . قال ابن إسحق حاصرهم العلاء بجواثا حتى كاد المسلمون يهلكون من الجهد ، ثم انهم سكروا ليلة في حصنهم فبيتهم العلاء ، فقيل ان عبد الله بن عبد الله بن أبى استشهد يوم جواثا لا يوم اليمامة ، شهد بدراً .

وفيها بعث الصديق عكرمة بن أبى جهل إلى عمان وكانوا ارتدوا , و بعث المهاجر بن أبى أمية المخزومى إلى أهل النجير وكانوا ارتدوا ، و بعث زياد بن لبيد الانصارى إلى طائفة من المرتدة , فقال ابن إسحق حدثنى عبد الله بن أبى بكر أن زياداً بيتهم فقتل ملوكا أر بعة حمداً ومحرضاً ومشرحا وأبضعة .

وفيها أقام الحج أبو بكر للناس. من يا الماس الماليان

ع العاص بن الربيع الماص بن الربيع

ابن عبد شمس العبشمي زوج زينب بنت رسول الله على وابن خالها هلة بنت خويلا بن أسد ، فولدت من أبي العاض علياً ومات صنيراً ، وأمامة وهي التي حملها النبي على الله وقد تزوج على أمامة بعد موت خالتها فاطمة ، وكان أبو العاص يسمى جرو البطحاء (٢) ، أسلم قبل الحديبية بخمسة أشهر ثم رجع إلى مكة .

<sup>(</sup>٢) أورده الحافظ ابن حجر في نزهة الألباب في الألقاب .

وقال المسور بن مخرمة ان رسول الله وسلطينية أنني على أبى العاص في مصاهرته وقال حدثني فصدقني وعدني فوفاني . قلت كان وعد النبي وسلطينية أن يبعث إليه زينب بنت النبي وسلطينية زوجته (۱) ، فوفى بذلك وفارقها مع حبه لها . وكان من نجار قريش وأمنائهم . توفى في ذي الحجة وأوصى إلى الزبير (۲) .

( الصعب بن جثامة ) الليثي الحجازي وكان ينزل ودان ، وهو الذي أهدى

للنبي عَلَيْكُ حَمَّارُ وحش . روى عنه حذيفة بن عباس توفى فى إمرة أبى بكر .

(أبو مر ثد الفنوى) اسمه كنار (٣) بن الحصين حليف حزة بن عبد المطلب.

شهد بدراً والمشاهد ، وابنه مر ثدبدرى أيضاً . ولا بن ابنه أنيس بن مر ثد صحبة . روى عن أبى مر ثد واثلة بن الاسقع حديث لا تجلسوا (٤) على القبور ولا تصلوا إليها .

وفيها بعد فراغ قنال أهل الردة بعث أبو بكر الصديق خالد بن الوليد إلى أرض البصرة وكانت تسمى أرض الهند ، فسار خالد بمن معه من اليمامة إلى أرض البصرة ففزا الأبلة فافتتحها ودخل ميسان فغنم وسبى من القرى ، ثم سار نحو السواد فأخذ على أرض كسكر وزندورد بعد أن استخلف على البصرة قطبة بن قتادة السدوسي (٥) ، وصالح خالد أهل أليس (٦) على ألف دينار في شهر رجب من السنة ، ثم افتتح نهر الملك وصالحه ابن بقيلة صاحب الحيرة على تسعين ألفاً ، السنة ، ثم افتتح نهر الملك وصالحه ابن بقيلة صاحب الحيرة على تسعين ألفاً ، ثم سارنحو أهل الأنبار فصالحوه . ثم حاصر عين التمر ونزلوا على حكمه فقتل وسبى . وقتل من المسلمين بعين التمر بشير بن سعد بن ثعلبة أبوالنع ان الأنصارى الخورجي

<sup>(</sup>١) أى من مكة إلى المدينة . (٢) في (ذخائر العقبي في مناقب ذوى القربي للمحب الطبرى ) نحو صفحتين في شأن أبي العاص .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « كبار » والتصويب من أسد الغابة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل « لا تحسبوا » والتحرير من أسد الغابة والجامع الصغير . ا

<sup>(</sup>٥) بفتح السين وضم الدال ، نسبة إلى سدوس بن شيبان بن ذهل . . بن

وأئل على ما في (اللباب في الأنساب لابن الأثير ج ١ ص ٥٣٧) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل والكامل « ألليس » .

وكان من كبار الأنصار شهد بدراً والعقبة ، وقيل انه أول من أسلم من الأنصار . وفيها لما استحر القتل بقراء القرآن يوم الهامة أمراً بو بكر بكتابة القرآن يد ابن ثابت فأخذ يتتبعه من العسب واللحاف وصدور الرجال حتى جعه زيد في صحف عال محمد بن جرير الطبرى ولما فرغ خالد من فتوح مدائن كسرى التي بالعراق صلحاً وحر با خرج لحس بقين من ذى القعدة متكتباً بحجته ومعه جماعة تعتسف صلحاً وحر با خرج لحس بقين من ذى القعدة متكتباً بحجته ومعه جماعة تعتسف البلاد حتى أتى مكة ، فتأتى له من ذلك ما لم يتأت لدليل ، فسار طريقاً من طرق الحجه أحد إلا من أفضى إليه بذلك ، فلما علم أبو بكر بحجه عتبه وعنفه وعاقبه بأن يعلم محجه أحد إلا من أفضى إليه بذلك ، فلما علم أبو بكر بحجه عتبه وعنفه وعاقبه بأن محرفه إلى الشام حتى يأتى من بهامن جموع المسامين بالبرموك ، ويقول له إياك أن تعود المثلها . قات و إنما جاء الكتاب بأن يسير إلى الشام في أوائل سنة ثلاث عشرة .

القال الماحة القال أن كالماحدة

قال ابن إسحق لما قفل أبو بكر من الحج بعث عمرو بن العاص قبل فلسطين ويزيد بن أبي سفيان وأبا عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وأمرهم أن يسلم كوا على البلقاء . وروى ابن جرير قال قالوا لما وجه أبو بكر الجنود إلى الشام أول سنة ثلاث عشرة فأول لواء عقده لواء خالد بن سعيد بن العاص ء ثم عزله قبل أن يسير خالد ، وقيل عزله بعد بعدة أشهر من مسيره إلى خالد أن فسار إلى الشام فأغار على غسان بمرج راهط ثم سار فنزل على قناة بصرى ، وقدم أبوعبيدة وصاحباه فصالحوا أهل بصرى فكانت أول ما فتح من مدائن الشام ، وصالح خالد في وجهه ذلك أهل تدمر ، قال ابن إسحق ثم ساروا جميماً قبل فلسطين فالتقوا بأجنادين بين الرملة و بين جرش والامراء كل على جنده ، وقيل ان عمراً فالتقوا بأجنادين بين الرملة و بين جرش والامراء كل على جنده ، وقيل ان عمراً

<sup>(</sup>۱) الذي في تاريخ الطبرى: فأول لواء عقده لواء خالد بن سعيد بن العاصى، ثم عزله قبل ان يسيره وولى يزيد بن أبي سفيان ، فكان أول الأمماء الذين خرجوا إلى الشام . وقال ابن كثير: بل عزله عن الشام وولاه أرض تماء . . .

كان عليهم جميعاً وعلى ألروم القيقلان فقتل وانهزم المشركون يوم السبت لثلاث من جمادى الاولى (1) سنة ثلاث عشرة فاستشهد نعيم بن عبدالله بن النخام وهشام ابن العاص والفضل بن العباس وأبان بن سعد .

وقال الواقدى الثبت عندنا ان أجنادين كانت في جهادى الأولى و بشربها أبو بكر وهو بآخر رمق . وقال ابن لهيمة عن أبي الاسود عن عروة قال قتل من المسلمين يوم أجنادين عمرو وأبان وخالد بنو سعد بن العاص بن أمية ، والطفيل ابن عمرو وعبد الله بن عمرو وسلمة بن هشام بن المغيرة عم عكرمة وهبار بن سفيان المخزومي ونعيم بن النحام وصخر بن نصر العدويات وهشام بن العاص السهمي وتميم وسعيد ابنا الحرث بن قيس . وقال محمد بن سعد : قتل يومئذ طليب ابن عمير وأمه أروى هي عمة رسول الله ويتاليه في الزبير بن عبد المطلب بن هاشم فقتله أجنادين بطريق فبرز إليه عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب بن هاشم فقتله ابن الله ، ثم برز بطريق آخر فقتله عبد الله بعد محاربة طويلة فعزم عليه عمرو ابن العاص أن لا يبارز ، فقال والله ما أجدني أصبر ، فلما اختلطت السيوف وجد مقتولا . قال الواقدي عاش ثلاثين سنة ، ولا نعلمه روى عن النبي والله وقبل يوم وقبل انه كان ممن ثبت مع رسول الله والله عبد العبدري . كذا قال ابن جرير قتل يوم وقبل انه كان ممن ثبت مع رسول الله عبدالله بن طلحة العبدري . كذا قال ابن جرير قتل يوم وقبل انه كان ممن ثبت مع رسول الله عبداله بن طلحة العبدري . كذا قال ابن جرير قتل يوم أجنادين الحرث بن وسين عنيك وعنان بن طلحة العبدري . كذا قال ابن جرير قتل يوم وقعة مرج الصفير . كذا قال ابن جرير قتل يوم وقعة مرج الصفير .

قال خليفة كانت لاثنتي عشرة بقيت من جمادي الأولى ، والأمير خالد بن الوليد . قال ابن إسحاق : وعلى المشركين يومئذ قلقط ، وقتل من المشركين مقتلة عظيمة وانهزموا . وروى خليفة عن الوليد بن هشام عن أبيه قال استشهد يوم مرج الصفر خالد بن سعيد بن العاص ، ويقال أخوه عمرو ، وقتل أيضاً الفضل

<sup>(</sup>۱) في الاصل « الاول » . (۲) سبب اسلامها هو أن ابنها طليب أسلم ودعاها إلى الاسلام فأسلمت ، وتفصيل ذلك في ( ذخائر العقبي في مناقب ذوى القربي للهجب الطبري ص ۲۵۱).

ابن العباس وعكرمة بن أبى جهل وأبان بن سعيد يومئذ كلف . وقال غيره قتل يومئذ نميلة بن عثمان الليثى وسعد بن سلامة الأشهلى وسالم بن أسلم الأشهلى . وقال وقيل ان وقعة مرج الصفر كانت فى أول سنة أربع عشرة ، والأول أصح . وقال سعيد بن عبد العزيز : التقواعلى النهر عند الطاحونة فغلبت الروم يومئذ حتى جرى النهر وطحنت طاحونتها بدمائهم فأنزل النصر . وقتلت يومئذ أم حكيم سبعة من الروم بعمود فسطاطها ، وكانت تحت عكرمة بن أبى جهل ثم تزوجها خالد بن سعيد بن العاص ، قال عجد بن شعيب : فلم تقم معه إلا سبعة أيام عند قنطرة (١) أم حكيم بالصفر ، وهى بنت الحارث بن هشام المخزومي ، ثم تزوجها فيا قيل عمرو .

قال ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة قال: كانت وقعة فحل (٢) في ذى القعدة سنة ثلاث عشرة . وعن عبد الله بن عمرو قال شهدنا أجنادين ونحن يوسئد عشرون ألفاً وعلينا عمرو بن العاص ، فهزمهم الله ففات منه إلى فحل فى خلافة عمر، فسار إليهم عمرو فى الجيش فنفاهم عن فحل .

وفيها توفى خليفة رسول الله وتعليق أبو بكر الصديق لثمان بقين من جمادى الآخرة ، وعهد بالامرة بعده إلى عمر وكتب له بذلك كتاباً . فأول ما فعل عمر عزل خالد بن الوليد إمرة أمراء الشام (٣) وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وكتب إليه بعهده ، ثم بعث جيشاً من المدينة إلى العراق أمر عليهم أبا عبيد ابن مسعود الثقفي والد المختار الكذاب ، وكان أبو عبيد من فضلاء الصحابة فالتق مع أهل العراق كاسياتي إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) في الاصل « فطرة » والقصحيع من أسد الغابة .

<sup>(</sup>٢) بكسر الفاء وسكون الحاء ، على مافي النهاية لابن الاثير .

<sup>(</sup>٣) تقدم أن سيدنا عمر رضو أن الله عليه قال له « ما عزلتك عن ريبة » وقال أيضاً: أنى لم أعزل خالداً عن سخطة ولا خيانة ، ولكن الناس فتنوا به فخشيت أن يوكلوا اليه و يبتلوا ، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع ، وأن لا يكونوا بعرض فتنة .

﴿ المتوفون في هذه السنة على الحروف ﴾

(أبان بن سعيد بن العاص) بن أمية الاموى أبو الوليد بن أبى أحيحة له صحبة ، وكان يتجر إلى الشام ، و تأخر إسلامه ، وهو الذى أجار عثمان يوم صلح الحديبية حين بعثه النبى والمسلمة إلى مكة فتلقاه أبان هذا وهو يقول :

أقبل وأبشر ولا تخف أحداً بنو سعيد أعزة البلد

فلما قدم أخواه من هجرة الحبشة خالد وعمر أرسلا إليه إلى مكة يدعوانه إلى الاسلام فأجابهما وقدم المدينة مسلماً ، ثم خرج الاخوة الثلاثة من المدينة حتى قدموا على رسول الله وسلماً وقد استعمله النبي والمسلمة في آخر سنة تسع على البحرين ثم استشهد يوم اجنادين على الاصح.

(أنسة مولى رسول الله على الله على السراة . روى الواقدى باسناده عن ابن عباس أنه قتل يوم بدر . وقال الواقدى رأيت أهل العلم يثبتون أنه لم يقتل ببدر وأنه قد شهد أحداً وبقي بعد ذلك زماناً . وحدثني ابن أبي الزناد عن على بن يوسف قال مات أنسة في خلافة أبي بكر ، وكان يكني أبا سرح . وعن الزهرى أن أنسة كان يؤذن الناس على النبي والتها .

(الحارث بن أوس بن عتيك) قتل بأجنادين وقد أسلم قبل الهجرة .

(تميم بن الحارث بن قيس وأخوه سعيد) قتلا بأجنادين وهما من بني سهم ، لها صحبة وللحارث الذي قبلهما ، وهم من مهاجرة الحبشة .

(خالد بن سعيد بن أبى العاص) بن أمية أبو سعيد الأموى من السابقين الأولين ، فعن أم خالد بنته قالت كان أبى خامساً فى الاسلام ، وهاجر إلى أرض الحبشة وأقام بها بضع عشرة سنة وولدت أنا بها . وروى ابرهيم بن عقبة عنه قال انى أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم ، وجاء ان النبى وسيالية استعمله على صنعاء وان أبا بكر أمره على بعض الجيش فى فتوح الشام فقال موسى بن عقبة أخبرنا أشياخنا أنه قتل مشركا ثم لبس سلبه ديباجاً أو حريراً فنظر الناس إليه وهو مع عمرو فقال ما تنظرون من شاء فليعمل مثل عمل خالد ثم يلبس لباسه .

و يروى أن الذى قتل خالداً أسلم وقال من هذا الرجل ? فانى رأيت له نوراً ساطعاً إلى السماء ، وقيل كان خالد وسيماً جميلا ، قتل يوم أجنادين .

(سعد بن عبادة) سيد الخزرج ، توفى فيها فى قول ، ويشهد له ما قال أبو صالح السمان وابن سيرين وغيرهما ان سعداً قسم ماله وخرج إلى الشام فمات وولد له بعد موته فجاء أبو بكر وعمر إلى ابنه قيس فقالا إن سعداً يرحمه الله توفى وانا نوى أن تردوا على هذا الولد ، فقال ما أنا بمغير شيئاً صنعه سعد ولكن نصيبي له .

(سلمة بن هشام بن المغيرة) أبو هاشم المخزومي أخو أبي جهل . كان قديم الاسلام ، وهو الذي كان يدعو له النبي عليه في القنوت ، وكان قد رجع من الحبشة إلى مكة فحبسه أبو جهل وأجاعه ثم انسل فلحق برسول عليه بعد الخندق ، استشهد يوم أجنادين .

(ضرار بن الازور الأسدى) له صحبة ، كان من أبطال الأعراب وفرسائهم مر به النبي عليه وهو يحلب فقال دع داعى اللبن (1). قاله الاعشاعن عبدالله ابن سنان عنه ، وقيل انما اسمه مالك بن أوس ، وكان على ميسرة خالد بن الوليد يوم بصرى ، وشهد حروباً وفتوحاً كثيرة ، ونزل الجزيرة ومات بها . وأما موسى ابن عقبة وعروة فذكرا أنه قتل بأجنادين .

( طلیب بن عمیر ) بن وهب بن کثیر بن عبد قصی القرشی العبدی ، وأمه اروی بنت عبد الطلب من المهاجرين ، يقال شهد بدراً . قال ابن إسحق والواقدی والز بیر : وقد هاجر الهجرة الثانية إلی الحبشة ، قال الزبیر بن بکار : هو أول من دمی مشرکا فقیل ان أبا جهل سب النبی عصلی فأخذ طلیب لحی جمل فشج أبا جهل به . استشهد يوم أجنادين وقد شاخ وقد انقرض ولد عبد قصی ابن کلاب ، وآخرمن بق منهم لم یکن له من یرثه من بنی عبدقصی فورثه عبدالصمد ابن علی العباسی و عبید الله بن عرو بة بن الزبیر بالقعدد (۲) إلی قصی .

<sup>(</sup>١) أي أبق عند الحلب شيئاً من اللبن في الضرع.

<sup>(</sup>٢) أى بقر بهم إلى الجد الا كبر قصيى ، يقال رجل قعدد : قريب الآباء =

(عبد الله بن الزبير) بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمى ، قتل يوم أجنادين ، ووجدوا حوله عصبة من الروم قتلهم ثم أنخنته الجراح فمات فكان أحد الابطال ، فعن الواقدى قال : أول من قتل من الروم يوم أجنادين بطريق برز وهو معلم فبرز إليه عبد الله بن الزبير فقتله ولم يعرض لسلبه ، ثم برز آخر فبرز إليه عبد الله فاقتتلا بالرمحين ثم بالسيفين نحمل عليه عبد الله بالسيف فضر به على عاتقه وذكر الحديث ، فلما فرغوا وجدوا عبد الله وحوله عشرة من الروم قتلى وهو مقتول بينهم . وعاش نحو ثلاثين سنة ،

(عبدالله بن عرو الدوسي) استشهد بأجنادين مجهول ، وذكره ابن سعد . (عمان بن طلحة الحجبي (۱) وهمن قال انه قتل بأجنادين ، بق إلى بعد الآر بعين (عتاب بن أسيد) بن أبي العيص بن أمية الأموى أبو عبد الرحمن . أمير مكة أسلم يوم الفتح فاستعمله النبي على المكة ، أرسل عن سعيد بن المسيب حديثاً خرجوه في السنن ، وأقره أبو بكر على مكة فتوفى بها فيا قيل يوم وفاة أبي بكر الصديق ، ومات شاباً .

أبى الحسم عرو - بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو عمان القرشي المخزومي . كان من رؤوس الجاهلية كأبيه ثم أسلم وحسن إسلامه . قال ابن أبى مليكة كان عكرمة إذا اجتهد في اليمين قال : لا والذي نجاني يوم بدر . أسلم بعد الفتح وقدم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرحباً بالراكب بدر . أسلم بعد الفتح وقدم على عمان حين ارتدوا فقاتلهم فأظفره الله بهم ، ثم المهاجر ، استعمله الصديق على عمان حين ارتدوا فقاتلهم فأظفره الله بهم ، ثم

= من الجد الا كبر ، و يقال هو أقعدهم أى أقربهم إلى الجدالا كبر ، كما فى تاج العروس ، وفى الاصل « بالقعود » والتصويب من المحبر لا بن حبيب والتاج . (١) بفتح الحاء والجيم وكسر الباء ، نسبة إلى حجابة بيت الله المحرم ، وهم جاعة من عبد الدار ، واليهم حجابة الكعبة ومفتاحها ، كما فى (اللباب فى

الانساب لابن الاثير ج ١ ص ٢٨٠) . من الما الما الما الاثير ج ١ ص ٢٨٠) .

خرج إلى الشام مجاهداً فكان أميراً على بعض الكراديس ، أرسل عنه مصمب ابن سعد حديثاً رواه الترمذي وهو « مرحباً بالراكب المهاجر » فقلت والله يا رسول الله لا أدع نفقة أنفقتها عليك إلا أنفقت مثلها في سبيل الله. والحديث ضعيف السند . ولم يعقب عكرمة . قال الشافعي : كان عكرمة محود البلاء في الاسلام. قال عروة وغيره: استشهد بأجنادين. وقال ابن سعد وخليفة بهاوقيل باليرموك. وقال أبو إسحق السبيعي نزل عكرمة يوم اليرموك فقاتل قتالا شديداً وقتل فوجدوا به بضعاً وسبعين ما بين ضربة ورمية وطعنة .

﴿ عمرو بن سعيد بن العاص ﴾ بن أمية الأموى . أخو أبان وخالد أولاد أبي أحيحة . أسلم عمرو ولحق بأخيه خالد بالحبشة ، وقدم معه أيام خيبر وشهد فتح مكة ، واستشهد يوم أجنادين.

(الفضل بن العباس) الأصح موته سنة ثمان عشرة .

( نعيم بن عبدالله النحام) أحد بني كعب بن عدى القرشي من الهاجرين . أسلم قبل عمر ولم يتميأ له هجرة إلى زمن الحديبية ، وقيل له رواية . استشهد يوم أجنادين ، وقيل يوم البرموك ، و يروى انه إنما سمى النحام لأن النبي وليساية قال دخلت الجنة فسمعت محمة من نعم . والنحمة السعلة وقيل النحنحة المدودة آخرها . وكان ينفق على أرامل بني عدى وأيتامهم ، فقالت قريش أقم عندنا على أى دين شئت ، فوالله لا يتعرض إليك أحد إلا ذهبت أنفسنا دونك . ويقال الماجر إلى المدينة كان معداً ربعون من أهل بيته . أرسل عنه محد بن ابراهيم التيمي . ( هبار بن الأسود ) بن المطلب بن أسد أبو الأسود القرشي الأسدى له صحبة ورواية . روى عنه عروة بن الزبير وسلمان بن يسار مرسلا ان كان استشهد بأجنادين وابناه عبدالملك وأبو عبدالله . قال ابن عيينة عن ابن أبي تجيح : همار ابن الأسود تناول زينب بنت رسول الله عليه بطعنة رمح فأسقطت فبعث رسول الله عليه الله ما ية فقال أن وجد عوه فاجعلوه بين حزمتى حطب ثم أحرقوه ، ثم قالسبحان الله لاينبغي لاحد أن يعذب بعذاب الله . ثم أسلم وهاجر ، فقيل انه كان يسب ولا يسب من سبه فشكا ذلك إلى رسول الله ولي فقال: من سبك سبه . (هبار بن سفيان) من عبد الله الازدى المخزومى . قديم الاسلام من مهاجرة الحبشة استشهد يوم أجنادين على الاصح ، ويقال يوم مؤتة قبل ذلك ، وهو ابن أخى سلمة .

و هشام بن العاص

ابن وائل أبو مطبع القرشي أخو عمرو ، وكان هشام الاصغر شهد لهما النبي صلى الله عليه وسلم بالايمان فقال: ابنا العاصي وقمنان. وله عن النبي والنبي عيالية حديث رواه عنه ابن أخيه عبد الله. وقد أرسله الصديق رسولا إلى ولك الروم وأسلم قبل عمرو وهاحر إلى الحبشة فلما بلغه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قدم وكة فبسه أبوه ، ثم هاجر بعد الخندق ، وجاء أنه كان يتمنى الشهادة فرزقها يوم أجنادين على الصحيح ، وقيل يوم اليره وك ، وكان فارسا شجاعاً مذكوراً ، ولم يعقب ، حماد بن سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله عليه والله عليه عن عبد الله بن عبيد بن عال الله أن يرزقا الشهادة فلها أصبحنا رزقها وحرمتها ، وقيل ان هشام بن العاص على لك يحمل فيهم فيقتل النفر منهم حتى قتل ووطئته الخيل حتى جمع أخوه لحمه في نطع فواراه . وعن زيد بن أسلم قال لما بلغ عمر قتله قال رحمه الله فنعم العون كان للاسلام .

ابو بكر الصديق

خليفة رسول الله عليه الله عبد الله و يقال عتيق - بن أبى قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى القرشي التيمي رضى الله عنه ، روى عنه خلق من الصحابة وقدماء التابعين ، من آخرهم أنس بن مالك وطارق بن شهاب وقيس بن أبى حازم ومرة الطيب (۱) قال ابن أبى مليكة وغيره إنما كان عتيق لقباً له (۲) ، وعن عائشة قالت اسمه الذى قال ابن أبى مليكة وغيره إنما كان عتيق لقباً له (۲) ، وعن عائشة قالت اسمه الذى

<sup>(</sup>١) في الاصل مهمل من النقط ، والنصويب من خلاصة التذهيب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « لفتي له » . « ما يقتى الأصل « الفتي اله » .

414 سماه أهله به عبد الله ولكن غلب عليه عتيق . وقال ابن معين لقبه عتيق لأن وجهه كان جميلا ، وكذا قال الليث بن سعد . وقال غيره كان أعلم قريش بأنسابها ، وقيل كان أبيض نحيفاً خفيف العارضين معروق الوجه غائر العينين نانيء الجبهة يخضب شيبته بالحناء والكتم ، وكان أول من آمن من الرجال ، وقال ابن الاعرابي العرب تقول للشيء قد بلغ النهاية في الجودة: عتيق. وعن عائشة قالت ما أسلم أبو أحد من المهاجرين إلا أبو بكر. وعن الزهرى قال كان أبو بكر أبيض أصفر لطيفاً جعداً مستدق الوركين لا يثبت ازاره على وركيه . وجاء أنه اتجر إلى بصرى غير مرة وأنه أنفق أمواله على النبي عطالله وفي سبيل الله ، قال رسول الله عليه ما نفعي مال ما نفعني مال أبي بكر. وقال عروة بن الزبير أسلم أبو بكر يوم أسلم وله أر بعون ألف دينار. وقال عمرو بن العاص يارسول الله أى الرجال أحب إليك ، قال أبو بكر . وقال أبوسفيان عن جابر قال قال رسول الله عَلَيْنَهُ لا يبغض أبا بكر وعمر مؤمن ولا يحبهما منافق. وقال الشعبي عن الحارث عن على أن النبي عَلَيْتُ نظر إلى أبي بكر وعمر فقال هذان سيدا كهول أهل الجنة من الاولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين ، لا تخبرها ياعلى . وروى نحوه من وجوه معاوية عن زر بن حبيش وعن عاصم بن ضمرة وهرم عن على . وقال طلحة ابن عمر عن عطاء عن ابن عباس مثله . وقال محمدبن كثير عن الاوزاعي عن قتادة عن أنس مثله . أخرجه الترمذي ، وقال حديث حسن غريب ، ثم رواه من حديث الموقري عن الزهري ، ولم يصح.

وقال ابن مسعود قال رسول الله عليه لو كنت متخداً خليلا لا تخدت أبابكر خليلا ، روى مثله ابن عباس فزاد: ولكن أخى وصاحبى فى الله سدوا كل خوخة فى المسجد غير خوخة أبى بكر . هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن عر أنه قال: أبو بكرسيدنا وخير نا وأحبنا إلى رسول الله عليه في المسجد أكو محجه الترمذي . وصح من حديث الحريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لمائشة أى أصحاب النبي عن عبد الله بن شقيق قال قلت ثم من ؟ قالت عر ، والمناه عليه الله من حديث إلى رسول الله عليه ؟ قالت أبو بكر ، قلت ثم من ؟ قالت عر ،

قلت ثم من ? قالت أبوعبيدة ، قلت ثم من ? فسكتت . مالك في الموطأ(١) عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عليما جلس على المنبر فقال ان عبداً خيره الله بين أن يؤتيه من (٢) زهرة الدنيا ما شاء وبين ماعنده فاختار ماعنده (٣) فقال أبو بكر فديناك يارسول الله بآبائها وأمهاتنا ، قال فعجبنا فقال الناس أنظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله علي عن عبد خيره الله وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فكان رسول الله عليات هو الخير وكان أبو بكر أعلمنا به . وقال رسول الله وليسائي إن من أمن الناس على في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبابكر خليلا ولكن أخوة الاسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. منفق على صحته. وقال أبوعوانة عن عبد الملك بن عبر عن أبي المعلى عن أبيه عن النبي عن النبي عن أبيه عن النبي عن المالك بن عبر عن أبي المعلى عن أبيه عن النبي عن المعلى عن أبيه عن النبي عن المعلى عن أبيه عن النبي عن المعلى عن أبيه عن المعلى عن أبيه عن النبي عن أبيه عن المعلى عن أبيه عن النبي عن المعلى عن أبيه عن المعلى عن أبيه عن المعلى عن أبيه عن النبي عن المعلى عن أبيه عن المعلى عن المعلى عن أبيه عن المعلى عن أبيه عن المعلى عن أبيه عن المعلى عن أبيه عن المعلى عن الم أصح. وعن أبي هر يردقال قال رسول الله والله والله والله والماخلا أبابكرفان له عندنا يداً يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال قط مانفعني مال أبي بكر ولوكنت متخذاً خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا ألاوان صاحبكم خليل الله. قال الترمذي حديث حسن غريب. وكذا قال في حديث كثير النواء عن جميع بن عمير عن ابن عمر أن النبي والله قال لابي بكر أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار. وروى عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله والمنافية لاينبغي لقوم فيهم أبو بكرأن يؤمهم غيره . تفرد به عيسي بن ميمون عن القاسم وهو متروك . قال محد بن جبير بن مطعم أخبرت أن امر أة أتت رسول الله عليه في في فأمرها (١) هذا الحديث عند القعنبي في الزيادات ، وليس في شيء من الموطآت ، وقد رواه في غير الموطأ جماعة عن مالك ، والله أعلى . على ما في ( التقصى لحديث

الموطأ وشيوخ الامام مالك لابن عبد البرص ٢٧٥).

(٣) « من » ساقطة من الأصل ، والتصحيح من (التقصى لحديث الموطأ وشيوخ الامام مالك لابن عبد البرص ٢٧٥). (٣) في التقصى زيادة « فبكي أبو بكر » ، وفي الحديث هنا نقص استكملته من التقصى .

بأمر فقالت أرأيت يارسول الله إن لم أحدك قال إن لم تجديني فأتى أبابكر . متفق على صحته . وقال أبو بكر الهذلي عن الجين عن على لقد أمر رسول الله والله أبا يكر أن يصلى بالناس واني لشاهد وما بي مرض ، فرضينا لدنيانا من رضي به النبي عَلَيْكُ لِديننا . وقال صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال لى رسول الله على الله على مرضه ادعى لى أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً فأني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل ويأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر . هذا حديث صحيح . وقال نافع بن عمر نا ابن أبي مليكة عن عائشة أن رسول الله عليلية قال في مرضه ادعوا لي أبا بكر وابنه فليكتب لـكيلا يطمع في أمر أبي بكر طامع ولا يتمنى متمن ثمقال يأبي الله ذلك والمسلمون. تابعه غير واحدمنهم عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة ولفظه معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وقال زائدةعن عاصم عن زر عن عبدالله قال لما قبض رسول الله عليالله قالت الانصار منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر فقال ألستم تعلمون أن رسول الله فللله قد أمر أبابكر فأم الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبابكر ? فقالوا نموذبالله أن نتقدم أبابكر. وأخرج البخاري من حديث أبي إدريس الخولاني قال سموت أبا الدرداء يقول كان بين أبي بكر وعمر محاورة فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مغضياً فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له ، فلم يفعل حتى أغلق با به في وجهه ، فأقبل أبو بكر إلى رسول الله عليه عليه عليه عليه عليه فقال أبو الدرداء ونحن عنده فقال رسول الله عَلَيْنَةً أما صاحبكم هذا فقد غامر ، قال وندم عمر على ما كان منه فأقبل حتى سلم وجلس إلى رسول الله عليالله فقص على رسول الله عليالله الخبر، قال أبو الدرداء وغضب رسول الله عليالية وجعل أبو بكريةول والله يارسول الله لانا كنت أظلم، فقال رسول الله عليه الله علم الله على عاد على عادي إلى قلت بأيها الناس الى رسول الله إليكم جميعاً فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت . وأخرج أبو داود من حديث عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني حدثني أبو خالد مولى جعدة عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليالية أناني جبريل فأخذ بيدي فأراني الباب الذي

تدخل منه أمتى الجنة ، فقال أبو بكروددت أنى كنت معك حتى أنظر إليه قال أما إنك أول من يدخل الجنة من أمتى . أبو خالد مولى جعدة لا يعرف إلا بهذا الحديث . وقال اسماعيل بن سميع عن مسلم البطين عن أبي البختري قال قال عمر لأبي عبيدة أبسط يدك حتى أبايمك فاني سمعت رسول الله عليه يقول أنت أمين هذه الأمة ، فقال ما كنت لا تقدم بين يدى رجل أمره رسول الله والله والله أن يؤمنا فأمنا حتى مات رسول الله عَلَيْكُ في . وقال أبو بكر بن عياش : أبو بكر خليفة رسول الله عليه في القرآن لأن في القرآن في المهاجرين (أولئك هم الصادقون) فن سماه الله صادقاً لم يكذب ، هم سموه وقالوا يا خليفة رسول الله . وقال ابرهم ابن طهمان عن خالد الحذاء (١) عن حميد بن هلال قال لما بويع أبو بكر أصب على ساعديه أبراد ، فقال عمر ما هذا ? قال دعني لي عيال ، قال انطلق يفرض لك أبو عبيدة ، فانطلقا إلى أبي عبيدة وقال أفرض لك قوت رجل من المهاجرين وكسوته ولك ظهرك إلى البيت. وقالت عائشة لما استخلف أبو بكر ألقي كل دينار ودرهم عنده في بيت المال وقال قد كنت أنجر فيه وألتس به فلما وليتهم شغلوني . وقال عطاء بن السائب لما استخلف أبو بكر أصبح وعلى رقبته أثواب يتجر فيها فلقيه عمر وأبو عبيدة فكلهاه فقال فمن أين أطعم عيالي ? قالا انطلق حتى نفرض اك ، قال ففرضوا له كل يوم شطرشاة ، وما كسوه في الرأس والبطن . قال عمر إلى القضاء وقال أبو عبيدة إلى الفيء فقال عمر لقد كان يأتى على الشهر ما يختصم إلى فيه اثنان. وعن ميمون بن مهران قال جملوا له ألفين وخمسمائة.

وقال محمد بن سيرين كان أبو بكر أعبر هذه الأمة للرؤيا بعد النبي ولي وقال الزبير بن بكار عن بعض أشياخه قال خطباء الصحابة أبو بكر وعلى . وقال عنبسة ابن عبد الواحد حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها كانت

<sup>(</sup>١) بفتح الحاء والذال المشددة، وإنما قيل له ذلك لأنه كان يجلس على دكان حذاء، وقيل تزوج امرأة فنزل عليها في الحذائين، فقيل له ذلك، كما في (اللباب في الأنساب لابن الأثير ج ١ ص ٢٨٦) وفي الأصل « الحدا ».

تدعو على من زعم أن أبا بكر قال هذه الأبيات فقالت والله ما قال أبو بكر شوراً في جاهلية ولا إسلام ، ولقد ترك هو وعنمان شرب الخر في الجاهلية . وقال كثير النواء عن أبي جعفر الباقر إن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعر وعلى ( ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً ) الآية . وقال حصين عن عبدالرحمن بن أبي لبلي ان عر صعد المنبر ثم قال ألا إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر فمن قال غير ذلك بعد مقامي هذا فهو مفتر ، عليه ما على المفترى . وقال أبو معاوية وجماعة ثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر قال كنا نقول على عهد رسول الله ويتاليه في في الناس ، فبلغ ذلك رسول الله ويتاليه في في في في في أبو بكر وعمر وعنمان استوى الناس ، فبلغ ذلك رسول الله ويتاليه في في في في في منبر الكوفة فقاتل الله الرافضة ما أجهلهم . وقال السدى عن عبد خير (1) عن على قال أعظم الناس أجراً في المصاحف وقال السدى عن عبد خير (1) عن على قال أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو بكر ، كان أول من جمع القرآن بين اللوحين . إسناده حسن .

وقال عقيل عن الزهرى إن أبا بكر والحرث بن كلدة كانا يأكلان حريرة أهديت لأبى بكر فقال الحارث ارفع يدك يا خليفة رسول الله والله ان فيها لسم سنة وأنا وأنت نموت في يوم واحد ، قال فلم يزالا عليلين حتى ماتا في يوم عند انقضاء السنة . وعن عائشة قالت أول ما بدى مرض أبى بكر أنه اغتسل وكان يوماً بارداً فيم خمسة عشر يوماً لا يخرج إلى صلاة وكان يأم عمر بالصلاة وكانوا يعودونه ، وكان عثمان ألزمهم له في مرضه . وتوفي مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة . وكانت خلافته سنتين ومائة يوم ، وقال أبو معشر سنتين وأر بعة أشهر إلا أر بع ليال ، عن ثلاث وستين سنة .

وقال الواقدى أخبرنى ابن أبى سبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن أبى سلمة قال وأخبرنا بردان عن أبى النضر عن مجد بن ابرهيم التيمى وأنا عمرو بن عبدالله عن أبى النضر عن عبدالله النخمى ، دخل حديث بعضهم فى بعض ، أن أبا بكر

<sup>(</sup>١) في الأصل « حبر » والتصويب من خلاصة التذهيب.

لما ثقل دعا عبدالرحن بن عوف فقال أخبرني عن عر فقال ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به منى قال و إن ، فقال هو والله أفضل من رأيك فيه ، ثم دعا عنمان فسأله عن عمر ، فقال علمي فيه أن سريرته خير من علانيته وانه ليس فينا مثله ، فقال يرحمك الله والله لو تركته ما عدوتك ، وشاور معهما سعيد بن زيد وأسيد بن حضير وغيرهما ، فقال قائل ما تقول لربك إذا سألك ربك عن استخلافك عمر وقد ترى غلظته ? فقال أجلسوني أبالله تخوفوني ! أقول استخلفت عليهم خير أهلك ، ثم دعاعمان فقال اكتب : بسم الله الرحمن الرحم ، هذا ما عهد أبو بكر ابن أني قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجاً منها وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها حيث يؤمن المكافر ويوقن الفاجر وبصدق الكاذب أنى استخلفت عليكم بمدى عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا واني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي و إيا كم خيراً فان عدل فذلك ظني به وعلمي فيه وان بدل فلكل امرئ ما اكتسب والخير أردت ولا أعلم الغيب ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) . وقال بعضهم في الحديث : لما أن كتب عثمان الكتاب أغمى على أبي بكر ، فكتب عَمَانِ مِن عنده اسم عمر ، فلما أفاق أبو بكر قال اقرأ ما كتبت فقرأ فلما ذكر عمر كبر أبو بكر وقال أراك خفت ان افتلتت نفسي الاختلاف فجزاك الله عن الاسلام خيراً والله ان كنت لها أهلا.

وقال عاوان بن داود البجلي عن حميد بن عبد الرحمن عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه وقد رواه الليث بن سعد عن علوان عن صالح عن نفسه قال دخلت على أبى بكر أعوده في مرضه فسلمت عليه وسألته كيف أصبحت ? فقال بحمد الله بارئا أما انى على ما ترى وجع وجعلتم لى شغلا مع وجهى ، جعلت لكم عهدا بعدى واخترت لكم خيركم في نفسي فكلكم ورم لذلك أنفه رجاء أن يكون الأمر له . ثم قال أما انى لا آسى على شي إلا على ثلاث فعلتهن وثلاث وددت أنى سألت رسول الله على الله عنهن فعلتهن وثلاث لم خيركم في الحرب ، ووددت أنى على الله على الله

أنى يوم سقيفة بنى ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق عمر أو أبى عبيدة ، ووددت الى كنت وجهت خالد بن الوليد إلى أهل الردة وأقمت بذى القصة فان ظفر المسلمون والا كنت لهم مدداً وردءاً ، ووددت أنى يوم أتيت بالأشعث أسيراً ضر بت عنقه فانه يخيل إلى أنه لا يكون شر الاطار إليه ، ووددت انى يوم أتيت فالفجاءة (1) السلمى لم أكن حرقته وقتلته أو أطلقته ، وودت انى حيث وجهت خالد بن الوليد إلى الشام وجهت عمر بن الخطاب إلى العراق فأكون قد بسطت يحيني وشمالي في سبيل الله ووددت انى سألت رسول الله وسيالية في من هذا الامر ولا ينازعه أحد ، وأنى سألته هل للأنصار في هذا الأمر شيء ، وأنى سألته عن المعمة و بنت الآخ فان في نفسي منها حاجة . رواه هكذا وأطول من هذا ابن وهب عن الليث بن سعد عن صالح بن كيسان أخرجه كذلك ابن عائد .

وقال محمد بن عمرون علقمة بن وقاص عن أبيه عن جده أن عائشة قالت حضرت أبي وهو يموت فأخذته غشية فتمثلت:

من لا يزال دمعه مقنعا فانه لا بد مرة مدفوق (٢) فرفع رأسه وقال يا بنية ليس كذلك ولكن كما قال الله تعالى ( وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ) . وقال موسى الجهنى عن أبى بكر بن حفص ابن عمر إن عائشة تمثات لما احتضر أبو بكر :

لممرك ما يغنى النراء عن الفق إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر فقال ليس كذلك ولكن ( وجاءت سكرة الموت بالحق) أنى قد نحلتك حائطاً وان فى نفسى منه شيئاً فرديه على الميراث، قالت نعم، قال أما إنا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأ كل لهم ديناراً ولا درهماً ولكنا أكنا من جريش طعامهم فى بطوننا ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا وليس عندنا من فييء المسلمين شيء إلا هذا

<sup>(</sup>١) في الأصل « بالمحات » والتحرير من تاريخ ابن جرير:

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وطبقات ابن سعد ، وفي النهاية :

من لأيزال دمعه مقنعا لا بد يوماً أنه يهراق (والمقنع: المحبوس في جوفه).

العبد الحبشي وهذا البعير الناذح وجرد هذه القطيفة فاذا مت فابعثي بهن إلى عمر ، ففعلت . وقال القاسم عن عائشة إن أبا بكر حين حضره الموتقال إنى لا أعلم عند آل أبي بكرغير هذه اللقحة وغير هذا الغلام الصيقل كان يعمل سيوف المسلمين و يخدمنا ، فاذا مت فادفعيه إلى عمر ، قال عمر : رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده. وقال الزهرى أوصى أبو بكر أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فان لم تستطع استعانت بابنه عبد الرحن . وقال عبد الواحد بن أين وغيره عن أى جعفر الباقر قال دخل على على أبى بكر بعد ما سجى فقال ما أحد ألقي الله بصحيفته أحب إلى من هذا المسجى . وقال القاسم أوصى أبو بكر أن يدفن إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفر له ، وجعل رأسه عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعن عامر بن عبد الله بن الزبير قال رأس أبي بكر عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورأس عمر عند حقوى أبى بكر. وقالت عائشة: مات ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. وعن مجاهد قال تكلم أبوقحافة في ميراثه من ابنه فقال قد رددت ذلك على ولده ، ثم لم يعش بعده إلاستة أشهر وأياماً ، وجاء أنه ورثه أبوه وزوجتاه أسماء بنت عميس وحبيبة بنت خارجة والدة أم كانوم وعبدالرحن ومجد وعائشة وأسماء . ويقال ان اليهود سمته في ارزة فمات بعد سنة وله ثلاث وستون سنة.

\* \* \*

(تم الجزء الأول ، وأول الجزء الثاني : عال أبي بكر)

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، اللهم صل على مجد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كاصليت على ابراهيم وعلى آل إبرهيم انك حميد مجيد

﴿ الاشتراك في تاريخ الاسلام ﴾

ننقص من عن كل جزء ٢٠٪ للمشترك فى جزء ، و ٢٥ للمشترك فى ٣ أجزاء ، و ٢٥ للمشترك فى ٣ أجزاء ، و ٣٠٪ للمشترك فى ٥٠ جزءاً . و ٣٠٪ للمشترك فى ٥٠ جزءاً . و ١٠٤ للمشترك فى ٥٠ جزءاً . و يقبل المبلغ مقسطاً ، رغبة فى مشاركة الباحث للناشر فى اصدار هذه الموسوعة .

#### ﴿ الفهرس ﴾

٢ الشكر لمدير دار الكتب المصرية على غيرته العلمية \_ كلة الناشر

٥ ترجمة المؤلف من شدرات الذهب في أخبار من ذهب

٩ ترجمة المؤلف من ذيل تذكرة الحفاظ للحافظ الحسيني

١١ ترجمة المؤلف من ذيل تذكرة الحفاظ للحافظ السيوطي

١٣ مقدمة الكتاب

١٤ مصادر الكتاب وهي نحو أربعين كتاباً ، أكترها من النوادر

🗙 ۱۸ نسب سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه

× ۲۱ مولده المبارك صلى الله تعالى عايه وسلم

٢٤ أسماؤه وكنيته عايه صلوات الله وسلامه

٢٦ قصة سطيح وخمود النيران ليلة المولد وانشقاق الايوان \_ ٢٩ باب منه

٣١ قصيدة في مدح النبي صلوات الله عليه وسلامه

٣١ رضاعه على إليه على من أرضعه - ٣٤ وفاة أبيه عبد الله

و وفاة أمه آمنة وكفالة جده عبد المطلب اياه ، ثم عمه أبي طالب

٣٦ شيء من أمر أبي طالب ، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم وعطفه عليه

٧٧ رعيه صلى الله تعالى عليه وسلم الغنم

٣٨ سفره عليه الصلاة والسلام مع عمه إن صح

٩٧ خبر بحيرى الراهب مع النبي صلوات الله وسلامه عليه

سنه صلى الله تمالى عليه وسلم في حرب الفجار المحال المالية المالي

ح ٤١ شأن خديجة رضوان الله تعالى عليها

٢٤ أولاده صلى الله تعالى عليه وسلم من خديجة

٤٣ بناء الكعبة ووضعه والله الحجر الأسعد بيده الشريفة في مكانه.

ع عمله صلوات الله عليه وسلامه في بناء الكمبة

٥٤ ذرو من تاريخ الكعبة الشريفة

فع ومما عصم الله به نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم من أم الجاهلية

٥٢ ذكر زيد بن عمرو بن نفيل وهدايته إلى دين أبرهم

٥٥ نفر من قريش يرغبون عن عبادة الاصنام

٥٦ باب في صفة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في التوراة

٥٧ قصة سلمان الفارسي في هدايته إلى الدين

٠٠ لقاء سلمان نبي الله صلوات الله وسلامه عليه

٧٧ ذكر مبعثه عليه الصلاة والسلام

١٨ النبي صلى الله تمالى عليه وسلم وُحُديجة رضى الله عنها عند ورقة بن نوفل

٢٩ معرفة الاحبار والرهبان والكهان وأهل الفلك بمبعثه صلى الله عليه وسلم

٧١ شعر لورقة بن نوفل في مبعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم

٧٧ أول ما نزل من القرآن على النبي علية صلوات الله وسلامة في حراء

- ۷۴ أول من آمن خديجة رضي الله عنها

٧٤ من معجزاته صاوات الله عليه وسلامه

٧٤ تعبده صلوات الله وسلامه عليه في حراء

٧٦ شق صدره صلى الله تعالى عليه وسلم ، رتين

٧٦ شعر لورقة بن نوفل في النبي عليه الصلاة والسلام

٧٧ إسلام على بن أبي طالب كرم الله وجهه

٧٨ إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه

٧٩ إسلام السابقين الاولين رضوان الله عليهم

۷۹ إسلام على وزيد بن حارثة وأبى بكر الصديق وعثمان والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وطلحة وسعد بن أبى وقاص رضى الله عنهم

٨٠ إهلام أبي عبيدة وأبي سلمة والارقم بن أبي الارقم وغيرهم

٨٢ دعوة النبي عَلَيْكُ عشيرته إلى الله ، وما لقي من قومه في ذلك

٨٠ من معجزاته عليه الصلاة والسلام

٨٤ سبب نزول قوله تمالي ( تبت يدا أبي لهب ) .

٨٥ رجال قريش يمشون إلى أبي طالب يشكون ابن أخيه علياتي

٨٦ شهامة أبي طالب في دفاعه عن ابن أخيه عليته ، وشعر له في ذلك

٨٦ صرفه عليته حراسه بعد نزول آية (والله يعصمك من الناس)

٨٧ ايذاء أبي جهل لرسول الله عليه الصلاة والسلام

٨٨ شعر لأبي طالب في نقد قومه \_ معجزة لرسول الله عليه

٨٩ محاولة أغراء قريش للنبي عليه السلام بالمال والرياسة ليترك تبليغ الرسالة

٩١ إضطراب قريش من أمر رسول الله صلوات الله عليه وسلامه .

٩٢ محاولة عتبة بن ربيعة إغراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خضوعه للحق

٩٣ وثوب كل قبيلة من قريش على من أسلم منها يعذبونهم ويفتنونهم

٩٤ لامية أبي طالب في الذود عن ابن أخيه صلى الله عليه وسلم

٩٥ الاوس والخزرج أعلم العرب بشأن الذي ويتيانة لصلتهم بأحبار اليهود

ه ه شعر لأبى قيس بن الاسلت يدعو فيـه قريشاً إلى الدين ويذكر أبا يكسوم ملك أصحاب الفيل

٩٦ إسلام أبي ذر رضي الله عنه

٩٩ دفاع حمزة بن عبد المطلب عن ابن أخيه صلى الله عليه وسلم

١٠٠ إسلام عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ودعاء النبي علي في ذلك

١٠٣ خبر عمر قبل اسلامه مع أخته وقد أسلمت.

١٠٤ سبب تلقيب عمر رضوان الله تعالى عليه بالفاروق

١٠٥ ظهور الاسلام باسلام عمر عليه رضوان الله

١٠٦ الهجرة الأولى إلى الحبشة

١٠٧ شعر لعبد الله بن الحارث السهمي يذكر فيه سبب هجرتهم إلى الحبشة

١٠٨ شعر لعمان بن مظمون يعاتب فيه ابن عمه على حمله على الهجرة من مكة

١٠٨ حديث الغرانيق ورده للامام الجصاص والحافظ البيه قي والقاضي عياض وغيرهم

١١٠ عدل النجاشي مع المهاجرين إلى الحبشة

١١٢ تاريخ الهجرة الثانية إلى الحبشة

١١٣ قريش يرسلون إلى الحبشة من يحاول افساد أمر المهاجرين وردهم إلى ديارهم

۱۱۵ أهل الحبشة يقتلون ملكهم ، و يملكون أخاه ، ثم يحاولون قتل ابنه فيخرجه الملك ، ثم يضطرون اليه فيردونه .

١١٦ إسلام النجاشي ملك الحبشة ، إسلام ضماد

١١٧ إسلام الجن بعد أستماعهم للقرآن المجيد

١١٨ سماع الجن للقرآن المجيد مرتين الم

١٢٠ فصل فيما ورد من هوانف الجان وأقوال الكهان عبعث النبي عليالية

١٢٢ شِعر ارثى سواد بن قارب ، وشعر لسواد نفسه بعد إسلامه.

١٢٣ إستمال الشاعر تعبيراً ينكره بعض اللغويين اليوم وهوقوله «عبر السباسب»

۱۲۳ عمر رضوان الله تعالى عليه وسواد بن قارب بعد اسلامه .

١٢٤ تنبيه المؤلف على ان عدة أحاديث في الباب واهية الاسانيد

- ١٢٥ إنشقاق القمر - ١٢٦ باب (ويسألونك عن الروح)

١٢٧ إيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين

١٣١ خبر شعب أبي طالب والصحيفة التي أكاتها الارضة

١٣٣ باب (إنا كفيناك المستهزئين)

١٣٤ دعاء النبي عليه صلوات الله وسلامه على قريش بالسنة

١٣٥ غلبة فارس الروم ، ثم غلبة الروم فارس ، ثم غلبة المسلمين فارس والروم

١٣٦ وفاة أبي طالب عم النبي عليه صلوات الله وسلامه

١٣٩ عدوان قريش على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه أبي طالب.

١٤٠ وفاة خديجة أم المؤمنين عليها رضوان الله

١٤١ الاسراء إلى المسجد الأقصى برسول الله عليه الصلاة والسلام

١٤٢ انكار قريش الاسراء ومحاورتهم للنبي عليه صلوات الله وسلامه في ذلك.

١٤٥ تصديق أبي بكر للنبي عَلَيْتُهُ في الاسراء والمعراج، وتلقيبه بالصديق لذلك

١٤٦ أبو جهل محاور النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في خبر اسرائه

١٤٨ معراج النبي عليه الصلاة والسلام الى السماء

١٥٠ تتمة للموضوع ، ونقد وتحقيق في الاسراء والمعراج بقلم العلامة الكوثري

١٥٦ فرض الصلوات الحنس ، و بقية أخبار المعراج

١٦٠ خبر ماشطة بنت فرعون ، والأطفال الذين تكاموا في المهد .

١٦٥ زواج النبي عليالية بمائشة وسودة أمى المؤمنين رضى الله عنهما

المالة عرض نفسه عليه الصلاة والسلام على القبائل لتبليغ الرسالة

١٦٧ سجود عداس النصراني لرسول الله عليه صلوات الله وسلامه

١٦٨ صبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أعدائه .

١٦٩ ايذاء أبي لهب لابن أخيه عليه الصلاة والسلام

١٧٠ إسلام سويد بن الصامت ، وشي من شعره

١٧٠ حديث يوم بعاث ، واسلام اياس بن معاذ

(١٧١) مبدأ خبر الانصار واسلامهم ، ومبايعتهم النبي علياليَّة في العقبة الأولى

١٧٤ أول جمعة في المدينة

العقبة الثانية ، ومبايعة الانصار للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم

X ( ١٨ ) النقباء الاثنا عشر . - ١٨٣ أسماء من شهد بيعة العقبة

١٨٥ اسلام عمرو بن الجوح ، وشعره في خطاب صنمه

١٨٥ ذكر أول من هاجر إلى المدينة المنورة

١٨٨ هجرة عمر الفاروق عليه رضوان الله تعالى

١٨٨ مكر قريش واجماعهم الرأى على قتل عهد عليه الصلاة والسلام

الله عليه وسلم مع أبى بكر رضى الله عنه إلى المدينة

١٩٣ الاماكن التي مروا بها في مسيرهم إلى المدينة

١٩٤ طلب قريش النبي صلى الله عليه وسلم وارسالهم العيون لذلك

١٩٤ إدراك سراقة النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه

١٩٤ دعاء الذي صلوات الله عليه وسلامه على سراقة \_ ١٩٥ خبر سراقة أيضاً

۱۹۸ جعلت قريش لمن يرد النبي عليه مائة من الأبل ، فخرج بريدة لذلك ، فتفاءل النبي عليه الصلاة والسلاة بالتمه ، وأسلم بريدة .

١٩٨ ، ١٩٩ من معجزاته عليه صلوات الله وسلامه

٢٠٠ فرح أهل المدينة كافة عقدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم

٢٠١ نزول النبي عَلَيْكُ وصاحبه في بني عمرو بن عوف ، ثم في بيت أبي أيوب

٢٠٣ تاريخ وصوله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة

٢٠٣ شعر لأبي قيس الانصاري في النبي صلوات الله وسلامه عليه

٢٠٤ إسلام عبد الله بن سلام

٢٠٥ فصل في معجزاته صلوات الله عليه وسلامه

٢٢٥ باب من اخباره بالكوائن بعده ، فوقعت كا أخبر

٢٤٠ باب جامع من دلائل النبوة - ٢٤١ باب آخر سورة نزلت

٢٤٢ باب في النسخ والمحو من الصدور

٣٤٣ ذكر صفة النبي عليه صلوات الله وسلامه \_ ٢٥١ خاتم النبوة

٢٥٢ باب جامع من صفاته صلوات الله عليه وسلامه

٢٥٤ قصة أم معبد حين من بها النبي علي في طريق هجرته

٢٥٥ وصف أم معبد للنبي عليه الصلاة والسلام

٥٥٧ شعر في ذلك لا يعرف قائله ، وأبيات لحسان في مدحه عليته

٢٥٩ من أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه

\_ ۲۲۳ باب قوله تعالى (وانك لعلى خلق عظيم)

٢٦٦ باب هيبته وجلاله وشجاعته وقوته وفصاحته صلى الله تعالى عليه وسلم

٢٦٨ باب زهده عليه صلوات الله وسلامه

٢٧٥ فصل في شمائله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه

٢٧٦ باب من اجتهاده وعبادته صلى الله تعالى عليه وسلم

٢٧٧ باب في مزاحه ودماثة أخلاقه الزكية عليه الصلاة والسلام

٢٨١ باب في ملابسه عليه صلوات الله وسلامه

۲۸۷ باب خواتیم النبی صلی الله تعالی علیه وسلم

٢٨٨ باب نعله وخفه عليه الصلاة والسلام

٢٨٩ باب مشطه ومكحلته ومرآته وقدحه وغير ذلك

٢٨٩ باب في سلاحه ودوايه وعدته صلى الله تعالى عليه وسلم

٢٩٤ محاولة اليهود سحر النبي علياته ، وعدم تأثير ذلك عليه

٢٩٦ أكل النبي عَلَيْتُهُ من شاة مسمومة أهدتها له ام أة يهودية

۲۹۷ باب ما وجد من صورة نبينا وصور الانبياء عليهم الصلاة والسلام عند أهل الكتاب بالشام.

٣٠٣ باب في خصائصه صلوات الله وسلامه عليه

٣٠٧ باب مرض النبي عليه الصلاة والسلام

٣١٠ ثماء النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه

٣١٢ أمره عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يصلى بالناس

٣١٤ باب حال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما احتضر

٣١٥ باب وفاته عليه صلوات الله وسلامه

٠٢٠ تاريخ وفاته صلوات الله تعالى عليه وسلامه

٣٢٣ باب عمر النبي والخلاف فيه عليه صلوات الله وسلامه

٣٢٣ باب غسله وتكفينه ودفنه عليه الصلاة والسلام

٨٢٨ صفة قبره الشريف صلوات الله عليه وسلامه

٣٢٨ باب إن النبي مُسَلِّمَةً لم يستخلف ولم يوص إلى أحد بعينه

١٣٦١ باب في ميراثه وزوجاته وسراريه عليه الصلاة والسلام

۳۲۳ خلافة الصديق رضوان الله تعالى عليه \_ ۳۶۱ قصة الاسود العنسى ٢٤٤ جيش أسامة بن زيد عليه رضوان الله تعالى ٢٤٦ شأن أبى بكر وفاطمة رضوان الله تعالى عليه ا

٣٤٩ خبر الردة ، وعبقرية الصديق رضى الله تعالى عنه في اخمادها ٢٠٥٠ عبقرية خالد بن الوليد رضوان الله عليه في قتال المرتدين

- ٣٥٣ مهتل مالك بن نو يرة

موه خفاع العلامة الكوثرى عن موقف خالد، و براءته مما نسب إليه موه و براءته مما نسب إليه موه و براءته مما نسب إليه موه موه بحقيق للملامة الكوثرى فيما يجب من المعان النظر فيما يكتب في السير موه عليه رضوان الله، وشرطه في ذلك موه و مسلمة المكذاب

٥٩ إسلام بني حنيفة ، والخلاف في تأريخ وقعة المالمة

۳۹۰ تاریخ السیدة فاطمة رضی الله عنها بضعة النبی صلی الله تعالی علیه وسلم ۳۹۰ أم أیمن مولاة النبی صلی الله علیه وسلم وحاضنته رضی الله عنها ۳۳۰ عبد الله بن أبی بكر الصدیق علیهما رضوان الله تعالی ۳۳۰ عكاشة بن محصن الأسدی رضی الله عنه

۳۹٤ ثابت بن أقرم ، الوليد بن عمارة المخزومي رضوان الله تعالى عليهما ٣٦٤ سنة اثنتي عشرة

١٣٦٤ أبو حذيفة بن عتبة رضي الله عنه

٣٦٥ سالم مولى أبى حذيفة رضوان الله تعالى عليه

٣٦٦ شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدى رضي الله تمالي عنه

٣٦٧ زيد بن الخطاب بن نفيل العدوي أخو عمر رضي الله تعالى عنهما

٣٦٧ حزن بن أبي وهب المخزومي عليه رضوان الله تعالى

۸ ۳۹۸ عبد الله بن سهيل ، مالك بن عمرو ، الطفيل بن عمرو الدوسي ۳۹۸ پريد بن رقيش بن رباب الاسدى ، وغيره ممن استشهد يومئذ .

٣٧٠ وممن استشهد من الأنصار: عباد بن بشر ، معن بن عدى

٣٧١ عبد الله بن عبد الله بن أبي ، ثابت بن قيس ، أبو دجانة .

٣٧٢ عمارة بن حزم ، عقبة بن عامر ، ثابت بن هرال ، أبو عقيل الحجبي

٣٧٢ وممن استشهد من الأنصار أيضاً ...

٣٧٣ عدد الذين استشهدوا يوم المامة.

٣٧٣ وقعة جواثا، ومن حوادث سنة اثنتي عشرة، أبو العاص بن الربيع

٣٧٤ الصعب بن جثامة ، أبو مرثد الغنوى ، توجيه خالد إلى العراق

• ١٧٥ أم الصديق بجمع القرآن ، حج خالد متكتماً

٥٧٥ سنة ثلاث عشرة ، بعث عمرو بن العاص وغيره إلى فلسطين

٢٧٣ شهداء يوم أجنادين ، وقعة مرج الصفر

٣٧٧ وقمة فحل ، رفاة الصديق وولاية الفاروق رضي الله عنهما

٣٧٨ المتوفون في هذه السنة على الحروف: أبان بن سعيد بن العاص

٣٧٨ أنسة مولى النبي صلى الله عليه وسلم ، الحارث بن أوس بن عتيك ، تميم بن الحارث

٣٧٨ خالد بن سعيد بن أبي العاص الأموى

و٧٧ سعد بن عبادة سيد الخزرج، سلمة بن هشام المخزومي

۲۷۹ ضرار بن الأزور الأسدى ، طليب بن عمير

• ٣٨٠ عبد الله بن الزبير ، عبد الله بن عمرو الدوسي ، عمان الحجبي

٠٨٠ عتاب بن أسيد الأموى ، عكرمة بن أبي جهل

٣٨١ عمرو بن سعيد بن العاص ، نعيم النحام ، هبار بن الاسود

العاص عبار بن سفيان ، هشام بن العاص

٣٨٢ أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى

\* \* \*

طبع فى مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر

263358 m 263354 3/1 114305549 لاسالاسات

لان الاثبر

يشترك كثير من العلماء من أدباء ومؤرخين وفقها، ومحدثين ومفسرين وغيرهم فى نسبة واحدة ، كالنسبة إلى بلد أو جد أو صناعة أو فرقة أو قبيلة أو غير ذلك ، فاذا ذكر أحدهم بنسبته ربما التبس بغيره ممن يشاركه فيها ، لذلك ألف بعض المؤرخين كتباً باسم (الأنساب) يضبطون فيها النسبة ويذكرون كبار من ينسب اليها ، وسبب شهرة المترجم بها ، ثم يسردون ذرواً من تاريخه . ومن أعظم هذه الكتب كتاب الأنساب للسمعاني ، لكنه - كا يقول ابن الاثير وغيره - مات قبل مهذيب الكتاب ، فجاء فيه أغلاط في الضبط وتعقيق الأنساب ، وشك في بعض الرجال ، وتكرار في بعض الاسماء والانساب ، واهمال في ضبط بعض النسب ، وفوات لكثير من الانساب ، وغير ذلك.

فنهض لاستدراك ذلك كله عز الدين بن الاثير . وقال في آخر مقدمته : إذا عثرت على وهم في كتابه بينته وأظهرت الحق فيه ، لا قصداً لتتبع العثرات علم الله ولا اظهاراً لعيبه ، وانما فعلت ذلك ارادة لاظهار الحق لينتفع به الناس ، وأن أنزه نفسي عن أن يقال رأى الخطأ فلم يعرفه.

وقال العلامة ابن خلكان في ترجمة عز الدين بن الاثير:

وهذب كتاب الانساب للسمعاني ، واستدرك عليه ، ونبه على أغلاطه ، وزاد أشياء أهملها، وهو كتاب مفيد جداً.

ثمن الجزء الاول من الورق الابيض ٦٠ قرشاً ، وثمن الجزء الثاني ٠٠ قرشاً المعتاده ٤ قرشاً ، « « « • ٣٠ قرشاً : A. JUI : "

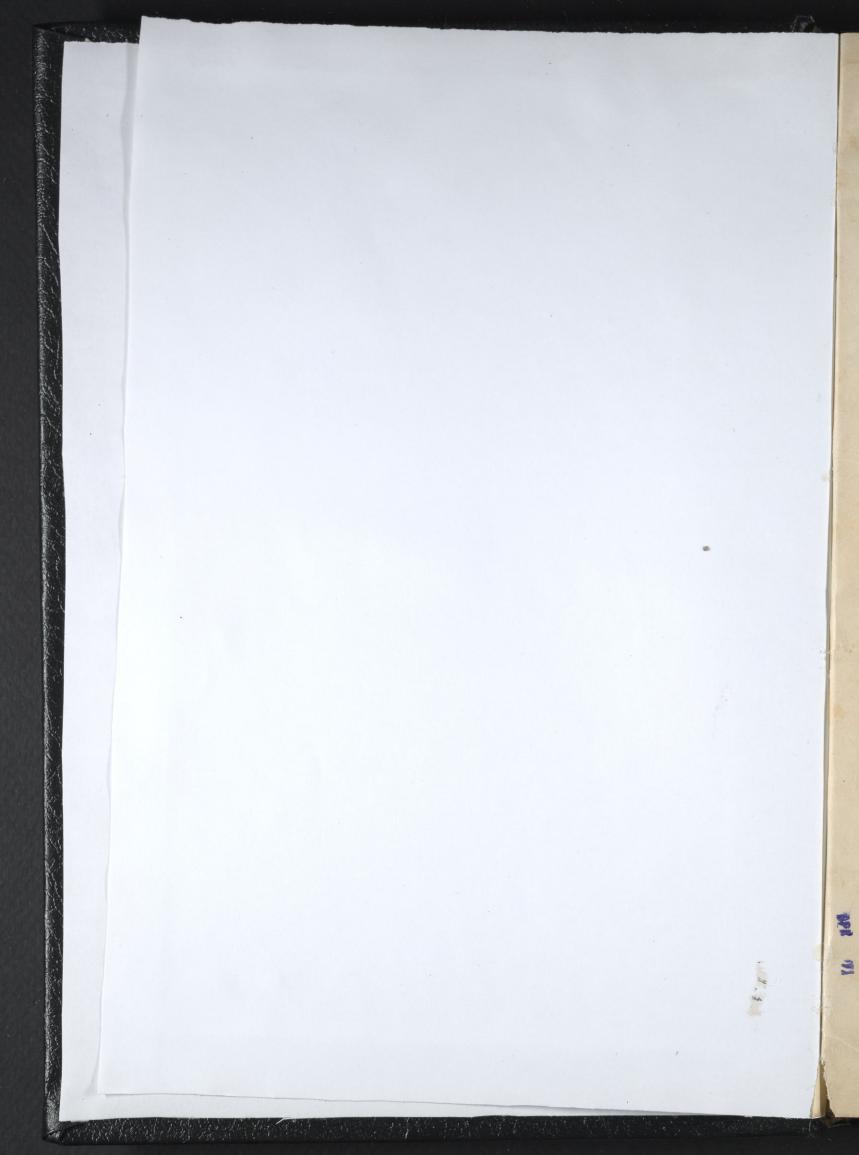



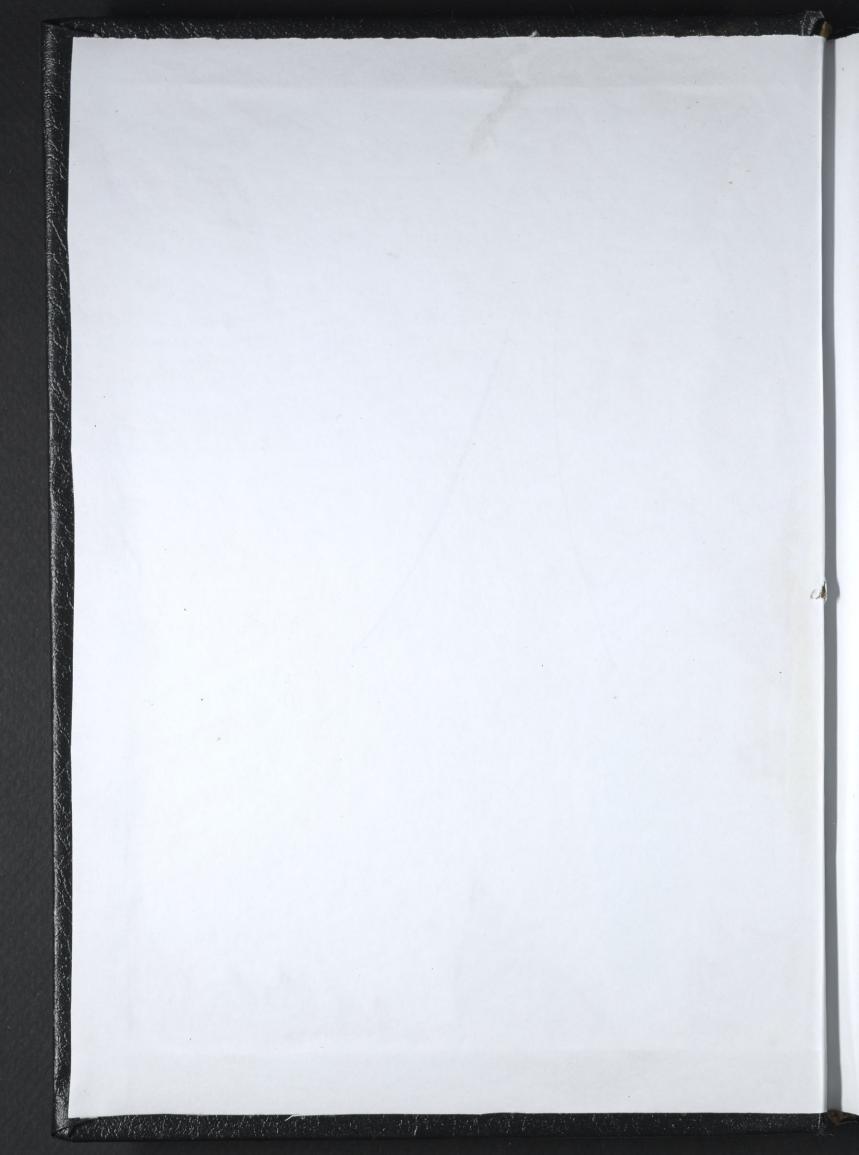

